nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رَّيُّ الْفَالِّوْرِينَ الْوَارِقُ قَالِكُ الْفَرِيونَ الْوَارِقَ



ترجنة پيرون تتديل

ورد الله

تأليف دونالدريد فورد

ت ۲/۹۲۰۴۴۳۸۰ اسکندریة



أخناتون ذلك الفرعون المارق

# أخناتون ذلك الفرعون المارق

بيومى القنديل

كمبيوتر: (دار الوفاع)

الطباعة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

ش ملك حفنى قبلى السكة الحديد

بجوار مساكن دربالة بلوك رقم ٣

الرقم البريدى: ٢١٤١١ - الإسكندرية

رقم الإيداع: ١٩٩٠/ ٢٠٠٠

الترقيم الدولى: 0 - 044 - 327 - 977

## أخناتــون ذلك الفرعون المارق

ترجمة بيومي قنديل تاكي*ف* دونالد ريد فورد

الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تليفاكس: ٥٣٥٤٤٣٨ - الإسكندرية



الباب الأول مصر الإمبراطورية



بوقته وماله معاً. وأخذ "سميت" يطوف أرجاء أوروبا، كلما غادر مقره في الأقصر، كي يبحث عن، ويصور تلك الكتل التي وجدت طريقها من مصر إلى الخارج تسم إستقرت، سواء في المتاحف الأوروبية أو المجاميع الخاصة التي يحتفظ بها هسواة العاديات. وبعد العودة إلى القاهرة أقيم مكتب ومعمل لهذا الغرض. وانهمك فريسق العمل في تحليل وتوفيق الصور الملتقطة بمقياس معين، تلك التي أخذت تتدفق إلين العمل في تحليل وتوفيق والوروبا. وقدم كل من دسيد توفيق والأسستاذ أحمسد الصناديلي وكلاهما يعمل في كلية الآثار بجامعة القاهرة مساعدة متميزة لمواصلة العمل في هذا الاتجاه. وسرعان ما بدأت اللعبة الملغزة العملقة تخلسع ألغازها.

الضوء الذي انهمر، بذلك، على تلك الفترة المعتمة من حكيم "أخناتون".

والكتاب الذى بين يدى القارئ يتبنى نظرة جديدة تجاه "أخناتون" وبرنامجه، وكذلك تجاه فترة أفول بيت أو عائلة التحامسة. والكتاب يستند هنا إلى النتائج التسى أسفر عنها البحث الحالى في الكرنك و"أخيتاتون" (ثل العمارنة) وأماكن أخرى فسى الشرق الأوسط (الحديث المترجم،). ولقد تحاشيت استخدام اسم "العمارنسة" عنسد الإشارة إلى موقع "أخيتاتون"، كما لجأت للأتساق التاريخي للي إطلاق إسم "أخناتون" على الملك للقرعون بعد السنوات الخمس الأولسي مسن حكمه وحسب. وعلاوة على ذلك رفضت اسم "ياتي" الذي نصادفه في بعض الأحيان فسي الأدب الأكاديمي كإسم للإله الذي دعا إليه "أخناتون" ليس لمجرد أن الإسم ينطسوي على رسم غير صحيح وحسب، بل ولأن فكرة وجلود إله يسمى "يساتي" إنما تنبسع من فهم خاطئ للكيفية التي نظر خلالها "أخناتون" إلى إلهه. أما الأسلماء التي وردت في النص وقد علتها نجمة فلقد شرحتها في معجم خاص فسي نهايسة الكتاب. ولقد استغيب إلى حد كبير عن الحواشي بغية تيسير النص على القارئ غير المتخصص. أما أولئك الذين يجدون ميلاً إلى متابعة الدرس في أغوار أعمى فإندن أحيلهم إلى القسم الذي عنونته: "قراءات مقترحة".

ولقد قمت برسم أسماء المعابد المصرية، وأحيانـــا أسماء المواقـــــع الجغرافية بحروفها السواكن وحدها دون صوائتها. وفي وسع القارئ أن يتفهم ذلك.

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد يستطيع الأكاديميون (ويحالفهم الحظ أحياناً) أن يتوصلوا إلى تكهابات بارعة فيما يتعلق بنسق الصوائت في اللغة المصرية القديمة، إلا أن نوع الصائت (إن لحم نقل وكميته أيضاً) يظل ضرباً من ضروب الحدس. ومن جاتب آخر، شحرت أن إدخال الصائت على نحو ما هو متبع، بين السواكن يؤدي إلى نطق اتضح أنه خاطئ، لكلمات عديدة. ولأولئك الذين يشغف ون بالأمر أقول أن إسم معبد "أخناتون" الذي بناه في شرق الكرنك كان المصريون القدماء ينطق ونه على وجه الاحتمال بشكل أقرب ما يكون إلى: "جينا باتين "Geena - paten"

وأخص بشكري زوجتي ويدي اليمني "سوزان" التي عملت كمشرفة موقسع، ورسمت خرائط لمواقع عديدة خلال عمليات التنقيب بشرق الكريك (أنظر الأشكال التي تحمل أرقام ١٨٠١٢،٩٠٢،). ولقد بذلت جهداً شاقاً ودؤوباً في نسخ وتصحيح مخطوطتي. كما أن السيدة " ديانا جر ازيولي " كانت المسؤول عن المساقط الرأسية الشكلي ١١ ، ١١. وتولت السيدة " عديلة شاهين " مسؤولية الرسومات في أشكال: ١٦٠١٣،٥،٣ كما أن الصور الغونوغرافيسة للوحسات ٢-٣٠١-٢ و٤٠٥-٤٠٦ -V(10-V(15-V(9, T-V(1-V(T-0,110, 1.-E,A-E,V-E,0-E,1 ١-١٣،٢-٨،١٧ وقعت مسؤولية النقاطها على كاهل "تجريدة" مــن المصوريـن. وأود أيضاً أن أسجّل عرقاني وامتناني لهيئة الآثار المصرية، وخصوصاً مديرهــــا العام د.أحمد قدري وسلفه د.جمال مختار وكذلك للدكتور على الخولي الذي تولـــــى في وقت ما منصب مدير عمليات التنقيب بمصر العليسا، علسى التصريسح الذي حصلت عليه والتعاون الذي مكننا من التنقيب بشرق الكرنك. كما أعرب عن تقديري الحار لتلميذي السابق وصديقي "هاني أسعد" - وعاتلته - لكرم الضيافسة وروح التعاون اللذين أبداهما خلال رحلات البحث العديدة إلى الأشمونين وتسل العمارنة. ولقد جاء تمويل "مشروع معبد أخناتون" في الأصل من المنح التي قدّمسها برنامج العملة الأجنبية خلال معهد سمينسون في واشنطون العاصمة.أما العمل في المشروع بعد سنة ١٩٧٥ وعمليات التنقيب فلقد استمرا بفضل المنح التسبي قدمسها برنامج "كيلام" Killam للجمعية الكندية وكذلك تلك التي قدَّمتها جمعية البحوث الكندية في العلوم الاجتماعية والإنسانية في "أتاواه" بمقاطعة "أو نتاريو". وخلال عملنا

٦

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الفيدا دعما مالياً سخياً من السيدة "مارى ميلهو لاند" من مدينة 'رنشموند" بو لايسة "فيرجينيا" بالو لايات المتحدة والسيد "جي ديلميج" من مدينة "مالو" -كورك بايرلندا.

و أخيراً فإنني على نقة من أن القارئ سوف يتسامح مع بعض الإستطراد الذي جرى مني فى الفصل الخامس عشر، وهو ما قد يبدو وكأنه عمل من أعمال إطلاق العنان للهوى الخاص أو الاستهواء الذاتي. فلقد ظللت لمدة تزيد على على منة منكباً على درس هذا المارق الذي يخلب الأبصار، وأظن أن الوقت قد حان كي أسمح لنفسى بطرح تقييمي الخاص له.

أبيب – يوليو ١٩٨٢



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### مقدمة

نخطو الآن إلى عالم سبق عصر التوراة، فلم يكن "إشعباء" أو "إيابيا" أو "داوود" أو "موسي" قد ولدوا بعد. ولم تكن الدنيا لتملك وقت ذاك أدنسى فكرة عما سيحدث خلال حياتهم الزاخرة. وإذا كان الآباء الذين ورد ذكر همم فسى الكتاب المقدس قد تجولوا في تلك الهوامش التي يغلّفها الضباب لمجتمع القرن الخامس عشر ق.م فإنهم كانوا يختلفون بصورة كاملة "اللهم فيما يتعلق بأسمائهم على سبيل الترجيح" عن تلك الشخصيات التي تروح وتغدو واثقة الخطسي خلال سفر التكوين، أول أسفار التوراة. وعلى نفس المنوال لم تكن جنورنا الأوروبية قد ضربت بعد في أرض القرن الخامس عشر ق.م. ولم يكن أي مسن سقسراط أو بيركليس أو الإسكندر الأكبر، أو "أثينا" بفلاسفها، أو "روما" بمشرعيها قد ظهروا بعد حتى في صورة جنينية. ف "أثينا" لم تكن وقت ذاك أكثر من بلدة موحشة فسي الأحراش المحيطة، ولم يكن الموضع الذي بُنيت فيه روما في وقت لاحق سوى مستقع تحت مستوى سطح البحر يجتذب الهوام، ولا يراه أحد بعد صالحاً لسكني الإنسان.

مع ذلك كان القرن الخامس عشر ق.م الذى نجد أنفسنا فيه الآن "متحضرين بصورة ملحوظة، وإذا تسلّحنا بالجراءة وحاولنا النفاذ داخل عقول أولئك المصريين النين يعيشون في "سخم" أو أولئك الكنعانيين الذين يعيشون في "سخم" أو أولئك الكنعانيين الذين يعيشون في "سخم" أو أولئك الحوريين الذين إستقروا في "أوجاريت"، فلسوف نجدهم وقد اكتنفتهم نفس المشاكل وراودتهم نفس الأمال، وحاصرتهم نفس المخاوف، وداعبتهم نفس الحلول الشائعة التي نعرفها بعد مرور خمسة ثلاثين قرناً. إذ تظل المطامح الإنسانية الرئيسية متمنلة في الحسرية الشخصية والتحقق الذاتي، والصحة الجسدية والنفسية، وإشباع الحس الجمالي. وقياساً مع الفارق، كان عدد أي مواطن في الشرق الأوسط القديم في ظل حكم شوشاتار (١٤٥٠ ق.م) أو "تحوت - موسي" الرابع (١٤٧٦ ق.م) فرصاً لتحقيق هذه المطامح، بصورة ناجحة، لا نقل عما يملكه منسها

ساكن المدينة الذى تثقل الضرائب كاهله فى قرننا العشرين "الديمفر اطسى" بعد الميلاد. كانت هناك إضر ابات عمالية وتحت أيدينا ملف لجنة تقصى الحقائق التسى شكّلت للتحقيق فى بعض منها. وكان هناك تضخم، وفى حوزتنا قائمة الأسعار والشكاوى الخطية المرفوعة. وهناك ضرائب وتهرب ضريبى، ولدينا سجل بعائدات الضرائب لإقامة الدليل على ذلك. وكان الناس يتزوّجون ويطلقون، وكلنوا ينتقلون من وظيفة لأخرى، وأحيانا يُقصلون. وكانوا يشترون الممتلكات ويبيعونها ويتركون وصايا مفصلة. وكان الناس يتنهون مثلما نفعل نحسن: "الأيام لم تعد كما كانت. والصغار لم يعودوا يحترمون كبارهم". وكانوا يقولون أيضاً "خير لنا أن نستطيع أخذ شئ معنا" وكان الناس يذهبون السي الحقالات ويبيتون ويسرفون فى الشراب. وكان بعضهم يقول إذا ما اشتدت وطأة الظروف: "ليتسى كنت فى عداد الموتى" وكان بعضهم يقول إذا ما اشتدت وطأة الظروف: "ليتسى كنت فى عداد الموتى" وكان عضهم يقول إذا ما اشتدت العصوص القصيرة والأوراد وطوالع البروج، وكتباً تحميل عناوين من نوع "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثّر فسى

ولكن وماذا عن "أخناتون" ؟ هل يشبهنا ذلك الغرد سيئ الحظ على أى نحــو من الأنحاء ؟

الناس". وأخرى في التنجيم والسحر فكلما عُدنا إلى الوراء في الأزمنة السحيقة

و ألقينا نظرة خاطفة على حدودناء كلما غدا أولئك الجدود أقرب شبهاً بنا!

أمر واحد يجب ألا يغيب عن ذهننا: خضع ذلك "المصلح" طوال المائسة والخمسين سنة الماضية لنطاق واسع من التفاسير التي اعتمدت إلى حد كبير على الذوق الذي يسود العقد أو ربع القرن الذي ظهرت فيه. فعند الباحثين الأوائل فسي هذا المجسال، لم يكن "أخناتون" سوى أنثى متنكّرة أو خصى من الجنوب (في وقت كان هؤلاء الخصيان لا يزالون أبعد عن إثارة الاستهجان)، وعند "برستيد "(في أعقاب عمليات التنقيب التي قام بها الألمان والإنجليز في "أخيتاتون"، أصبح "أخناتون" (أول شخصية متفردة في التاريخ). وعند المسؤرخ الكلاسيكي نسافذ البصيرة "أرنولد توينبي" كانت عبادة الشمس التي دعا إليها "أخناتون" بمثابسة النموذج الأصلي للشعار الإمبريالي Sol Invictus (الشمس التي لا تقهر) في القرن الثالث وعند "فرويد" (بميله نحو إرجاع الوحدانية الموسوية إلى أصولها) يصبح

"أخذاتون" معلَماً للمشرّع العبراني موسي. وعند البعـــض يقــــــف "أخنــاتون" كسبّاق رائد بشّر بمفدم المسيح. وعدّه البعض الآخر صوفياً عظيماً لا تزال تعاليمـــه

جديرة بإمعان النظر.

نما نطاق واسع من الأدب حول شخصية "أخناتون". وخلال هذا النمو، أخذ يبعد أكثر فأكثر عن المصادر الأولية، إذ كان يتغذّى ويبنى خلاياه اعتماداً على عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين ذاته. ولم يكن هذا الوضع لينطوى إلا على عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الحقيقة التاريخية المجردة. وقد تبدو رواية أحداث التاريخ "كما وقعت فعلاً" عملاً تبسيطياً. إلا أنه من الصعب على المرء أن يهتدى إلى كيفية أخرى يبدأ بها خلاف ذلك. ولكى يتجنّب المرء أى تشوّه قد يلحق بعمله، يتعين عليه أن يرجع بصفة مستمرة إلى المصادر الأصلية، أى إلى النقوش الهيروغليفية والآثسار التسى وصلت إلى أيدينا من عصر "أخناتون". والجميع، بطبيعة الحال، فسسى حبل مسن إستخدام ملكاتهم النقدية في تقييم هذه المصادر، إلا أن تجاهلها في سسبيل الجرى وراء شطحات الخيال ليس سوى ضرب من ضروب الحماقة المطلقة.

ويسعى هذا الكتاب إلى محاولة وضع "أخناتون" في سياق عصره، فضلاً عن وضع الأدلة الأولية والنصوص الأصلية تحت عيني القارئ. فلم يكول المحان الخناتون" يمثل بأي حال من الاحوال ظاهرة معزولة، منبتة الصلة بالزمان والمكان اللذين انبتقت فيهما. فلقد كانت الحركة التي قادها "أخناتون"، في مختلف الأحوال، نتاجاً طبيعياً للقرون التي سبقت عصره، فالعبادة التي دعا إليها مساكان لسها أن تظهر إلى الوجود إلا في ذروة إمبر اطورية عظمى.

تعتمد معظم المواد العلمية أو المعلومات في هذا الكتاب على الأعمال التسى انصبت، في إطار (مشروع معبد أخناتون) ؛ ومنذ ١٩٦٦، على الآثار التسى وصلت، إلينا، للفرعون المارق في الكرنك والأقصر أي في طيبة القديمة. ولما كان "أخناتون" قد قضى سنوات حكمه الأولى، وحسب، في هذه "المدينة الجنوبية"، فسإن الكتاب قد يبدو وكأنه يقتر في الحيز الذي يُفرده للسنوات الأطول التي قضاها مسن عمره في عاصمته الجديدة في "أخيتاتون". ولكن هذا الخلل، إذا ما سسلمنا أصسلا بوجوده، قد تثبت جدواه. فالسنوات الأولى هي فترة التفتيح والتجريب، والتقديم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصحيح لها سوف يكون أمراً على جانب كبير من الأهمية في تفسير مجمل الحركة التي قادها "أخناتون". هل حفاً هناك تشابه يجمع "أخناتون" بنا ؟ فلنحشد أدلتنا ونمتنع عن المخاطرة بتقديم إجابة ما على هذا السؤال إلا في الفصل الأخير.

### تمهيد

كثيراً ما يقع العوام فريسة الوهم الذي يُدخل عليهم أن الأكاديميين يشكلون فيما بينهم مجموعة مصالح خاصة تهب هبة رجل واحد للذود عن أى عضو مسن أعضائها متى مسه أى شخص من خارج دائرتها. كما أنها لا تسمح لأي من كسان بالانضمام إليها والانخراط في أنشطتها دون أن يكون حساملاً لبطاقسة العضويسة: شهادة الدكتوراه. فالسعي وراء المعرفة (وهذه عبارة تنطوي على قدر من الزهسو ولكنها ملائمة) خلال انتهاج منهج أكاديمي يقوم على التعليل المنطقي، إنما يعتمسد على الفطرة السليمة (حاسة التمييز) التي يحوزها كل البشر، وينطوي على قدر من البساطة أكثر مما يظن معظم الناس، وبالتالي فالسبيل إليه مفتوح أمام الجميسع. وإذا كان المحترفون يؤدون، بصفة عامة، عملهم في هذا المجال أو ذاك بصورة أفضل من غيرهم، فإن ذلك ليس راجعاً إلا إلى أنهم يكونون قد قضوا وقتاً أطول في المسران. ولكن هذا لا يمنع أن يتفتّق أحياناً ذهن الهاوي المنزة، عن الهوى، عسن حل بارع لمشكلة شائكة بدرجة عالية نصادفها هنا أو هناك.

ويتمثّل أحد الأمثلة على ذلك في "مشروع معبد أخناتون" الذي أدى إلى حسم نهائي لمشكلة فرعون مصر المارق. ففي سنة ١٩٦٥ ملكت تلك الآلاف من الكتسل المتساوية الحجم، التي خرجت من معابد "أخناتون" التي تعرضت للتدمير، وأصبحنا نعرفها باسم "التلاتات"، فؤاد موظف عمومي تقاعد من عمله بـــوزارة الخارجية الأمريكية يسمى "راى وينفيلد سميث". فلقد اعتزم مستر "سميث" الذي هالــه وقــت ذلك إنصراف الأكاديميين عن درس هذه المواد درساً جاداً، أن يبذل جــهداً بنفسه في هذا السبيل مستعيناً بمعظم المناهج الحديثة المتاحة. ونظراً لاقتناع الرجـل بـلن اليد والعين البشريتين عاجزتان وحدهما عن إعادة بناء الكتــل المكوّمــة بصــورة عشوائية مرة أخرى، على هيئة مناظر الجداريات الأصلية التي كانت عليـها فــي عشوائية مرة أخرى، على هيئة مناظر الجداريات الأصلية التي كانت عليـها فــي وم من الأيام، فلقد التمـــس "راى" العون، عن فطنة وبصيرة، من الكمبيوتر. وقد

وافقت شركة أي بيرايم. على مساعدة المشروع الوليد، وأمده، بالرعاية الأكاديميسة، "فروه ريني" الذي كان يشغل وقت ذاك منصب مدير المتحف الجامعي في جامعـــة "بنسيلفانيا", وجاء التمويل أول ما جاء خلال التبرعات التي قدمها أفراد عــاديون. ولكن سرعان ما قدم برنامج العملة الأجنبية الذي يديره معسهد "سميتسون" فسي واشنطون منحة ضخمة. ثم نجح "سميث" بعد ذلك في تجنيد عدد من المستشمارين الأكاديميين كي يزودوه بالخبرة في مجال تاريخ الفن والآثار. وكان بين هؤلاء المستشارين المرحوم البروفسور "جون ويلسون" من المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو والبروفسور عبد المنعم أبو بكر من جامعة القاهرة و"جير هارد هيني" مسن المعهـــد السويسري وكاتب هذه السطور (دريدفورد, المـــترجم) مـن جامعــة تورونتو" واجتمع فريق من المساعدين يضم عسداً من الطلاب في مصر وبريطانيا. وبمطلع ١٩٦٦ أصبح "مشروع معبد أخناتون" وهو الإسم السذي ظل يُعرف به في منذ ذلك الحين، على أهبة الاستعداد للانطلاق في العمـــل. وبــدا أن الأمر لا ينبغي أن يبدأ بإعادة تجميع كتل الأحجار ذاتها، إذ أوضحت سائر المحاولات الأخرى التي باءت بالفشل في الأربعينيات أن هذا المنهج لا يعــــدو كونه مضيعة الوقت وغير ذي جدوي. وعوضاً عن ذلك قرر "راي" شـــن حملــة واسعة يتم في إطارها تصوير كافة الكتل فوتوغر افياً بمقياس رسم معين مع تشفير تفاصيل الجداريات تمهيدا لتغذيتها للكمبيوتر ثم يجرى توفيق الصور الفوتوغرافيسة بمساعدة هذا الاختراع البارع على الورق في قصاصات أو "كولاجات" على أمسل أن تبدأ الحوائط التي تغطيها الجداريات بالمعابد الأصلية المنهذورة للشمس فسي النهوض وقوفاً. وقد يلى ذلك في نهاية المطاف إعادة بناء المعابد ذاتها، إلا أن ذلك لم يكن في الوسع أن نستهدفه في بداية عملنا.

وأثبت "راى" والفريق الذي يعمل معه أن الكلل أو الملل لا يعسرف طريقاً اليهم. فلقد جرى تصوير كتل "التلاتات" نلك في أواخر الستينات على امتداد فترات طويلة في شون التخزين التي تضمقها سواء بالألوان أو بالأسود والأبيض بمعسدل عدة عشرات كل يوم. ولقد دعم "جيمس ديلميج"، وهو ضابط سابق فسى الجيش البريطاني الثامن خلال حملة شمال أفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية، المشسروع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الأول الحدود الموسعة

فى سنة ، ١٥٦، ق.م عرفت مصر بهجة دافقة لم تعرف مثيلاً لها من قبل، ارتفعت معها روح شعبها المعنوية. إذ كانت جيوشها قد حققت نصراً مظفراً: طردت النظام الكريه للحكام الأجانب المنحدرين من أصول كنعانية الذين تسلطوا على مصر من "الأشمونيين" حتى البحر الأبيض المتوسط. وكانت تلك الجيوش قد أوشكت على اجتياح الخصوم النوبيين على الحدود الأفريقية قرب أسوان. ولم تكن مشاعر الابتهاج بالنصر زائفة: إذ كانت تلك الجيوش قد كسبت نصراً باهراً، وشاع التفاؤل في كل مكان على ضفاف النيل، ورأى المصريون حقاً وصدقاً في نلك الأيام بداية فجر جديد.

يصعب أن نوجه حدقة عين العقل نحو تلك العقود البعيدة لأواسط القرن السادس عشر ق.م فالآثار والصروح التي سرعان ما شيدها التحامسة الإمبر اطوريون \* في عاصمتيهم الملكيتين "طيبة" و"منف" أو كثير منها على الأقل، طمست الأبنية المتواضعة التي إبتناها أسلافهم المباشرون، مثل "أحمس" محرر مصر وابنه "أمين - حوتب" الأول (١٥٧٣-١٥٢٩ ق.م).

فى سائر الأحوال نستطيع أن نؤكد لأنفسنا أن فراعنة مصسر التسى نسالت حريتها للتو، لم يكن فى طوعهم أول الأمر أن يقدّموا للعسالم أكستر مسن بسلاط متواضع ومحلي الطابع وكانت "طيبة" مسقط رؤوسهم ومحل إقامتهم فسي أوقسات سابقة تقع فى الجنوب حيث تشتد وطأة الحر، على بعد نحو ١٠٠ ميل مسن البحسر الأبيض المتوسط، فى مناطق في مصر كانت معروفة وقت ذلك مثلما هسى اليوم بخشونتها. فهنا فى المديرية الرابعة للوجه القبلى تتحسر الصحراء الشسرقية عسن ضفة خصبة عريضة. ولم تكن "طيبة"، كما ينبغى علينًا أن نتخيل، سوى حفنة مسن البلاد (جمع بلدة. م) الفقيرة المبنيّة من الطوب الأخضر (النبئ)، المنتسائرة على امتداد شواطئ النيل، وكل بلدة تتحلق حول ضريح صغير منذور لإلاه محلى. أحد

هذه الأضرحة، وكان "سنوسرت الأول" (١٩٧١ - ١٩٢٥قم) قد ابتناه في الأصل كمصلِّي ملكية، كان يسمى "إبيت -سووت" ("خبر -كــــا - رع " أي: "سنوســرت" موجود)، أول الأماكن المختارة للعبادة، وكان منذوراً للإله، "أمون" أي "الباطن". و على بعد ميلين إلى الجنوب تقع ضاحية، إذا جاز عليها الوصف، تسمى "إبيت -رست والإسم يعنى "المكان الجنوبي المختار"، حيث إنتشرت، هنا أيضاً، عبادة الإله حول ضريح إله الحرب "مونتو" الذي تعلو كفتيه رأس صقر. وعلى الضفة الأخرى لنهر النيل، في مواجهة "إييت - سووت" مباشرة، يقع المعبد الجنسائزي للفرعون العظيم "مونتو-حوتب" الأول ومعناه بالهيروغليفيسة "مونتو - راضسي" الأول (٢٠٦١ - ٢٠١١ق.م) حيث يستطيع المرء أن يراه بوضوح هاجعا في حضن الجرف الصخري الذهبي، الذي تنتهي عنده الصحراء. وكان الفر عبون "مونتو-حوتب" هذا، قد نجح في إعادة توحيد مصر في أعقاب حرب أهلية طويلة الأمد. وقد يكون "أحمس" قد حدس، وهذا أمر مرجح في سائر الأحوال، بأن ذكراه سيوف ترتبط في التقاليد التاريخية بذكر سلفه العظيم في ضموء إنجاز أتسهما العسكرية. وعلى بعد ميلين إلى الشمال، وعلى نفس الضفة الغربية للنيل تقف واحدة من أقسدم المستوطنات في المنطقة، إذ يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ. وفي الأونة الأخيرة كانت البيوت قد تجمعت هنا حول المقابر الكبري لأسلاف "مونتو -راضى"، الفراعنة الـــ"الأناتفة" الثلاثة الذين حملوا السلاح وخاضوا غمار الحـــرب الأهلية التي مر ذكرها.

ومع ذلك لا تستطيع أى من هذه البلاد أن تزعم لنفسها حق تبوا مكانسة عاصمة مصر فبيوتها لم تكن أكثر من أبنية فقيرة من الطوب الأخضسر (النسي)، وشوارعها ضيقة وسكانها قليلون. حقا كشفت معابدها، وبصفة خاصسة، معبدا "إبيت-سووت" و "مادو" بكل جلال، عن أعمدة منقوشة وقرابين شسكر تنم عسن الورع، نذرها الملوك على امتداد القرون الأربعة السابقة، إلا أن كميتها لم تكن بأى حال من الأحوال بنفس القرابين التي قربها الملوك الأسبق لمعابد المملكتين القديمة والوسيطة و لا المواعين التي حملت تلك، في

الوجه البحري.

حمل المجتمع المصرى بصفة عامة خلال حكم "أمين - حونتب" الأول المذى دام خمساً وعشرين سنة طابعاً محافظاً بشكل واضح. وكانت مصر ترى نفسها العملاق المزدهر تحت ظل الأسرة الثانية عشرة التي نهضت من تحت الأنقاض، والواقع أن بواكير الأسرة الثامنة عشرة، قد يجوز عليها الوصف بأنـــها المرحلــة الأخيرة لمجتمع المملكة الوسيطة، إلا أنها تلكَّأت فـــى الرحيــل لأربعــة قــرون وتجردت من خيالاتها. وظل المصريون قانعين بالنماذج التي تركتها الأسرة الثانية عشرة سواء فيما يتعلق بالمعابد والأهرامات والنصب، والرسوم الجدارية والتماثيميل التي زينت تلك الآثار. إذ أننا "سمع" في النقوش التي تخلَّفت عين بواكير الأسرة الثامنة عشرة أكثر من صدى واحد، وأحيانا "تسمع" نفس العبارات ذاتها التي ترددت في نصوص الأسرة الثانية عشرة التي كسانت لا تسزال رهن النظر . وكان توق المصريين عارماً إلى استئصال الذكريات الأليمة لفترة الضعف ملوك، تلك القائمة التي كانت تُستخدم في شعائر تقريب القرابين بصفة يومية، على أن الأسماء التي إصطنعها ملوك الأسرة الثامنة عشرة تكاد تماثل رأساً الأسماء التي إتخذها فراعنة الأسرة الثانية عشرة، وعلى غرار فراعنة المملكة الوسسيطة، تناهي بافتخار كل من "أحمس". و "أمين - حوتب". بهذا اللقب: "ابن - أمون"(١).

وعلى الصعيد السياسى إستلهمت بواكير الأسرة الثامنية عشرة مظاهر العظمة والازدهار من الأسرة الثانية عشرة. ففي ظل حكم الفرعسون "سنوسسرت" الثالث (١٨٧٨ – ١٨٤٣ق.م) كان النظام الاجتماعي القديم، الذي يقوم على شكل من أشكال النمط الإقطاعي قد أصابه الضعف إلى النقطة التي أصبح عندها عاجزاً. وعندنذ أستُبدل في الحال بنمط مركزي جديد. وجرى تقسيم مصر إلى ثلاثة أقسام إدارية مصر العليا ومصر الوسطى ومصر السفلى، يدير كل منها ممثلون ملكيسون وضباط إداريون، يخضعون جميعاً للمسؤولية المباشرة أمام الملك ووزيره. وكسان للوزير ورئيس الأمناء وظائف خاصة، بل وأخذا في أيديهما سلطات أوسع مما كان لهما قبل ذلك الوقت. وعلى الصعيد المحلى نُزعت إدارة المدن والمراكز من أيدي

العائلات ذات الملكيات الكبيرة، ورغم أن مناصب عُمد المدن، كان قد أصبح مسن الممكن وقت ذاك شراؤها وبيعها وتوريثها بموجب القانون، إلا أن شساغلي هذه المناصب أنفسهم حازوا قدراً من السلطة التي كان السادة الإقطاعيون يتمتعون بسها في الماضي (٢).

كان المجتمع المصري في ظل الأسرة الثامنة عشرة ريفياً قرويساً، على رأسه يقف الملك وزوجته الرئيسية، وزوجاته الأخريات الثانويات وعائلته الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من الأبناء والبنات وأبناء الأخ والأخت وبنات الأخ والأخست وأبناء وبنات أعمامه وأخواله من كافة الدرجات. ولقد شهدت "الفسترة الإنتقاليسة" التي جلبت النوائب على البلاد عندما ضعفت الحكومة الملكية ووقعت مصر فريسة الغزو، استحداث عادة تلقيب القادة العسكريين بهذا اللقب: "ابن الملك. وقست ذاك عرفت البلاد من أقصاها إلى أدناها جيشاً من هؤلاء الأمراء "المزينين" (٢) وتضسم الجبانات المحلية، التي كشف عنسها المنقبون، مقابر ليست لأبنساء الطبقسة الأرستقراطية، بل لأولئك الذين لم يصلوا بصفة أساسية إلى أكثر من موظفي بلديسة عند وفاتهم. فالخدمة في سلك الكهائة أو الكهنوت والإنخسراط فسي الجيسش أو "العسكروت" كانا لا يزالان من الأعمال التي لا يقبل عليها الأهالي إلا على أساس الاشتغال بهما بعض الوقت إلى جانب أعمالهم الأخرى.

غير أن كل ذلك كان رهن التغير رأساً على عقب في غضون القرن السذي تلي رحيل "أمين - حوتب" الأول، وكان ذلك راجعاً إلى حد كبير إلى حدوث انقلاب عالمي. فالنصر المبين الذي أحرزه "أحمس" على الهكسوس" سطع علي انقلاب عالمي. فالنصر المبين الذي أحرزه "أحمس" على الهكسوس" سطع علي دنيا آسنة ظلت تجهل التغيير منذ عصر "حمورابي" وأراشيف "ماري". وكان أحفاد "حمورابي" لا يزالون يحكمون بلاد ما بين النهرين (دجلة والفرات) من علم علممتهم الرائعة في بابل. أما الدول الوليدة، وبينها دولة "أشور" فكانت تحتفظ بوجود مزعزع الأركان على مشارف الدولة البابلية. وفي سوريا تركزت شلاث دول كبيرة حول ثلاث مدن كبرى، وضع جنبها السياسي المستوطنات الأقل شانا في مناطق واسعة مجاورة في فلكها. وكانت "حلب" تسيطر على شمال سوريا وتحكم دولة تدعى "يامخاد"، بينما دان حوض نهر العاصي "" بالسسولاء لدولة

قطنوم" Qatanum " المنيعة. وفي الجنوب وقعت مدن الجليسل وفلسطين المعروفة بتلالها تحت الظل السياسي لدولة "حازور" الواقعة في أعلى وادي الأردن. كل هذه الدول التي كانت تحتفظ، في الحقيقة، بطابع عسكري في ظل احترامها لميثاق عالمي للشرف، كانت تتمتع بأصل وثقافية مشتركين. وكانت الطبقات المحاكمة (وفي الشرق كان الأهالي على العموم، يتحدثون اللهجات السامية الغربية، تلك التي يجمعها اللغويون في غالب الأحيان تحت هذا الإسلم العام "العمورية". وكان المصريون قد أصبحوا وقت ذلك معروفين بين العموريين، عندما تسلل قطاع الطسرق (السلابون - النهابون) من بقعة ما في قلب سوريا في الربع الثاني من القرن السابع عشر إلى مدينة "أواريس" Avaris في دلتا النيل وكمنوا هذاك ليحكموا القطاع الشمالي من مصر تحت اسم "الهكسوس".

ولعل من المرجح أن أمن تلك الشبكة من الممالك العمورية حــول السهلال الخصيب قد تضعضع بشكل حاد منذ حكم "أحمس"، بظهور عنصرين عرقيين جديدين، فمن أواسط الأناضول خرجت جماعة كانت حتى ذلك الوقت شبه مجهولة: الحيثيون الذين إجتاحوا بابل تحت قيادة ملكهم مورسيليس Mursilis وأنهوا حكم الأسرة الحمور ابية. ثم استدارت نفس القوة نحو الجنوب في أعماق سوريا فهاجمت وحطَّمت مملكة "يامخاد" Yamkhad التي إختفت منذ ذلك الحين من مسرح التاريخ. وأدت هذه الاجتياحات البعيدة المدى التي قامت بها جيوش لا تُقهر، إلى وجسود فراغ سيأسى مؤقت في الأطراف العليا للفرات. وكان الطامحون إلى السلطة مسم ذلك في طور المخاض. فمن قلب السهول الواسعة في أواسط بسلاد الرافدين (ميزوبوتاميا) إنبثق الحوريون، وهؤلاء عبارة عن مجموعة لغوية محلية، ولكنها كانت قد إرتفعت قبل قليل وحسب إلى حد إمتلاك سلطة سياسية. فالحوريون، تشكُّل شريحة من الحركة الأرية الكبرى التي اتجهت في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، نحو سهول البنجاب، بسطوا هيمنتهم شرقاً إلى ما وراء نهر دجلة، وغرباً نحو الأناضول وسوريا. وهكذا أخذت إمبراطورية جديدة في التشكل والتوسّع خلال أنواع مختلفة من إستغلال نمط ناجح هو الحوري - المحارب، وقد حملـــت هــذه الإمبر اطورية، إسم عاصمة الإقليم الذي أنجب حاكمها: "ميتاني". وهنا إستبد القلق بالحيثيين. وظل كل منهما، أى الحيثيون في عاصمتهم "خاتي" والميتانيون، ينظوان كل إلى الآخر نظرة عدائية عبر جبال "طورس" على امتداد مائتي سنة (٤). ولكن قلقاً أشد، في ضوء موضوعنا الراهن، ملك على المصريين أفتدتهم وسياساتهم التي إنتهجوها تجاه القادمين الجدد.

كان النهج الذي اتخذته مصر القديمة إزاء ما نسميه الآن بـ "الشئون الخارجية" في جوهره ليس مختلفاً عن النهج الذي تتبعه أى أمة سواء في العصور القديمة أو الوسيطة أو الحديثة فكل الأمم تطمح إلى الفوز من جيرانها بواحد أو أكثر مما يلى:

اولا: أراضيهم، سواء لضمها إليها، أو استغلال موقعها الإستراتيجي.

تُلتيا: موادهم الخام أو سلعهم التي يستطيعون إنتاجها، أو السلع التسي يستطيعون إجتذابها خلال التجارة.

تالقا: الأيدي العاملة التي يستطيعون توفيرها. وكل الأمم، مسرة أخسرى، لا تملك في يدها سوى أربع طرق في سبيل وضع إرادتها موضع التنفيذ. (١) الإقناع الودي خلال الاتفاقيات (٢). الترهيب خلال التهديد باستخدام القوة سواء أكان ذلك ضمنيا أو سافراً. (٣) تمركز حاميات عسكرية دائمة ومسؤولين سياسسيين، عقب اللجوء إلى القوة، أو (٤) احتلال أراضى الجيران أولئك باعداد غفيرة من اللمستوطنين. وتؤدى الطريقة الأولى إلى ابرام سلسلة من الاتفاقيات أو العلاقات الدولية التي تقوم بين متساوين. بينما ينتج عن الطريقة الثانية ما نستطيع أن نسميه منطقة نفوذ"، حيث يمد السكان يد الصداقة بصورة تلقائية نحو "أولياء النعم". وتقود الطريقان الثالثة والرابعة إلى الإخضاع الفعلي للأراضي التي كانت تتمتع في وقست سابق بالسيادة، فتغدو "إيالة" أو "مسستعمرة". والآن نستطيع أن نصف، بحق، العلاقات التي احتفظت بها مصر خلال العملكة القديمة والفترة المتساخرة "، مسع جيرانها بالتمتع بمنطقة نفوذ لديهم. فالحاميات أو المستعمرات التي أقامتها مصسر غي ذلك الوقت خارج حدودها كانت نادرة، لو كان لها وجود أصلاً، واسستعاضت مصر عن ذلك بحملات التأديب من حين لآخر أو القوافل التجارية المسلحة التسي

كانت كافية لإثارة الفزع في قلوب سكان البلدان المجاورة.

وبينما اتخذت الأسرة الثانية عشرة بعض الخطوات التجريبية نحو إخضاع بلاد النوبة بإقامة حاميات هناك، فإن ملوك الأسرة الثامنة عشرة: التحامسة ؛ هم الذين وجُهوا أولى الحملات الكبرى، شمالاً وجنوباً في نفس الوقت ؛ في سبيل بناء إمبر اطورية مصرية. ولقد نظر المصريون ؛ في بداية الأمر، وبصدق إلى هذا المجهود بصفته تأديبياً أو وقائياً. فالهدو الأسيوي كان الخطط التدمير مصر "(٥) و الله فنخو " تمانت حتى بلغ بها الأمر حد انتهاك حدود مصر "(١) ولقد بسرر فر اعنة الأسرة الثامنة عشرة بناء إمبل اطورية بصفته "ضرباً على أسدي الحكام الأجانب الذين شنوا الهجوم على الفرعون "(٧) وأخذ العدو يزحف على مصر ! المتشدت كل البلدان ووقفت بقلب واحد استعداداً للحرب. ليسس بينهم مستردد ، ووضعوا ثقتهم في الكتائب العديدة، والمشاة والفرسان الذين يفوقون في العدد كمل عصر ، واقد تحركوا، بقلوب جسورة، لا تعرف الخوف ... "(^) ماذا يكون في وسعم الفرعون أن يفعل شوى أن يهاجم كافة البلدان التي زحفت ضده " و ليقذ مصر التي يحدق بها الخطر "(٩) ؟ والأسيويون معتدون ومصر لا تفعل أكثر من الدفاع عن نفسها.

ولكن بمرور الوقت، أثبتت الحملات التي شنّها المصريون ضد الأسسيويين أنها ناجحة ومربحة. وعدئذ شرع المجهود الحربي يكتسب مسوّغات أخرى. وبدأ الفرعون يقود جيشه باتجاه الشمال لكي بوستع حدود مصر". وهذه عبارة سرعان ما غدت بمثابة "القرار" أو الفكرة الرئيسية في هذا النسوع من الإمبريالية. فكان المجهود نافعاً واكتسب حصانة مقدسة. لقد شاء الإله منذ الأزمنة الماضية أن تكون الأراضي الأجنبية إرثاً لمصر، وها هو الآن وقد منسح الفرعون "الحق" في امتلاكها. وكان "أمون"، هو الذي منحه "لقبه كسّيد لكافة الأراضي الأجنبية" (١٠)، وصار، بالتالي عدلاً وشرعاً أن "تقدم كل البلاد كي تجني مصر ".

وإذا كانت البلاد الأجنبية مقاطعات مصرية بموجب الحق المشروع فكسل مقاومة يبديها السكان المحليون تجاه مصر، حتى ولو كانت سلبية تغدو "تمرداً محظوراً بقوة القانون". وأصبحت عبارة: هو الذي سحق كافة البلدان التي خرجت

عن طاعته "نعتاً شائعاً للفراعنة اعتبارا من منتصف القرن الخامس عشرة ق.م. ولما كان الأجانب قد خرقوا القانون، ذلك القانون الذي أقره الآلهة المصريون، فلقد حقّ عليهم، بصفة تلقائية، "غضب رع ومقته" (١١).

تأنف تقاليد معينة من تأويل الحرب كشر يحتاج باستمرار السي تبرير، وعوضاً عن ذلك ترى فيها فناً مرغوباً يصقل الرجولة والفحولة. ويميل العالم الحديث إلى تطبيق مثل هذه الرؤية للحرب على المجتمعات القبلية الأوليسة غمير المتحضرة. وعلى نفس المنوال كان سكان المدن المتحضرون في الشرق الأدنيي القديم يربطون بين حب القتال وبين العموريين الذين ينتمون إلى الساميين الغربيين وأصلابهم، أولئك الذين يُوصغون في غالب الأحيان بأنهم أشباه بدو. وفسى مصسر تشهد صورة المحاربين المعروفة عن حكام المملكة الوسيطة على حب المعارك لذاتها. ولقد استمرت هذه الصبورة في المملكة الحديثة، وبصفة رئيسية، خلال حكم الفرعون "تحوت - موسى" الأول. إذ يشير هذا الفرعون إلى أنه قام بحملته الكبرى في سوريا كي يروى ظها فؤلاء عبر البلاد الأجنبية" (١٢) ولم يلتق بأي شــخص (يقصد في ميدان القتال) بستطيع مناجزته نداً لند" (١٣). ويلوح شعور وطني وكأنسه قد أملى النقوش والكتابات التي تركها لنا "تحوت - موسىك" الأول، فلم تستركز وحسب حول مصر بل وحول "طيبة"، مسقط رأسه ومقر حكمه، بالذات. ويستطيع المرء أن يستشعر فورة الفخر خلال الكشوفات الأخيرة لكنوز المدينة. ف. "تحسوت - موسى" إرتقى العرش كي اليوسم حدود طبية": تخوم تلك التي تقف وجها لوجه أمام سيّدِها \*... لقد مدنت حدود مصر حتى بلغت بها دائرة قرص الشمس، ونفشت القوة في القلوب الراجفة، لقد جعلت من مصدر سيَّدة تدين ليها كنل الطدان يالو لاء "(١٤)

يرجع بناء إمبراطورية المملكة الحديثة بصفة رئيسية إلى ثلاثة ملوك التحوت -موسي" الشالثُ\*\* (١٥٠٤- ١٥٠٤م) "تحوت - موسي" الشالثُ\*\* (١٥٠٤- ١٤٥١ ق.م) و أمين - حونتب الثاني (١٤٥٣ - ١٤٢٦ ق. م)، فسالفرعون الأول ضرب مثالاً، رغم أن الأجل وفاه مبكراً، والثاني ارتفع إلى ذلسك المشال وفاز بإمبراطورية والثالث أضاعها على وجه التقريب.

وكان انهيار مملكة " يامحاد و الصعود المفاجئ للدوله المينائية قد تركا أثراً عميقاً على مصر المحصورة عحن طل أمين - حوتب" الأول. فلقد قاد هـو وزوج ابنته وخلفه "تحوت - موسي الأول الحملان الطموحة التى اخسترقت وادي نسهر العاصي كي تشتيك مع جيوش الميانبين قرب ديارهم (١٥). حقاً لسم يستول أي منهما على أي أراض هناك ولكر مطالب مصرية رُفعست. وثلاثسون سنة مسن الاسترخاء تحت ظل الملك " تحوى - موسي" الثاني والملكة "حتشبسوت" سسمحت للدولة الميتانية أن تمتد في شمال سوريا. وبحلول سنة (١٨٢ ق.م) كانت المسدن الملك الكبرى غربي نهر الفرات وأسفل وادي نهر العاصي قد ارتبطست مسع الملك الميناني بمعاهدات التبعية والخضوع. وهكذا كان بوسعه أن يواجسه مصسر الناهضة تحت ظل فرعونها "تحوت - موسي" الثالث بسلسلة قوية من الدول التسي تقوم كمناطق عازلة يصل طرفها الجنوبي إلى فلسطين. واجتنبت دولتان على وجه الخصوص، في هذا الإطار، تحالفات القوة العسكرية: "تونيب"، وهذه عبارة عسن مدينة كبيرة في أسفل حوض نهسسر العاصي و"قادش" على نفس النهر على بعد نحو مائة ميل إلى الجنوب وكانت الأولى: "تونيب" تابعة على وجه الترجيح للدولسة نحو مائة ميل إلى الجنوب وكانت الأولى: "تونيب" تابعة على وجه الترجيح للدولسة الميتانية بمعاهدة رسمية، أما الثانية: "قادش" فكانت مستقلة.

شكلت "قادش" أول ائتلاف قوى ضد مصر. إذا عهدت المدن الدول من أواسط سوريا حتى "النقب" بقوات من جيوش ها إلى ملك "قادش"، والتقت القروات (الأسيوية) المشتركة عند "مجدو" في سهل إز دريلون Esdraelon ، وقد العقدت عزيمتها على التحرك من فورها نحو مصر. ولكن "تحوت موسي" الثالث كشف خطة الأعداء وأنزل بهم هزيمة فادحة في معركة "مجدو" التى دارت رحاها في أواخر ربيع عام ٤٨٣ اق.م.وبسقوط "مجدو" نفسها في بيسمبر كياك من نفس السنة انفرط عقد الائتلاف، وقام فرعون مصر "تحوت موسي" الثالث بتطهير جيوب المقاومة الصغرى في فلسطين جيباً فجيباً. وبطول سنة المناس بعد أن أخضع المصريون المواني الفينيقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ونصبوا فيها حاميتهم، تمكنوا من شن الهجسوم على "قادش" نفسها.

انحسرت المقاومة للزحف المصري وقت ذاك إلى أقصى الشمال. وفي سسنة ٤٧٤ اق.م، أحبط ظهور "تحوت - موسى" الثالث في الوقت المناسب تلك المحاولة التي قام بها ملك " تونيب " نحو تخريب المدن الساحلية التي كانت قسد أصبحت حينذاك تابعة لمصر وتحولت المبادرة وقتئذ كي تستقر في أيدي المصريين. والسم تكد تمر سنتان حتى حل الاختبار الحاسم. ففي ربيع سنة ٤٧٢ اق.م ظهر أسلطول جلالته ؛ وكان مستوفياً تجهيزه بسفن نقل الجنود ؛ قبالة مدينة "بيبلــوس" وكلُّفــت فرقة من الجنود بمهمة قطع الأخشاب اللازمة لبناء السفن من غابات لبنان القريبة. وعبر الجيش المصري الجبالي حاملاً قوارب الهجوم سابقة التجهيز على عربـــات كارو مع طلائعه، وسار بمحاذاة زير العاصى في طريقه إلى قلعة مدينسة "كاركميش" الحصينة على نهر الفررات. والابد أن ملك الميتانين لم يقف على هدف الحملة إلا في وقت متأخر للغاية، ورغم اعتزامه الصمود في شمال سوريا، إلا أنه أضطر إلى النقهقر. وأخيراً وصل المصريون إلى "كاركميش" بعد أن خاضــــوا ثلاث مواقع ضارية. وفي اللحظة التي كان الميتانيون الهاربون قد خنوا أنهم ضمنوا الفرار عبر نهر الفرات، أحضر التحوت - موسى" الثالث قوارب المهجوم. فتشنت الميتانيون وقد ركبهم الرعب. أما ملكهم فقد "فر مذعوراً إلى ركبن بعيد" وحدّق "تحوت - موسى" الثالث: ضباطهم ونبلاؤهم يختبؤن في الكهوف. ولنسترك الفرعون نفسه يروى لنا الباقى:

"لم يكن هناك مقاتل واحد في بلاد نهارين (ميتاني) التي تركها ملكها وولي الأنبار مذعورًا. لأنني مزقت منه وقراه وأشعلت فيها النار، وحولتها إلى أكسوام من الأنقاض، فلن تقوم لها قائمة مرة أخرى. وأخذت جميع سكانها ؟ ممن بقوا على قيد الحياة ؟ أسرى مقيدين، ووضعت يدي على مواشي لسهم دون حصسر، وكسل ممتلكاتهم كذلك، ونزعت كافة مصادر قوتهم من أيديهم، وحصدت قموحهم وقطعت كل أشجار فاكهتهم. لقد دمرها جلالتي وحولتها إلى تراب أحمر لن ينمو الأخضسر فيه مرة أخرى !"(١٦).

كان النصر، على ما يبدو، مظفّراً. فلم يعد هناك عدو واحد في ميدان القتال. ثم انسحب المصريون جنوباً دون عجلة من أمر هم. بل ووجد "تحسوت – موسسى"

الثالث لديه متسعا من الوقت، وكصنيع عال لا يصدر إلا عن خيلاء إمسبر اطوري، كي يخرج إلى مستنقعات نبيا \*Niya لصيد الأفيال البرية التي نرعى الحشائش هناك. "/خذها جلالتي في قطيع يصل إلى ١٢٠ فيلا. وهذا ما لم يستطع أى ملك آخر أن يأتي بمثله منذ زمن الإله الذي عبده أولئك الذين تلقوا، منذ القسدم، التاج الأبيض "(١٧).

وهكذا قامت إمبر اطورية (مصرية. م) دائمة، رغم أن "تحوت - موسي" الثالث ظل مضطراً للعودة بصفة سنوية إلى مواقع النصر الدي أحرزه ؛ علم رأس حملات تأديبية على امتداد عشر سنوات .وبذل ابنه "أمين ــ حوتب" الشــاني عدة محاولات لتوسيع حدود هذه الإنمبر اطورية التي ورثها عن أبيه. إذ توجّه علمي تُعرف في تركيا الحديثة. ولكن المآثر التي صدرت عن شحاعته الشخصية لـم تستطع الحيلولة دون القوة الطبيعية "للدولة الميتانية" والعودة إلى تأكيد ذاتها. وقسيد يكون في طوع "أمين ـ حوتب" أن ينفجر غضبا ضد الأسيويين كما يحلو له، بـل وأن يصل إلى حد الإقدام على عمل "وحشى" ويشنق سبعة من رؤساء الكنعـــانيين على أسوار مدينة "نباتا" \* في السودان ولكن بمجرد انسحاب القوات المصرية من سوريا، انحنت الدول - المدن المحلية للقوة القاهرة وعادت إلى الاعتراف مرة أخرى بهيمنة الدولة الميتانية. واعترف "أمين ـ حوتب" في أيامه الأخيرة بحكمتــه المعهودة، بعدم جدوى استمرار العداء. ووافق على إبرام معاهدة مع أعداء والـــده. وبذلك وقع شمال سوريا كله في أيدي الميتانيين بما في نلــك الأراضـــي الواقعــة بأسفل وادى نهر "العاصى" والساحل السوري فيما بسطت مصسر سيادتها على المدن الواقعة على الساحل الفينيقي حتى مدينة طرابلس الحالية في تصى الشمال. ومن ثم عبر خط الحدود لبنان في اتجاه الشرق حتى الصحراء ثم دار جنوبا، الأمر الذي منح فرعون مصر الأراضي الخصيبة في أسافل وأعسالي نهر "العساصي" ودمشق و"الجليل" بالإضافة إلى الأراضي الواقعة إلى الجنسوب. ورغم أن خط التقسيم هذا كان على وجه السترجيح بمثابة حل مؤقس Ad hoc بين الإمبراطوريتين، المصرية والميتانية، إلا أنه أثبت قدرته بصورة ملحوظـــة علــــ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاستمرار تحت حكم ابن "أمين - حوتب" وخلفه القصير الأجل "تحوت - موسى" الرابع (١٤٢٣ - ١٤١٢.ق. م)، عندما بُذلت محاولة مبهمة القصد والمدى لجر مصر إلى مزيد من الأعمال الحربية في سوريا. ولكن المكاسب كانت أوفر من وراء إعادة تأكيد الصداقة مع الدولة الميتانية، ووضع البلاطان الملكيان في كلمن من مصر و"ميتاني" روح العداء وراء ظهر هما، بمساعدة زواج ملكي، جاء فليه وساغا تحالفاً فيما بينهما، كشف عن قدرته على الصمود أمام اختيار القرن التالى.

أثبت الازدهار الذي عرفه عهد "تحوت - موسي" الرابع أنه باكـــورة مـا سيأتي. وكان جلالته قد تُلقى المساعدة، باعترافه شخصياً، في صعوده إلى عـرش البلاد من جانب إله الشمس "رع - حور -آختى" الذي جاءه في المنام فــي زي أمير. وطوال حكمه داوم الملك الفرعون على تكريم الشمس تحت صورة "قـوص-الشمس" وهذا تجل إلهي سوف نسمع المزيد عنه في وقت لاحق.

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصل الثاني لمحات من مصر الإمبراطورية

في سنة ١٤٤٠.ق.م، دخل تغير بعيد المدى على الأكواخ الفقيرة في دائسرة "طيبة": إذ تحولت وقت ذاك إلى أحياء وضواحي لعاصمة إمبراطورية. ولم يكسن قد مر أكثر من ثلاثة أجيال، وكان في طوع الطاعنين في السن أن يتذكروا أيسام الضيق قبل قيام الإمبراطورية، تلك الأيام التي كانت قد مضت إلى غسير رجعة. ورغم أن الفرعون فضل الإقامة في "منف" في الشمال، إلا أن "طيبة" كانت تتلقسي الشطر الأعظم من غنائم الغزو. فلقد ظلت بمثابة المدينسة التسي أنجبست العائلة المالكة، والموضع الذي سيضم رفات أبنائها متي حانت منيتهم.

#### الجيش

لم يدخل التغيير على هذه المدينة الجنوبية وحدها، بل اعترى كافسة أنحساء مصر. وتركزت التغيرات في الجانب الاجتماعى حول الطبقة العسكرية المتعاظمة من الذين يحترفون سلك الجندية طول الوقت (١)، عوضا عن المقسانلين القدامسي لبعض الوقت \*\*. ولم يعد الفرعون يعتمد على ما تقدمه الإقطاعيات من مقاتلين محاربين ضمن ما تقدمه من ضرائب، إذا أصبح يعول الآن على "القوات المسئلحة الدائمة" (يو - واع - بيت) أو الشجعان (قين - بيت) الذين يشكلون هيئة مصطفاة يقودها "جدرال". ولما كان الجيش قد قام كتجريدة كبيرة، فلقد جرى تقسيمه إلى فرق نتألف كل منها من نحو خمسة آلاف رجل، ينظمون على أساس الإقليم السذي ينتمون إليه من أقاليم البلاد "طيبة"، "أون"، غرب الدنتا، ويوضعون تحست رعاية الإله الملائم لذلك الإقليم. ولعلنا نسمع عن فرق فرعور" التي تنتظم كل منها تحست بيرق خاص. و"ألوية القواسين"، و"مقاتلي العربات الحربية" و"مشاة الأسطول".

وبدأت الألقاب التي تشير إلى الخدمة العسكرية طول -الوقت في الظهور بوفرة، وإذا ما نقلناها إلى المصطلحات الحديثة فإننا نصددف "القائد العام" جنرال الجيش "و"الفريق" و"العميد" و"جنرال الإمداد والتموين" و"قائد الفسرقة" (حرفيا: حدامل علم الفرقة) و"ربان السفينة"، وضم الطاقم الخاص بالملك أثناء خروجه على رأس الحملة عدداً مرموقاً آخر: "حلاق الملك"، و"رئيس خدم الملك" و"حامل دروع الملك" و"حامل قوس الملك" و"قائد عربة الملك الحربية".

وكما هو معروف عن مصر، حيث تتغلغل البيروقراطية في جسم المجتمع، يبدو أن الضباط المسئولين عن الإمداد والتموين كانوا منتشرين في كل مكان. فهناك "رئيس أمناء سجلات الجيش"، أو قوائم التجنيد كما قد يعن لنا أن نطلق عليها اليوم، و "جنرال الإمدادات" (حرفيا: رئيس الإسطبل) الذي يتولى مسئولية توفير العجلات الحربية والخيول، بينما يحتفظ "أمين الأسرى-الرهائن" ومعه مكتب خاص للتسجيل، بسجلات مفصئلة تشمل بلد المنشأ ومكان الإقامة الحالية لكل الأسرى الذين جرى جلبهم إلى مصر.

وكان كثير من أولئك الضباط يحمل لقباً مشستركاً، يمثنا بمفتاح الآلية الأساسية لتنظيم المجتمع إيان الأسرة الثامنة عشرة، فكانوا يحملون باعتزاز هذا اللقب "ابن الحريم" ومعناه "ابن روضة الأطفال الملكية". وكانوا في الحقيقة رفساق الصبا لأبناء الملك، وتربوا مع ولى العهد وكانوا يختارون، وفقا لمبدأ "الأكبر سنا"، للمناصب العسكرية العليا. ولما كانوا ينتخبون، وفقا للأعراف السائدة، مسن بين الأطفال الأكثر وعدا وإستحقاقاً في سائر أرجاء البلاد. فكانوا يسأتون من مسقط رؤوسهم في مختلف المدن كي ينضموا إلى البلاط الملكي بصحبة حاشية كبيرة من أقاربهم. وكان حظهم السعيد هذا يعود بمزايا كثيرة، خصوصاً، على أقاربهم مسن ناحية أمهاتهم: ونلاحظ أن أمهات ومرضعات هؤلاء الأطفال كن يتمتعن بمكانسة مرموقة بين سيدات البلاط ؛ إذ ظلان يحملن هذا اللقب طوال الأسرة الثامنة عشرة: حلى الملك".

وكان رفاق الصبا، أولئك، الذين يُختارون بعناية فائقة يشكلون للملك القلام، حاشية مضمونة من الأتباع يستطيع جلالته أن يعتمد على ولاتها الذي لا مراء فيه.

ولا تستطيع "العين" أن تخطئ رنة الحب والإعزاز وراء ما ورد في السيرة الذاتية لرسول الملك, " الذي لم يتخل لعظة عن سيد الأرضين وسط وطيس المعارك في أي بلد من بلاد الشمال " (٢). ونقابل المرة بعد الأخرى في المقابر الخاصة في "طيبة" أن صاحب المقبرة يقرر أنه "سار في كعب الإله الطبيب، ملك مصر العليا ومصر السفلي... في كافة الأراضي الأجنبية التي وطائسها قدماه"(٣). وعرف الفرعون كيف يكافئ أتباعه فكان يسمح لجيشه في غالب الأحيان بالاحتفاظ بغنائم المعسارك. ولقد منح رئيس خدمه "نفربرت" الحق الشرعي في اقتناء سبع رؤوس من المواشى، كان الرجل قد استولى عليها خلال إحدى المعارك: تكون في حوزتك طوال عمرك، ومن بعدك تنتقل من ابن لأخر ومن وريت أوريث. ولا تعهد بها إلى مسئولية كبير المشرفين على المواشى. ولا تدع الذين قد ينال فيها يحصل على جلسة استماع واحدة في أي مكتب ملكي وكان وكان الأسرى الأسيويون يُوزَعون في بعض الأحيان للعمدل كخدم شخصيين (فسى المنازل) على الجنود الذين يأسرونهم. وبالتالي، وعلى سبيل المثال أنعم الفرعـــون على الحلاق الملكي "سي - باست" Si-Bast بامت لاك أسيره: "أملك عبداً موهوباً لي، اسمه: "يو -أوى \_ أمون". وكنت قد أسرته أثناء سيرى علي أثسر الحاكم (خلال إحدى حملاته). ولم يكن ليضربه أحد أو يصرفه أيّ من كان كلما قصد أي باب من أبواب البيت الملكي، وقد زُوجته من البنة أختى...ولسوف تـــوث نصبياً يوازي ما سترثه عني زوجتي وأختي" (٥).

#### المقاطعات

امتلات أرجاء الإمبر اطورية - التى ساعد هذا الجيش على الظفر بها - في سنة ١٤٤٠ق.م لما يصل إلى ألفى ميل من الشمال إلى الجنوب. وهدذه مساحة تشغلها اليوم ست دول مستقلة. وتقف "صواديد" الحدود، التى رسم المصريون بها حدودهم في "كنيسا" في أعالي نهر النيل على بعد ٥٠٠ ميلاً شمالي الخرطوم، وعلى ضفاف نهر الفرات على بعد نظرة عين من جبال الأناضول. ولم يغب عسن

أذهان المصربين تلك الاختلافات الديموجرافية (السكانية) الهائلـــة التــى ضمتــها أطراف الإمبراطورية الشاسعة إلى سيطرتهم وقت ذلك: يوضح "موتيـــف" علــى قاعدة المنصات الملكية خلال الأسرة الثامنة عشرة - وأفضل مثال له موجود علـى منصة "نفرتيتي" - صفا من الأسيرات المقيدات الأيدي، الراكعات على ركبــهن، وقد تناوبت الشقراوات الشماليات أماكنها في الصف مع السوداوات الأفريقيــات ؟ واحدة من هؤلاء والتالية من أولئك !

وتجلى هذا الاعتراف من جانب المصريين بتنوع هذه المقاطعات أيضاً فسي السياسات الحليمة والعملية في حُكم الأراضي المكتسبة. حقاً قد تطنطن النقوش عن إيمان صادق، ضد "الأسيوي الخسيس" أو "الأفريقي الرعديد"، ولكن الفرعـون واعم في الواقع العملي بين إدارته والاحتياجات المتباينة للمغلوبين. فالوادي القاحل الواقع جنوبي أسوان (٦) لم يعرف بالمرة أي تنظيم للمجتمع أرقسي مسن القبيلسة، رغسم محاولة بدائية نحو إقامة نظام ملكي في القرنين السابع عشر والسادس عشر ق.م. وكانت التجارب الأولى في حكم هذه المقاطعات خلال رؤساء القبائل قد طُرحـــت جانباً بعد حكم الملكة "حنشبسوت" لصائح شكل سياسي مستورد من مصر. فُوضعت كافة الأراضى الجنوبية تحت حكم "ابن الملك للبلاد الجنوبية" الذي كـــان هذاك في مكانة الملك " In loco regis " كـــ"منــدوب ســامي" حقيقـــي بــالمعنـي المعاصر أو "نائب للملك". وتحت إمرته كان يعمل نائبان، أحدهما للنوبــة (واوات) والآخر لـــ "كوش"، وهو الأمر الذي يعاظر الوزارة النثائية فــــى مصـــر: وزيـــر للوجه القبلي وآخر للوجه البحري. كما أستُوردت مؤسسات نظم أخرى من الوطن الأم، مصر: إدارة مكلُّفة بإنتاج المواد الغذائية والتموينية وصوامع الغلال وخزانـــة عامة وحامية مقيمة وأسطول صغير من السفن للمواصلات. وشرعت كل عنساصر الرفاهية هذه لحكومة منظمة، في ممارسة تاثير "حضاري" بشكل تدريجي علي الجنوب، وساعد "المستعمرون" المصريون في هذه الصيرورة. وانتصبت المعسابد الضخمة المنذورة في غالب الأحيان لعبادة القراعنة الراحليسن علسي الشريطين الضيَّقين القابلين للزراعة على جانبي نهر النيل، وأخذت المدن المتناميـــة تتحلَّــق  ما هو متبع في مصر. وبدأت منتجات الجنوب تدخل مصر دون عوائسة. وأخذ "المندوب السامي" يشحن المعادن وحجارة التشبيد والمواشسي والأخشاب بصفة سنوية إلى "طبية" في إطار الضرائب المفروضة على "كوش" ووجدت المنتجات الاستوائية من الأقاليم الضاربة أكثر من أعماق الجنوب طريقها منحدرة مع النيسل كي تملأ خزائن الملك والآلهة. ولقد شحنت من الذهسب كميات هائلة مسن وادي "العلاقي" أدت إلى انخفاض سعر هذا المعدن النفيس بصورة أساسية لمدة طويلسة خلال النصف الثاني للقرن الخامس عشر ق.م. ونستطيع أن نحصل علسى تقييم أفضل لحجم الثروات التي أصبحت وقت ذاك في حوزة الفرعون بالقاء نظرة على سجل الضرائب التي جبيت من الجنوب في السنة الثامنة والثلاثيس مسن حكم الفرعون "تحوت – موسى" الثالث:

حصة الأيدي العاملة من "كوش" الخسيسة: ذهب ١٠٠ (+) ديبين \*، ٣٦ عبدا أسود ما بين رجل وامرأة، قرون طويلة وأخرى قصيرة، ١١١ ثورا (الإجمالي) ٣٠٦ بالإضافة إلى قوارب شحن موسوقة بسن الفيل (العساج)، والأبنسوس وكمل المنتجات الفاخرة التي تعرفها هذه البلاد، وكذلك القمح ...

حصة الأيدي العاملة من "واوات" (ذهب) ٢,٨٤٤ ديبين\* (أى مسا يـوازي على وجه التقريب ٧٠٠ رطلاً) ٢٠ عبدا أسود ما بين رجل وامرأة. قرون طويلة وأخرى قصيرة، ٧٧ ثوراً، بالإضافة إلى قوارب شحن موسوقة بكـل المنتجات الفاخرة لهذه البلاد (٧).

ولكن تنظيم مصر لمقاطعاتها الشمالية سار في اتجاه مختلف بصدورة ملحوظة (^) ففي كنعان وسوريا صادف المصريون دولاً - مدناً وممالك صغيرة تصل في تقدمها الثقافي ورقيّها السياسي إلى ما يعرفونه في يلادهم. ولم تكن هناك حاجة إلى فرض إطار بيروقراطي "من أول وجديد" De novo ولم يحتاج الأمر إلى أكثر من عدة وسائل بسيطة لإبقاء المدن على خضوعها. فقام المصريون بتحويل معظم البلاد في كنعان إلى توابع بتخفيض درجة حكامها إلى مستوى العمد المحليين في مصر، وإلزامها بنفس الضرائب والخدمات التي يطلبونها من نظيراتها في مصر. وترك المصريون لحكام المدن الأكبر حجماً مثل "حازور" و"دمشق"

و"صـــور" و"قطانوم" حق الاستمرار في تلقيب أنفسهم بــ "الملوك"، ولكنهم كانوا يُلقّبون جميعاً من قبل الفرعون بهذا اللقب المقرر والشائع "رجل مدينة كذا أو كــذا" وهكذا ظلت إدارة الشئون الداخلية في أيدي أهل البلاد. وظل حكام كنعان يحتفظون بجيوشهم الإقطاعية الصغيرة من "الفرسان" Maryannu وبرجالهم شاكى الســـلاح، واستمروا يتاجرون شوطاً مع جيرانهم ويحاربونهم شوطاً آخر.

وكان كافة الحكام الوطنيين يرتبطون مع الفرعون بقسم يؤدونه أمامه. وقد تحمل العبارة المصرية التى تقول: يجب على التابع أن يأكل Tryt في الأصدل وبصرف النظر عما يكون ذلك المأكول إشارة إلى نوع ما من الشعائر التى تجرى في تنايا الاحتفال بأداء القسم الذي لم يكن بحد ذاته سوى وعد بسيط يقطعه التسابع باسم الملك على نفسه بالولاء وعدم التمرد. ولما كان هذا الالتزام شدخصياً، فلقد صار على كل فرعون جديد أن يعيد مراسم القسم، مستخدماً في ذلك اسم التنصيب على عرش البلاد.

ومع القسم درج المصريون في الواقع العملي على أن يطلبوا من التابع بصورة مهذبة أن يرسل بعض أقاربه إلى مصر. وفي العادة كان يرسل ورثته لمنصبه من الذكور. ولكن المصريين كانوا يقبلون أيضا بالبنات والإخوة والأخوات. وفي "طيبة" كان المصريون يخصصون أحد الأحياء لسكني أقارنب توابعهم تحت ظل نوع ناعم من الإقامة شبه الجبرية، وخلال سني صباهم كانوا يتلقون تعليما مصرياً. وعد وفاة تابع من أولئك التوابع، كان الاختيار يقع على أحد أبنائه المقيمين في مصر كي يعود إلى دياره وريثاً لوالده، ويتولى زمام الحكم. ولكن هؤلاء الأطفال الكنعانيين الذين فقدوا الآن جذورهم Deracine ولا يعرفون ولكن هؤلاء الأطفال الكنعانيين الذين فقدوا الآن جذورهم عالم منبوذين تماماً من الخة لهم سوى المصرية كانوا يجدون أنفسهم، في غالب الأحيان، منبوذين تماماً من جانب شعوبهم، تلك التي لم يتح لأبنائها هؤلاء أن يتعلموا لغتها وعاداتها. إلا أن تنصيب حكام متمصرين في الدول التابعة كان ميزة، من وجهة النظر المصرية، لا يمكن إغفالها.

قسم المصريون فلسطين وسوريا، بغية تيسير حكمهم هذاك إلى أقاليم واستعة تضم عدداً من الدول المدن، على أسس جغرافية بشكل عام ووضعوا كل إقليم

من هذه الأقاليم تحت حكم تناظر البلاد الشمالية" (باللغــة الأكادية \* شاكين مـــاتي Sakin mati ) أي "الحاكم الإقليمي" الذي يُوفد من قبل البلاط الملكي المصري كي يتخذ مقره في الغالب في مدينة كبرى هناك وبناء عليه كانت "غـزة" مقـر إقامـة الحاكم المصري المف وض بالإشراف على "كنعان" وصاعداً إلى الشمال حتى "إزدريلون" وكانت "مجدو" (وفي وقت لاحق بيت - شان) مقر حاكم القسم السذي يشمل أعالى نهر الأردن " الضغة الغربية " وكانت "كوميدي" Kumidi في وادي البقاع بمثابة العاصمة الإقليمية لكل من دمشق والجليل والجولان. وكانت "أو لاز ا " Ulaza وقت لاحق "سومور " على الساحل الفينيقسى بمثابسة مركسز الحكم لهذا الساحل بالإضافة إلى "عمورو" Amurru وكانت هناك هيئة من الكتبــة إلى جانب الحاكم لمساعدته، بالإضافة إلى حامية صغيرة من القواسين المصريين. ورغم أن هذه الحاميات لم تكن كبيرة من حيث عدد أفرادها، حيث كانوا يتراوحون بين خمسين ومائتي محارب بين هذه الحامية وتلك، إلا أن هذه الحاميات تمتّعت بصيت عريض كقوات مقاتلة شديدة الباس. ولطالما تبارى العُمد والأمراء الكنعانيون فيما بينهم في التوسل إلى الفرعون كي يرسل مثل تلك القوات اللازمــة لحفظ السلام سواء إلى مدنهم أو إلى عاصمة الإقليم، وكان حاكم الإقليـــم مســــؤولاً عن استتباب الأمن العام في إقليمه، وإرسال الضرائب المقررة على وجه المنسرعة إلى مصر، وتنفيذ الأوامر الخاصة التي يصدرها بلاط الفرعون.

وكان هناك خبير ضرائب يقوم كل سنة، بمساعدة طاقم من الكتبة بجولات عمل في المقاطعات سواء في آسيا أو أفريقيا لتحديد الحصص التي يتعين دفعها خلال الشهور التالية. ولننصت إلى كبير مهندسي التشييد، وكاتب الملك: "أمين موسي" كي يصف لنا هذه المهمة التي قام بها شخصيا تحت ظل حكسم الفرعون "تحوت أموسي" الثالث: (طوقت في أعالي "ريتينو" \* Retjenu في أعقاب سيدي (الملك)، وقدرت الضرائب على أعالي "ريتينو" \* فضة وذهبًا ولازورد وأحجسارًا شبه كريمة بالإضافة إلى عربات حربية وخيول بلا حصر. فضسلا عسن قطعان المواشي والأغنام بنفس الأعداد، وأبلغت حكام سوريا بما بتعين عليهم أن يقدّموه، بصفة سنوية، من أبد عاملة كما قدرت الضرائب على حكسام النوبسة بسالإلكتروم

(مزيج الذهب والفضة. م) والذهب والعاج والأبنوس وقوارب عديدة مسن خشب الدوم، وتلك هي الحصة السنوية) (٩). وكانت السلع المطلوبة التي يقدّرها الخبراء مختلفة باختلاف المنتجات الطبيعية التسى تنتجها المقاطعات. فكانت سهول "إزدريلون" إلى الشمال الشرقي من "مجدّو" تزرع القمح لبلاد الفرعون بينما تخصّصت لبنان في إرسال أخشاب الأرز بأطوال تبلغ ٢٠ ذراعاً أى (مائة قسدم) إلى الترسانات المصرية لبناء السفن. وكانت الخمور والزيوت تجلب من جنوب فلسطين والرصاص من سوريا والنحاس الأصغر من قبرص. كما ولعت مصر أيضاً بالسلع المصنعة التي تستطيع ملحقاتها الجديدة أن تصنعها أو تحصل عليها أيضاً بالسلع المصنعة التي تستطيع ملحقاتها الجديدة أن تصنعها أو تحصل عليها والأقواس والعربات الحربية ضمن كل حصة قدّرها المصريون على البلاد السورية، وكان المصريون مولعين بشكل خاص بالزهريات الدقيقة النقوش الغالية السورية، وكان المصريون مولعين بشكل خاص بالزهريات الدقيقة النقوش الغالية

ودأب المصريون على إقامة المهرجانات لدى وصول هذه الضرائسب والعطايا إلى مصرر. وإليكم وصفاً لتقديم الضرائب النوبية خلال حكم "أمين - حوتب" الثاني، وهو منقول عن نصب شيّده "وسر - ساتيت" الدذي كان يشخل منصب "المندوب السامى" هناك:

"تجلى جلالته في قلب "طبية" على المنصة الكبرى.. ثم أحضر هذا الجبيش ضرائب الأراضى الجنوبية أمام الإله الطبيب (أى الفرعون)، وفى نفسس الوقت قدمت الحاشية المدائح وحيًا رجال الجبش جلالته قائلين: جبّارة تلك هي قوتك. أيها الإله الطبيب. هذه العطايا أكثر من أى جزية قدمتها البلاد الأخرى، فلم تقع عليها عين من قبل، منذ أيام الجدود الذين عاشوا في الزمان القديم! ولكن نلك حدث في عهدك يا إلاهنا!". وعدد أولئك الذين يحملون هذه الضرائب: الذيب الذيب عملون الفضة مائتا رجل والذيب عملون الذهب مائة وخمسون رجيلاً والذيب يحملون الأحجار الكريمة (حما حبيت) مائتا رجل، والعاج أربعون رجيلاً، والأبنوس ألف رجل، والذين يحملون نوعيات مختلفة من "الأروماتيك" الذكسي الرائحة الذي تنتجه البلاد الجنوبية مائتا رجل، والذين يسوقون فهوداً حية عشرة

رجال، والذين أحضروا كلابًا عشرون رجلًا، وللذين يسهوقون مواشي طويلة القرون وقصيرتها مائتا رجل. ومجموع جملة حاملي هذه الضرائب ٢,٦٥٧ رجلًا.

#### مصر العالمية

تعد المملكة الحديثة أول فترة في التاريخ المصري منذ المملكة القديمة التسى تعرف البلاد فيها أعداداً كبيرة من العبيد الخلّص على امتداد نهر النيل. وكانت هذه الظاهرة الاجتماعية قد نتجت بصورة مباشرة عن غزو البلدان الأجنبية، وكسانت المعابد هي المستفيد الأكبر في بداية الأمر. فلقد الحقت أعداد صخمة من الأسسرى الأجانب بمعبد أمون في البداية وفي أوقات لاحقة بمعابد آلهة أخرى، كما ألحق أيضا أعداد غفيرة أخرى بالمعابد الجنائزية لفراعنة الأسرة الثامنة عشسرة. ولقد أهدى "تحوت موسي" الثالث ١,٥٨٨ أسيراً سورياً للإله "أمون" ممسن اسسرهم خلال حملاته الأسيوية، بينما خصتص "تحوت سموسي" الرابع سكان بلدة "جسزر" الكنعانية الذين وقعوا في الأسر لخدمة معبده الجنائزي، وإذا كان لنسا أن نصدق "أمين حوتب" الثاني، تكون قواته قد نقلت إلى مصر ١٩٠٠، أسيراً سورياً كسي يوزعوا بين سدنة المعابد(١٠) ولم تكد تمر أربعة أجيال على تأسيس الإمبراطورية حتى وصلت أعداد العبيد الأسيويين في مصر أرقاماً كبيرة إلى حد استطاع معسه "أمين حوتب" الثالث أن يصف معبده الجنائزي بأنه "غاص بالعبيد، ذكوراً وإناثـلُه وباطفال رؤساء البلدان الأجنبية التي وقعت في قبضة جلالته. واصبحت أعدادهسم عبائه المصر، والمعبد ذاته كان مطوقاً بمستوطنات السوريين".

وإلى جانب أسرى الحرب الذين لم يكن أمامهم بطبيعة الحال أى خيار آخر، شرع الكنعانيون والسوريون، بمحض إرادتهم الحرة، في التدفق على مصر. وكان مجال التجارة جذابا للغاية، وسرعان ما أصبح التاجر السوري عنصراً ثابتاً في أسواق "منف" وصار المصريون يسمعون لغته السامية الغربية في شوارع المسدن الكبرى في الدلتا. وبدأت الكلمات المستعارة من اللغة الكنعانيسة، وخصصوصاً المصطلحات (التجارية) الفنية، تظهر في اللغة المصرية ذاتها، وأصبح التعبير

المصري "يبيع ويشترى بالسوري (أى باللغة السورية) مساوياً، في واقسع الأمر للتعبير الآخر: يفاصل(١١). وبلغ الأمر حد تخصيص بعض الأحياء في المدن الأكبر حجماً، لسكانها من الأسيويين (١٢)

وهكذا فإننا نسمع عن مخيّم الصوريين (نسبة إلى مدينــة "صــور". م) فــي "منف" وقد تركز حول "معبد بعل"، و"بيت بعل وعشنارت" في مدينة "برو - نفسر" بالقرب من "منف". وعلى نفس المنوال، وجدت إلاهتا الخصوبة عند الكنعانيين: "عنات" و"قادش" مكاناً لهما على مشارف المجمع الإلهي "البانثيون" المصرى. كما تمتّع "رشف" إله الحرب الكنعاني بمركز للعبادة في إحدى بقاع الدلتا. ورغم أن وجود هذه الآلهة المعبودة على الأرض المصريسة لسم يسستهدف سسوى الوفساء بالحاجات الدينية للمقيمين الجدد من الكنعانيين، إلا أن الآلهـــة الأجنبيـة الغربيـة سرعان ما شكَّلت عوامل جذب للمصريين أي لأبنساء البلاد أنفسهم. فظهرت أسماؤها مكتوبة بالأبجدية الهيروغليفية، وصببت صفاتها في قالب مصرري، بل وتُرجمت الأساطير المرتبطة بها إلى اللغة المصرية. وقد يكون الوافدون السوريون الأوائل إما تجاراً أو أسرى حرب ولكن الكنعانيين في مصر ترقُّوا مع أواخر القرن الخامس عشر إلى مراتب أعلى وقاموا بأدوار أسمى. فلقد دخلوا سلك الكهنوت والتحقوا بوظائف مرموقة في القصور، وبين الحين والآخر، في "مكتب الشيئون الخارجية"، كما أجبر المصريون كثيراً منهم على الخدمة في الجيش حيت نرى الحراب (رامى الحربة) السوري جنباً إلى جنب مع الحراب الأفريقي الأســـود . (شكل ١-٢) وأعطى المصريون في بعض الأحيان الذين تقلَّدوا مسهم مناصب رفيعة أسماء مصرية، كانت في العادة مركبة على اسمسم الفرعون الحاكم.

وكان البدو الذين يرتحلون مع قطعانهم من الأغنام والماعز بمثابة إحدى طبقات الأسيويين الذين ظل وجودهم في مصر، رغم أنه وجود غير مرغوب فيه، يبرز بين الحين والآخر خلال أيام الطمأنينة الذي عرفتها الإمبراطورية المصرية. إذ استمر كثير من رجال القبائل في "النقب" يضعون نصسب أعينهم أن يسوقوا قطعانهم إلى مراعى الدلتا ويُصيبوا من الأطعمة الوفيرة الذي تنتجها. ولكن حكومة الفرعون سعت إلى إقامة التحصينات في "صايل" Sile " الواقعة على مدخل مصسر

عبر الطريق القادم من "غزة"، وفي وادي "طميلات" \* جنوباً للتحكم في تسلل البدو الرحل إلى داخل البلاد. وفرضت مصر حصصاً معينة للراغبين في دخول مصدو، وقيدت دخولهم بأيام محددة من كل شهر. ومع ذلك كان لا يزال في الإمكان أن نقابل قبائل كبيرة العدد من البدو الرحل في الدلتا، يرعون قطعانهم ويحملون معهم أينما حلوا عاداتهم التي تقاوم التأثر بما حولها. وها هو أحد الآباء يؤدب ابنه العاق في رسالة "نموذجية" وصلت إلى أيدينا كنص تدرسه إحدى المدارس في المملكة الحديثة: "تهيم على وجهك مثل عصفور يحمل فراخه الصغار! حتى وصلت بعد رحلة طويلة إلى الدلتا حيث تختلط بالأسيويين وتأكل خبزاً مغموسا بحسر دمك" وذلك في إشارة إلى الطقس القبلي المعروف بالتآخي في الدم. (١٣) ويسرق خسادم غير أمين شيئاً من مخدومه، وكان ضابط جيش ثم يهرب فقال عنه: لقسد اكتسب الأن أساليب الشر، فهو يختلط بقبائل "الشاسو" ويرتدى سمت الأسيويين (١٤).

#### صورة الفرعون

وكان ليبدو غريباً حقاً في ضوء التغيرات العميقة التى حدثت في مصدو، ألا يلحق صورة الفرغون تغير ما، هي الأخرى. وحقيقة الأمر أصبح فرعون الإمبراطورية مختلفاً إلى حد بعيد عن أسلافه الأجلاء، الذين جلسوا في "عوش حورس الحي" إبان القرون الماضية. فعلى النقيض من فرعون عصر الأهرامات الذي اتصف بالصرامة والانزواء، فلم يكن ليخرج من قصره إلا نادراً، خلقت المملكة الوسيطة صورة الرجال المتين البنيان للفرعون الذي "يعتمد على نراعه شخصياً", فكان الفراعنة الذين حملوا إسم "أمين المائية و"سنوسرت" و"سنوسرت" محاربين أشداء قادوا جيوشهم في ميادين القتال بأنفسهم. وكان الفراعة خلال قدرتهم على وضع خطط الحرب المفصلة دون مساعدة من أتباعهم، ثم اقتدارهم على وضعها على موضع التنفيذ في ميادين القتال بقوتهم

ولكن هذه الصورة التي كانت للملك كعبقرية إدارية وعسكرية تسآكلت عن

آخرها خلال الأسرة الثالثة عشرة وفترة الهكسوس. إلا أنها عادت إلى الانبثاق من جديد مع صعود الأسرة الطيبية الجديدة في الجنسوب. وغسرزت الأوضاع الدولية عودة ذلك المثال إلى الوجود: كان الطيبيون يخوضون نضال حياة أو موت ضد الهكسوس وشكلت فترة العداء طويلة الأمد، حيث انحصرت كافة جهودهم في كسب الحرب، وجهات نظرهم إلى حد عميق. فلا عجب يُذكر الذن إذا ما كان الحاكم قد عاد مرة أخرى، مع ظهور الأسرة الثامنة عشرة المظفرة إلى ارتداء مسوح الملك المحارب الذي عرفته المملكة الوسيطة. وهكذا استمر المظهر العسكري للملكية، ولكن مع إضافة عنصر هام جديد: صورة الفرعون كبطل ورياضي معافى وسليم البنيان.

لدينا أدلة على أن "أحمس" غرس وقت ذاك هذا المثال الجسدي للملكية، ولكن جسنور هذا المثال قد تعود إلى عادة صيد الأسماك والطيور، التى عرفها ملوك المملكة الحديثة (١٠). ولكننا، نرى لأول مرة، أن السروح الرياضية، تتخلل ثنايا الأدب كر "موتيف" Motif تام النمو خلال حكم "تحسوت حموسي" الثالث، فقصة السمر التي يرويها كاتب البلاط في صيغة المتكلم التي تصف الأعمال الجبارة للملك القوى البنيان سواء في ميدان القتال أو ساحة الصيد، كسانت قد أصبحت مع هسذا الحكم بمثابة نوع أدبي مكتمل. وتقول النقوش التي تعد أحد أقدم الأمثلة على ذلك ونجدها على صادود "أرمنت" الذي نصبه "تحسوت-موسي" الثالث:

هذا تصنيف لأعمال الشجاعة البالغة التي قام بها الإله الطيب أي البطولات المظفرة التي جادت بها يداه. ولكننا لو أحصيناها واحدة واحدة لاستعصى عليباء لكثرتها، أن نسجلها. ولقد اعتاد أن يصبوب سهامه (أثناء التدريب) على أهداف من النحاس... والواقع أن جلالته وضع أحد هذه الأهداف في معبد " أمون " (للعرض) وهو عبارة عن سبيكة من النحاس المطروق، يصل سمكها السي ثلاثة أصابع (قراريط)، وقد انغرز فيها سهمه، بعد أن اخترفها وبرز من الناحية الأخرى لثلاثة أشبار.. وإنني لأصف بصورة دقيقة ما فعله. ولا يُوجد، هناك، أي تلفيق على كل حال، فما حدث، حدث والجيش جاضر كله. ولا توجد كلمة واحدة تنظوي

(to design a spine of registered version)

على مبالغة. وعندما يخطف جلالته وقتًا قصيرًا للاستجمام والصبيد في البلاد الأجنبية فإن عدد الفرائس التي يقنصها يزيد على عدد ما يقنصه سائر أفراد الجيش، ولقد اصطاد سبعة أسرود في غضون لحظة ولحدة وقنص ١٢ ثوراً في بحر ساعة من الزمن (١٦).

تابع "أمين حوتب" الثاني "ابن تحوت حموسي" الثالث التقساليد الرياضية للأسرة المالكة واستغلها حتى بلغ بها الذروة وحمل، اذلك، لقب "رجسل الأسرة الثامنة عشرة المفتول العضل"، وتكشف مومياؤه وتماثيله أنه كان، إلى حد كبير، سليل التحامسة: رجل مربوع الجسم، يميل إلى القصر، ذو وجه مستدير ممثلي وطفولي وسيماء ملائكية لا تعكس شراسته. ولا يكل ولا يمل في إبلاغنا عبر نقوشه وكتاباته أنه ما من أحد في طول المملكة وعرضها يستطيع أن يضارعه في الإتيان بجلائل الأعمال في مجالات الصلابة والجلد. "لم يكن هناك من يشبهه بين الأعداد الغفيرة التي يضمها الجيش. فليس بينهم من يقدر على جذب وتسر قوسه وليس بينهم من يستطيع أن يسبقه في الجري. قوى الساعد كان، حتى أن التعسب لا يعتريه أثناء التجديف، ويستطيع أن يسبقه في الجري. قوى الساعد كان، حتى أن التعسب لا يوازي قوة عشرين رجلاً" (١٧)،

وعلى غرار أبيه، حقق "أمين حونب" تفوقاً عالياً فسي التقويس (رمسي السهام)، إلا أن المرء يستشعر في عبارته ما ينم عن رغبة دفينة في التفوق على سلفه: جرّب أوتار ٣٠٠ قوس، لدى مقارنته بين أعمال صانعيها، كي يمييز بين القوس الكفء، وغير الكفء. والآن وبعد أن انتهى من اختبار كفاءة الأقواس على نحو ما أخبرتكم به تواً دخل جنينته الشمالية، فوجد أريعة أهداف منصوبة وكانت مصنوعة من النحاس الأسيوي الأصفر، كل هدف منها في سمك النخلة، ويقصل بين كل منها مسافة تصل إلى عشرين نراعاً (أى ما يزيد قليلاً على ٣٣ قدماً)، شم تجلّى جلالته على متن عجلته العربية كما لو كان إله الحرب "مونتو" في جبروت، وقبض على قوسه وكبش كبشة من السهام، وانطلق باتجاه الشمال، وهسو يُطلق سهامه على كل هدف من الأهداف الأربعة مثل الإله "مونتو" وقد تزي بالشمارات سهامه على كل هدف من الأهداف الأربعة مثل الإله "مونتو" وقد تزي بالشمعارات الملكية كالتاج والصولجان، وكانت السهام تخترق أهدافها إلى الناحية الأخرى.. حقا

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

كان عملاً لم تر عين نظيراً له من قبل، ولم تسمع به أذن حتسبى فسى دردشسات المساء. أي: سهم يطلق على هدف من النحاس الأصفر، فيخترق السسبهم السهدف ويسقط على الأرض (١٨).

كان "أمين - حوتب" الثاني أول الفراعنة الذين ولدواكي يسسودوا. ففي أعماقه نستطيع أن نرصد وجود روح "إمبراطورية" فطرية خأقية. واحتقاره الأبناء السفاح غير الشر عبين، والأقل شأناً لا بقل، جلاء، عن زهوه بقوته الجسدية. ومسع ذلك فإننا نستشف أيضاً وجود قدر من خفة الدم الجديرة بالثناء. فلقد و صــل إلـي أيدينا خطاب، تكمن روعته في تحرره من الأسسلوب التقليدي المسألوف، كان الفرعون قد أرسله إلى المندوب السامي لمصر في النوبة، ونقلسه هذا المنسدوب الفاضل الذي نال شرف ثناء فر عونه عليه على حجر فقاوم عوادي الزمن لحسين الحظ، والخطاب مؤرخ في الذكري العشرين لتتصيب الفرعون (نوفمبر - هـــاتور ٤٢٨ اق.م) والمكان هو حرم القصر. كان الفرعون ــ كما يخبرنا النص -يتناول كؤوس النبيذ، وهو الأمر الذي يفسّر يصفة جزئية فحواه فيعد أن هنا نفسه يمندويه السامي وهذأ هذا المندوب السامي على بطولته كمحارب يتسم بالإخلاس، مضسي الفرعون كي يصف نفسه كـ "جزّار" أبناء "نهارين"، وكمــن ختـم علـي أقـدار الحيثيين، وتملَّك مدناً عديدة في سوريا، وشبّه باشمئزاز، كل مدينة منها بشكل مجازى، بأنثى: ف "سانجار" جارية و"ببيلوس" خادمـــة، و"عــلالاخ"\* صبية، و"عربخة"عجوز شمطاء، ويستطرد الفرعون فيقول عسن "التاخسانيين": \* إنهم لا يتمتعون بأي ميزة على الإطلاق:

"في الواقع لأي شئ تراهم يصلحون ؟... لا تدخل فسي أى تعساملات مسع النوبيين، لحذر أبناء النوبة وخصوصاً سحرتهم. اقحص ضريبة المزارعين بنظسام المشاركة في المحصول. لا تُتصت إلى شكواهم ولا تحشر أنفك في شئونهم" (١٩).

يصعب على المرء أن يوجه نقداً ما أو حتى نصيحة ما إلى ملك - إلمه، تحقق كل خططه وكافة تقديراته في مجال اختبار القوة نجاحات تفوق أكثر الأحلام إيغالاً في الخيال. وكم يكون سخيفاً في فم "أمين حدوتب" الثاني أن يطلب المشورة من حاشيته، إلا أنها تعد بمثابة إحدى الصيغ البلاغية التي كانت الكتابسة الأدبيسة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

تفتضيها في نلك العصور! وتلوح نتفة من الاستحالة التى انطوى عليها الأمر، في المظاهر، خلال ذلك النص الذي يصف تعيين "قن - أمون" في وظيفة رئيس مراسم (استقبالات) في منطقة "برو خفر":

ظهر جلالته على العرش العظيم على المنصة المصنوعة مسن الإلكتروم، وسمح فدخل الأمراء والأتباع في صفين، كل صف على جانب من جانبيه. ثم قسال جلالته لهم: أرغب في تعيين رئيس استقبالات، يستطيع أن يطمئن اليسه فولدي. فليتحدث كل شخص بما يعرف، ولسوف يقرر الفرعون بما يرى، فقالوا للفرعون فليتحدث كل شخص بما يعرف، ولسوف يقرر الفرعون بما يرى، فقالوا للفرعون هل يحتاج حورس الذي يستوي على السماء الي من يقوده ويرشده عبر أجواز هل؟ أذا شملت برعايتك أى شخص جهول لا يعرف شبنًا، فلسوف يغدو كيفية الحديث ؟ إذا شملت برعايتك أى شخص جهول لا يعرف شبنًا، فلسوف يغدو في اليوم التالي مباشرة أغزر علماً من أحكم الحكماء. فأنت "رع" ولا يخيب أمسر قدّره جلالتك (٢٠).

ألا يكون الفهم المعاصر، وقت ذاك، للملكية قد خلق قدراً من الصور (الأيقونات) الهشة ا؟! لقد كانت الأدوار التي فرضت الملكية على الملك وبلاطه أداءها أشبه بالأدوار المسرحية Opera buffa التي تتسم بضحالة المعنى وضيق الأفق. وتدعو للضحك. أيكون عرش حورس الحي قد تقلص حتى يناسب مقعدة فسل تافه يبالغ في إدعاء الرجولة ؟

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الثالث الملك – الشمس "أمين – حوتب" الثالث، الملك – الشمس

لم تكد أربعون سنة تمر على رحيل الفاتح الأكبر "تحوت - موسي" الثالث حتى جلس حفيد حفيده "أمين -حوتب" الثالث على عرش مصسر. فكانت ثلاثة أجيال وحسب كافية لجنى قطوف الحلم الذي راود خيال الفراعنة الأوائل للأسرة الثامنة عشرة. وأصبحت مصر القائد غير المنازع للعالم المعروف وقت ذاك، وأخذ رسلها يجوبون دون أى عائق، الشرق الأوسط من بابل إلى مملكة الحيثين وبلاد الميتانيين وقبرص. ورفرفت أعلام أساطيلها التجارية دون أدنى تحرش من جانب القراصــــنة خلال رحلاتها ما بين "بيبلوس" (بنت جبيل تحرش من جانب القراصــــنة خلال رحلاتها ما بين "بيبلوس" (بنت جبيل اللبنانية حالياً. م) و"صور" و"أوجاريت" و"كريت" وجزر بحر إيجة، وتدفقت شروات يعجز عنها الوصف على مصر من مناجم الذهب في بلاد السود والأراضي البعيدة في أواسط أفريقيا. وأخذت الجزية تأتى بصفة سنوية مسن بلاد الشـمال محمولة على ظهور الكنعانيين والحوريين الذين سكن الرعب أفئدتهم (شكل ٢).

#### "أمين - حوتب" وعائلته

جنى "أمين - حوتب" الثالث الثمار التى عادت من حملات الغزو التى شدنها أسلافه الشجعان. وما كان في طروع ملك يجد نفسه في مثل الظروف التى وجد "أمين -حوبب" الثالث نفسه فيها أن يتردد في أداء دور تحفه الأبهة والمهابة، ولكنه استغل شتى ما وصل إلى يديه من مزايا المكانة وثروة البلاد في صبوغ بلاط ومجتمع وذوق فني مما غدا مضرب الأمثال في الأناقة والاتساق. وأصبح "أمين - حوبب" الثالث الملك الشمس لمصر حقاً وصدقاً. واتخذ كنية "قرص الشمس الباهر". وقبيل نهاية حكمه استهوته كنية "حسورس"، دون غيرها، على وجه

الخصوص. وخطرت ذكراه على أذهان الأجيال اللاحقة بصفته "حسورس العظيم" و"ملك الملوك" و"حاكم الحكام الذي أرسى دعائم مصر..." ولم تكن هذه الألقساب، على ما قد تبدو عليه من مغالاة بعيدة تماماً عن كبد الحقيقة. فلم تصل مصر التسى حكمها "أمين حوتب" الثالث، في وقت سابق أو لاحق إلى مثل ذلك المركز السذي بلغته مصر من القوة المطلقة في العالم بأسره.

وعلى غرار ما فعل كل الفراعنة لدى تنصيبهم، حمل "أمين -حوتب" الثالث اسماً يتكون من خمسة ألقاب هي:

- ١- حورس، الثور، شديد البأس، الذي يتجلَّى في شمس الصدق.
- ٢- (محبوب) السيدتين الإلهيئين، حاميتي الوجهين البحري والقبلي، القادر. قاهر الأسيويين.
  - ٣- حورس الذهبي، سيد الحق، معمّر الوجهين القبلي والبحري.
    - ٤- ملك الأرضين. "نيب -ماعت -رع".
    - ٥- ابن رع. "أمين -حوتب" حاكم طيبة.

وكان هذا الاسم الخماسي ليظهر في كافة البلاغات الرسمية للفرعون، ولكن الأنداد والوجهاء المقربين كان في طوعهم أن ينادوه باسمه الأول، دون كُلفة، "ليب الماعت حرع" (وكان ينطقه أهل ذلك الزمان فكذا: "نيم - ماعت رع" (أى بإدغام النون في الميم. م)

ويبدو أن "أمين حوتب" تزوج في بداية حكمه، ولم يكن قد تجاوز وقت ذاك العشرين من عمره، فتاة في ميعة الصبا. ويبدو من المستبعد أن يكون هذا السزواج قد تم في حياة والده، أو أن يكون رجال البلاط التقليديون قد رتبوا زواجاً من هسذا النوع بفتاة من عامة الشعب. بل كان الملك الشاب هو الذي اختار هسا بسائذات: فتاة تسمى "تي" \*\* من إحدى قرى مصر الوسطى، وابنة شخص أجنبسي يدعى "يويا" نزح إلى مصر، ووصل إلى منصب قائد سلاح العجلات الحربية برتبة فريق بالقوات المسلحة المصرية، كما شغل أيضاً وظيفة مرموقة في معبد الإله "ميسن" في "أخميم" (١) ورغم أن "تي" هذه لم تكن سليلة البيت الملكي، إلا أنسها أصبحت "الزوجة الملكية الرئيسية" (أي رئيسة جميع زوجات الفرعون) كما حازت في يديها "الزوجة الملكية الرئيسية" (أي رئيسة جميع زوجات الفرعون) كما حازت في يديها

سلطة واسعة في تسيير شئون المملكة. ورغم أن الألقاب التي حملتها "تــي" كــانت تقليدية بصفة جزئية، إلا أنها تشي بمكانتها الرفيعة: "الوريثة، الحسنة الصيت ســيدة كل البلاد التي ترعى اخلاصها للملك، ســيدة البهجــة ؛ ســيدة الوجــهين القبلــي والبحري، سيدة الأرضين". ويعكس إعلان زواج الشابين (أو ما يســمى بجعـران الزواج) معنى أن تتزوج شابة صغيرة من ملك الملوك المعظم: زوجــة الفرعـون العظيم، اسم والدها "يويا"، واسم والدتها "تويا"، وهي زوجة الفرعون الشديد البــأس الذي تقع حدوده الجنوبية عند "كروى" (في أواسط السودان حالياً) والشمالية فـــي " نهارين " (بشمال غرب العراق حالياً)"(٢).

ولم يحل هذا الاقتران المبكر بـــ"تي"، رغم أنه كان قائمــــاً علـــى وجـــه الترجيح، على الحب المتبادل، دون "أمين حوتب" والارتباط بعلاقات أخرى. فيلى جانب محظياته المصريات العديدات، تزوج "أمين حوتب" هذا فيما هو معــروف عنه، بأميرتين سوريتين، وأخريين من "ميتاني" ومثلهما من بابل بالإضافـــة إلـــى أميرة أخــرى من "أروازا" (في جنوب غرب آسيا الصغرى). وإستمرت الســيدات تصل وسط أبهة زائدة طوال حكمه. ولقد حضرت إحــدى الأمــيرتين الميتانيتين اللميتاني "بوجهما في السنة العاشرة لتتصيبه، وكانت تسمى "جيلو حنيبا"، ابنة الملـك الميتاني "شوتارنا" الثاني وفى صحبتها ٣١٧ وصيغة. وتمثل الطلب الدائـــم الــذي يطلبه هذا الفرعون من حكام الولايات في إرسال المزيد والمزيد من (الخادمـــات) ولقد كتب "أمين حونب" يقول في أحد الأوامر التي حفظها لنا التاريخ، والصــلدرة إلى أمير "جزر" (جنوبي الطريق الرئيسي الذي يربط القدس بنل أبيب في إســرائيل الحديثة) يقول:

ارسلت لك هذه الرسالة كي أخبرك أنني أبعث إليك الكولونيل (البكباشي)
"خانايا" ومعه طلب: أن يعود ومعه سيدات فائقات الجمال وفضة وذهب وملابيس،
وأحجار كريمة متعددة، ومقعد من الأبنيوس، وأدوات متنوعة أخرى قيمتها
الإجمالية ١٦٠ ديبين "، وإجمالي عدد السيدات ٤٠ سيدة تصل تكلفة كل منها ٤٠ قطعة من الفضة. وبناء عليه إرسل أجمل السيدات، ليس بينهم من تسرسع بصدوت مشروخ. وعندئذ سوف يقول لك الملك سيدك: "هذا حسن". البيك أرسل الحياة، وليك

er li aki sale fakti khi khi er siya fa a f

أن تعرف أن الملك بصحة جيدة، مثل الشمس -الإله، وأن قواته وعجلاته الحربيسة بحالة جيدة للغاية في واقع الأمر، لأن "أمـــون" وضع الوجهين القبلي والبحــري والشروق والغروب تحت قدميه (٢).

وعندما طلب الملوك الأجانب، مع ذلك، أن يعتزوجوا من أميرات مصريات، لم يجابوا إلى طلبهم، ليسس بسبب الخوف (كما أشار البعض) الذي يضمره المصريون في صدورهم من الموت خارج بلاهم، بل نتيجة للخيلاء السياسي وحده. فعندما طلب ملك بابل يد ابنة فرعون مصر، لم يتلق سوى هذا الرد المقتضب: "منذ القدم لهم يعزوج فرعون مصري ابنته خارج مصر". وذهب احتجاج الملك البابلي على ذلك أدراج الرياح: لماذا تتحدث على هذا النحو ؟ أنت ملك وتسنطيع أن تفعل ما تشاء.. إذا راقت في عينيك أي أمسراة (مصرية بطبيعة الحال. م) فارسطها، فمن ذا الذي بستطيع أن يقول عندئذ (ما دامت جميلة) أنها ليست ابنة الفرعون "(١)، ومع ذلك لم يرسل فرعون مصر أي امسراة.

وبينما عج القصر الملكي بالبنات والبنيس الذيب نتجوا عن زيجات المين حوتب" الثالث المتعددة، لم يقصف في طابور ورثة العرش منهم سوى سنة وحسب، ولدان وأربع بنات، من الزوجة الملكية الرئيسية "تي"(٥). ويبدو أن ابنته الكبرى "سات - أصون" حظيت منه بمحبة خاصة، حلته يرفعها، لدى بلوغها، إلى مرتبة الزوجة الملكية الرئيسية، أسوة بوالدتها. أما الابن الأكبر الذي وقف في طابور الورثة فكان يسمى "تحوت - موسي" على اسم جده، واتخذ مقر إقامته في "منف" ككاهن رفيع الشأن في معبد الإله "بتاح" على غرار ما كان يفعل معظم أولياء العهدد في الأسرة الثامنة عشرة. أما الابن الثاني الدذي ولد على سبيل الترجيح قبيل بداية العقد الثالث لحكم والده (نصو ١٣٨٥ ق.م) فلقد أطلق عليه اسم "أمين حوتب" على اسم والده.

"أمين حدوتي" الرجل القوى البنيان

شب وترعرع "أمين حوتب" الثالث في بلاظ كان الفرعون يعد فيسه حكما سبق ورأينا بالقيام بدور الرجل الرياضي العظيم والمحارب شديد الباس. وخلال السنوات الأولى لحكم الفرعون - الشمس ارتفسع إلى مستوى الوفساء بالوعود التي توقّعها منه المصريون. ففي عنفوان شبابه، امتلك خزانة هائلة وقوق بدنية وجاذبية خلبت، كلها، ألباب المحيطين به. فانطلق يبنى أسطورة فائقسة فسي مجال الصيد. وفي السنة الثانية لحكمه:

جاءوا كي يبلغوا جلالته: هناك ثيران برية تجوب الصحراء في أعالي الخليم "شات صيرو". فأبحر جلالته في سفينته "المتجلية في الصدق" وكسان نلسك فسي المساء. مخرت السفينة العباب في مسار طبيب ووصلت بالسلامة إلى إقليم "شات ميرو" عند الفجر. وظهر جلالته على متن عجلته الحربية، وخلفه سار جيشه كلسه. الضباط والرجال المجندون في الجيش كله، بالإضافة إلى الذين انخرطوا حديثاً في خدمة الجيش، جميعهم كُلفوا بمراقبة تلك الثيران البرية ويسا للعجسب المسر جلالته أن تجمع ما بين حائط وخندق أى في فناء محصور ؟ ثم تقدم جلالته نحسو الثيران البرية . وكان عدمة البيان البرية وقد بلغ عند الثيران البرية التي النيران البرية . وكان عدمة اليوم ٥٥ ثوراً برياً. وقد بلغ عند الثيران البرية التي النيران البرية .

وتلك قصة مماثلة لقصص أخرى حول صيد الفرعون لحيوانات برية: "بلسغ عدد الأسود التى قنصها جلالته بقوسه الشخصى خلال الفترة، من السنة الأولسى لحكمه حتى السنة العاشرة ٢٠١أسداً مفترساً "(١).

كان ذلك أسهل قليلاً على "أمين حوتب" الثالث من اصطياد فرصية كي يرتدى فيها زي القتال ويقوم بدور المحارب ب المقاتل "بحق وحقيق". وكانت القوة الأسطورية لمصر، التي ترددت أصداؤها في سائر أركان الذنيا وقت ذاك، كافيسة لقطع الطريق على أى غزو يأتي من خارج الحدود، وبالقعود بأي محاولة للتمسرد في ولايات الإمبراطورية. ومن ثم لم ينطو الأمر على كثير من الفطنة، عندما رأى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مستشار و جلالته في اضطراب ثانوي وقع في منطقة "إيهات" السودانية في السنة الخامسة، الشهر الثالث، اليوم الثاني مسوعاً لدخول الجيش إلى المنطقة، التسي لم تكن سوى و لاية بعيدة تقع جنوبي الشلال الثاني، لا تزال حتى يومنا هذا "شـــبه متحضرة" واعتاد أبناؤها، فيما يبدو، على الإغارة على المستوطنات المصرية فــى المقاطعات الجنوبية. وعندئذ تعين أن تُلقّن درساً. وتولى المندوب السامي التابع لفر عون مصر في السودان "ميري حموسي" قيادة العملية العسكرية. وها أنذا أنقل عن "الصــــدود" الرسمي الذي أقامه في هذا الشأن عند "سمنة": "عندما حان أو ان الحصياد بالنسبة لأولئك الأو غاد أبناء" ايهات "الساقطين مضي كل منهم وحبله على الغارب. ثم كان جيش الفر عون؛ بقيادة مندوبه السامي، الذي اصطف للقتـــال و شكّل سر اياه . كل مقاتل مع أبناء قريته بدءاً من حصين "باكي" \* حتى حيصن تنار وي" \* في أقصبي (الشمال) وهي مسافة ترقي إلى اثنين وخمسين "ابسر" \* عسن طريق البحر. وظفر بهم الفرعون "نيب حملعت حرع" بذراعه المفتول فسى غضون يوم واحد بل في بحر ساعة واحدة، ونزلت بالعدو منبحة مريعة، وأخذت كل أطفالهم وزوجاتهم وماشيتهم دون أن يتمكن أي منهم من الفرار . "ولكن علاما نحصى القتلى والأسرى بين صفوف العدو يستطيع المرء أن يرى أي عاصفة في فنجان كانت المسألة كلها في حقيقة الأمر: حجم الغنائم التي عاد بها جلالته من أعالي "الهات" اللئيمة: نوبيون أحياء: ١٥٠ فــرداً، محــاربون مناوشــون: ١١٠ ، نوبيات: ٢٥٠ ، خدم للنوبيين: ٥٥ خادماً ١٢٥ طفلاً باجمسالي: ٧٤٠ شسخصاً، بالإضافة الير ٢١٢ بد (أي قتلي): أضيفت الي الأحياء (أي أن الرقيم الإجميالي ألف و ٥٢ شخصاً بين قتيل وأسير على قيد الحياة) (٧).

رغم الطبيعة المتواضعة التي لا يُعتد بها لهذه العملية البوليسية، إلا أن السجلات الرسمية نفختها إلى كل الأبعاد الممكنة، إذ أقيمت صواديد التمجيد في "بو هين" و "سمنة" وعلى جزيرة "ساى" تخليداً لذكرى انتصار الفرعون. وفي طريق العودة، وبعد أن مر الجيش على أسوان في مسيرته شمالاً، نحت ثلاثة صواديد ضخمة تحمل عبارات طنانة سميت "صواديد النصر" في الصخور واستنطىق "أمون" على أحد هذه الصواديد كي يقول: مرحباً يا بنى المحبوب وقد عاد السلم،

ولقد ملا السرور قلبي لرؤية انتصاراتك والمدى الذي بلغه صينك حتى غمر البلاد الأجنبية ! لقد أعطيتك الجنوبيين كعبيد لك، وقدرت على الشماليين أن يركعوا الاسمك..."(^)... إلخ. ولقد عاشت أصداء هذا الحدث نحو ١٨٠٠ اسنة، ففي القرن الرابع الميلادي، كان لا يزال في وسع "ايسيبيوس" أن يكتب عن حمل الأثيوبيين الى السود حفوة في السنة الخامسة من حكم أحد الملوك الذي عرفوا باسم "أمين حوتب" إلى مصر!

### "أمين - حوتب" الدبلوماسي

لم تكن مصر مع ذلك بحاجة خلال حكم "أمين - حوتب" الثالث إلى خوض أى حرب من الحروب، إذ كانت دبلوماسيتها العالمية تنطلق من موقع القوة الذي حازته، وكانت إرادتها توضع موضع وضعط التنفيذ خلال الإقناع والعطايا الدبلوماسية والزيجات أو التهديد المقنع. فكانت حقبة السالم المصاري" Pax وقت ذاك ذروتها.

يظن كثيرون، أن تصنيف الأمم ما بين "قوى عظمى"، وقوى مسن الدرجة الثانية وأخرى دول عالم ثالث" مخترع بمصطلحاته هذه في ورنسا العشرين، ولكنه، في الحقيقة، قديم قدم الإنسان المتحضر ذاته! فكان "العموريون" (٩)، مشلاً، النين برزوا على المسرح سياسيا وثقافيا بعد سنة ، ٢٠٠ ق. م. بوقت قصير، على درجة عالية من الوعي بتراثهم القبلي، وكانوا يقفون على دقائق الغروق بين التسيد السياسي والتبعية والخضوع. وكان نسقهم الدبلوماسي الدولي يقوم على مصوذج أبوي بسيط، ولكن هذا النسق استمر قائما خلال العالم القديم حتى وصلول "شعوب البحر" وكان هناك "ملوك عظام" وآخرون أقل عظمة. بين الحكام الذيسن تمتعوا بالحرية والاستقلال، إلا أن عدد الملوك العظام، الذين يتساوون في الدرجة، كأن محدوداً للغاية. وكانوا يميلون إلى التزاوج فيما بينهم ورغم عصدم المتزام أي منهم بشيء تجاه أنداده أولئك، إلا أن أعرافاً صارمة، ولو أنها غير مكتوبة، كانت

تحكم العلاقات بين هؤلاء الملوك، وإذا كانت مثل نلك العلاقات وطيدة بشكل خاص، كأن تنطوي على نزاوج، أو "مشاركة" في الممتلكات، أو وجود معاهدة شائية، فإن الملكين المعنيين يقال لهما "شقيقان" وعندئذ كان العرف السائد يقضين بنبادل الهدايا بصفة منتظمة وعن رغبة طوعية على الأقل في الظاهر، وهي هدايا اكتسبت في بعض الأوقات أبعاد نوع من اقتصاد "منح الهدايا" قائم على مفردات الرفاهية (١٠). وكان تبادل الرسائل بصفة منتظمة مطلوبا كذلك، واستتبع ذلك خلق أسلوب مزخرف في كتابة الرسائل، غير قابل للتغيير وإلا أدى ذلك السسي استياء شديد.

وكان الملوك "الأقل عظمة" يرتبطون في غالب الأحيان بعلاقات تبعية مسع الملوك العظام، وكانت هذه العلاقات تفصح عن نفسها خلال مصطلحات البنسوة: إذ كان الملك الأقل عظمة "إبنا" ومولاه "أبا" له. وبالتالي كان التآخي أو التزاوج بينهما مستحيلا تماما، بل ولم يكن في طوع "الملك التابع" أن يدخل في أى علاقسة مسع الملوك الآخرين بدون موافقة مولاه. وكانت هناك معاهدة تربط الملك الأقل شسانا بسائيه" تفصل الالتزامات الواجبة على الأول، من ضرائسه وحقسوق تجاريسة وإرسال قوات للنضمام لجيش مولاه.

عرف عالم "أمين حونب" الثالث أقل من نصف دستة من الملوك العظام، وكان هو على رأسهم. حقا كان ملك "بابل" يفخر أيضا بمملكة عظمى، مثله في ذلك مثل ملك "ميتاني"، ولكن أيا منهما لم يكن في حقيقة الأمر ليصل إلى مكائسة الفرعون. وعلى هامش هذه المكانة حام حاكم مملكة الحيثيين في آسيا الصغرى، فلم يكن ملكا عظيما إلا بفضل انتصار أسلاقه له على "حلب" و"بابل" في القرن فلم يكن ملكا عظيما إلا بفضل انتصار أسلاق له على "حلب" و"بابل" في القرن السادس عشر قبل الميلاد، ولكنه لم يكن قد انضم بعد - لا هو ولا ملكا قرب وكريت الماليك، وتتضمح طبيعة وكريت الي المجرى الرئيسي للسياسة الدولية وقت ذاك. وتتضمح طبيعة العلاقات التي أقامها "أمين حونب" الثالث مع كل تلك الممالك في ملفات الرسائل التي نجت لحسن الحظ من عوادي الزمن في أراشيف حكمه. وتلك تعد مصدرا يكفل لنا إلقاء نظرة عليه وعلى "أشقائه الملوك"، قد تكون أكثر قربا وحميمة مما نستطيعه حتى مع المعاصرين.

تزوج "أمين - حوتب" الثالث أميرتين بابليتين على الأقل، تكشف رسائل شقيق إحداهما ويدعى "كاداشمان - إنليل" أنه كان عجوزاً نزقا، وشكاء وأوعاً الفصال". إلا أن كل شكاويه لم تكن، على ما يبدو، دون أساس. ففي إحدى المرات تغاضى "أمين حوتب" الثالث عن أن يبعث رسالة "شد- حيل" أثناء مرض "كاداشمان -إنليل". وفي مرة أخرى تأخر في الرد على خطاب له لست سنوات! ويشير نفس المصدر إلى أن ملك "بابل"، وكان سليل عائلة ترجع أصولها إلى الكاسانيين من سكان جبال "زاجروس" في غرب إيران) قد وافق على تزويج ابنت لفرعون "أمين حوتب" الثالث، ولكنه طالب أو لا بإرسال شحنة من الذهب، لقصور كان يبنيه وقت ذاك:

"أما بخصوص الذهب الذي كتبت لك عنه، فأرسل كميات كبيرة منه، كبيرة وقد الإمكان. والآن وعلى وجه السرعة، حتى قبل أن يصلني الرسول الذي يحمل ردك.. كي أتمكن من مواصلة العمل الذي أخنته على عاتقي. حتى لو كان الوقست وقت حصاد ؟ أرسل الذهب الذي طلبت منك أن ترسله. وعند شروف أعطيك ابنتي. ولكن إذا لم تبعث الذهب، فإني لن أستطيع مواصلة العمل الذي أقسوم به الماذا تريد أن ترسل كل شيء في موعد لاحق ؟ وإذا ما فرغت من العمل السذي أقوم به، فلماذا أريد الذهب عندئذ، فحتى لو أرسسلت عندئذ ثلاثة آلاف "تسالنت" من الذهب، فإنني لن أقبلها ولكنني سوف أردها كما أنني لن أرسل ابنتي كزوجسة من الذهب، فإنني لن أقبلها ولكنني سوف أردها كما أنني لن أرسل ابنتي كزوجسة الك..."(١١).

واقع الأمر أن المفاوضات حول إتمام هذا الزواج ارتدت أبعاد حدث عالمي. ففي رسالة أخرى يحتج على صهره المصري على هذا النحوو: حقاً أنت تريد الزواج من ابنتي، ولكن أختي التي أعطاها لك والدي لا تزال هناك معك. ولم يرها أحد في الأونة الأخيرة، كما لم يعرف أحد ما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة أم وافاها الأجل. ولقد خاطبت رسلي إليك في حضور زوجاتك اللواتي كون مجتمعات وقوفاً بين يديك: هذه هي سيبتكم أمام أعينكم، ولكن رسلي لسم يتعرفوا عليها.هل كانت حقاً أختى تلك التي تشبهها؟" (١٢).

في السنة العاشرة لحكم "أمين حوتب" الشالث تسزوج "جيلوخيبا" إينسة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

"شوتارنا" الثاني ملك "ميتاني". وبعد مرور نحو ست سنوات اسستولى "توشراتا" شقيق "جيلو - خيبا" على العرش في ظروف غامضة، وسرعان ما شرع في إقامة علاقات طيبة مع صهره. وحقق في ذلك نجساحا فانقا. فلم تصل العلاقسة بين "أمين -حوتب" الثالث وبين أى ملك عظيم آخر درجة القرب والحميمية التي بلغتها علاقته مع "توشراتا". وقد تنطوى رسائله على إطناب وإسهاب، وقد تكون مفعمة بتودد قد يهبط أحيانا إلى التزلف، إلا أنها كانت باستمرار أكثر لباقة مسن رسسائل نظيره البابلي:

اللى "نيم - ماعت - رع" الملك العظيم، أتحدث كما يلى، هك الني يقسل الوشراتا" (؟) الملك العظيم حموك الذي يحبك، ملك "ميتاني" أخوك. كل شئ يسلير على ما يرام معك ومع بيتك، وأختى على ما يرام معك ومع بيتك، وأختى وزوجاتك الأخريات، ومع أولادك ومع عجلاتك الحربية وخيولك وقواتك المسلحة، وأراضيك وكل ممتلكاتك، أتمنى أن يكون كل شئ على ما يرام، على ما يرام تماما معها. لقد حرص أسلافك، خلال حكمهم على الاحتفاظ بعلاقات وبية للغايسة مع جدودي. والآن لما كنا أنت وأنا نتمتع بعلاقات وبية متبادلة، فلقد ضاعفتها عشرة أضعاف عما تمتع به والدي.. وعندما أرسل "شقيقي" رسوله "ماني" مع رسالة "شقيقي" الشفوية: أرسل لينتك كي أتزوج منها وتصبح سيدة لمصر.. ولعل "مساني" ميتودها بالسلامة إلى بلاد "شقيقي" ولعل "عشتار"، و"أمون" يجعلانها ترتفسع السي مستوى رغبة "شقيقي".

و عود على بدء يعود إلى القصول: "... فليرسك لي "شقيقي" كميات ضخمة من الذهب، ودون حساب، لأن الذهب في بهلاد "شقيقي" غزير كالتراب.. ولا تدع الذهب المدني أطلبه يُدخل القنوط في قلب "شقيقي" ويضيف: "لقد أكرمت وفادة "ماني" رسول "شقيقي" وكل الحراس المسكريين الذين أرسلهم "شقيقي" مع "ماني" ... وعندما يعصود "ماني" بيتطيع "شقيقي" أن يسأله، عما إذا لم أكن قد أسبغت عليه كرماً عظيماً عظيماً ولسوف يخبر "شقيقي" ولسوف يسمع "شقيقي" من قمه ما فعلته ولسوف أقوم بوضع رغبات "شقيقي" موضع التنفيذ إلى الأبد الم تماما كما

بحب البشر الشمس، فليقدر لنا الإلهة أن يحسب كل منا الآخر من شغاف . قلبه إلى أبد الآبدين (١٣) .

#### "أمين - حوتب" الناشر

قاد الوعى الذي لاح منذ مطلع حكم "أمين - حوتب" الثالث بضيرورة التفرد، إلى نشوء نوع جديد من الوثائق يهدف إلى نشر المعلومات، وهـــو النــوع الذي تمنَّل في "الجعران التاريخي". حقاً استخدم الفراعنة المصريون في وقت سابق أو في أوقات لاحقة خاتم الجعران بين الحين والأخر كوسيلة لتخليد مشروع بنــــاء ضخم أو نصر مؤزر أو الدعاية لأي منهما، ولكن "أمين حدوتب" الثالث دفع هـذا النوع من الاستخدام إلى مرحلته العليا من التطور. ولقد نشر بين الحيـــن والأخـــر سلسلة من الجعارين التي نقش عليها سجلاً موجزاً لهذا الحدث الخاص أو ذاك، وذلك بهدف وضع بيان، على ما يبدو، بالأحداث التي وقعت في عهده، لكل من معاصريه والأجيال المقبلة على حد سواء . وفي هذا الإطــــار صــــدرت عشـــرات وربما منات الأعداد (الجعمارين)، ووزعت في مختلف المقاطعات وأرسلت المسمى الحكام الأجانب. واليوم يملك كل متحف من متاحف الغالم تقريباً عدداً من النماذج لكل عدد من الأعداد الستة أو السبعة المعروفة. وبهذه الطريقة استطاع الفرعون أن ينشر، بأساليب تقترب من مناهج وسيلة الإعلام الحديثة، أخبار الأشغال والأعمــــال العامة التي جرت إبان حكمه. وهكذا نما إلينا نبأ زواجه من "تي" و"جيلـــو-خييــــا" وخروجه المرة تلو المرة لصيد الثيران البرية والأسود المفترسة، وتشبيده خزانسا للري بإسم "تى"، وبنائه معبداً للإله "خبرى" إلخ.

إلا أن الولع بإصدار جعارين تذكارية فتر وتوقف قبيل نهاية حكمه. ولكسن المآثر المقدسة للفرعون استمرت في الانتشار خارج البلاد. إذ واصلست النقسوش على الصروح وعلى الصواديد وعلى جوانب الصخور الطبيعية إرسالها إلى خارج البلاد لأصداء الأعمال التي يقوم بها ذلك الكائن الخارق. وفي هذه المرة اعتمسدت المبالغة التي يحملها نص ملكي مصري على مسوع ما: واعجبًا، اغتبط قلب جلالته

بتشبيد آثار جليلة للغاية، لم تقع عين على أى نظير لها منذ الأزمنة السحيقة للأرضين" (١٤).

#### "أمين - حوتب" البناء

شهد حكم "أمين - حوتب" الثالث أول طفرة كبرى في عمليات التشييد عرفتها الأسرة الثامنة عشرة. ولقد ملكت الغيرة قلب رمسيس الأكبر، بعد مرور قرن من الزمان، أمام الأبنية الهائلة التي شيدها "أمين -حوتب" الثالث، وبعد مورر ألف سنة ظن اليونانيون أن تماثيله العملاقة ليست سوى صور متجسدة ابطلسهم القومي المعروف باسم "ممنون".

بدأ وضع برنامج التشبيد موضع التنفيذ منذ السنة الثانية لحكم الفرعسون العظيم: "أمر جلالته بفتح محاجر جديدة لجلب الحجر الجبيري الفخم، لتشبيد الأبنية اللتى ستعيش لملايين السنين، وذلك بعد أن رأى جلالته أن الأبنية اعسترى حالتها السموء منذ الأزمنة القديمة. ولم يكن هناك سوى جلالته المسدي بدأ عمليات التجديد" (١٠). وسرعان ما دب دبيب العمل والتشييد فسي سسائر أرجاء البلاد. وشهدت السنة الثانية من حكمه بناء معبد للإله "تحوت" في الأشمونين، وعلى أشره بنى عدد آخر من المعابد، في جزيرة "إليفانتين" للإله "خنوم" وفسى "أسميوط" والكاب (نخبيت) \*. كما انتصب معبد هائل يحمل اسم "قلعة نيب ماعت حرع" أبتاح". وفي نفس الوقت لم يلحق الإهمال المقاطعسات، فانتصب مسزار رائغ، منذور للفرعون "ذيب حماعت حرع "منور للفرعون "ذيب حماعت حرع ساله النوبة" أي الملك بصفة إليسها قمريا مذور للفرعون "ذيب حماعت حرع ساله النوبة" أي الملك بصفة إليسها قمريا موقعين قريبين هما "سادينجا" للملكة "تي" و"وادي السبوع".

ولكن الدليل الأقوى على برنامج التشبيد الذي وضعه "أمين حونه" موجود اليوم وحسب في ثنايا أنقاض "طيبة". ورغم أن هذه المدينة شهدت مسقط رأسه، على وجه الاحتمال، إلا أنه أقام، مثله في ذلك مثل معظهم أسلفه، فهي

العاصمة الكبرى لمصر أي في "منف" في الشمال قرب رأس الدلتا. وقد ظل يقيسم هناك حتى السنة العشرين من حكمه، ولكنه قرر، في أواخر العقد الثالث لحكم...... كما يبدو، أن ينقل بلاطه إلى المدينة الجنوبية: "طيبة". شهدت السهنوات العشر الأخيرة من حكمه تنفيذ برنامج تشييد موسع بالإضافة إلى تجميل المقسر الجنوبسي الجديد للحكم. وانتصب معبد جنائزي ضخم، يقف أمام واجهته تمثسالان هسائلان للفسر عون، يصلان في الطول سبعين قدما، وسط السهسسول المنبسطة غربسي "طيبة" كي يضم الشعائر الجنائزية لروح الفرعون إلى أبد الأبدين. وعلى بعد نحسو كيلو متر واحد إلى الجنوب خطط مهندسو الفرعـــون لإنشـــاء حـــوض –مرفـــاً ترسمي فيه السفن التجارية، بعد شقه في طرح النهر، وربطه بقناة خاصة بالنيل. وعلى الجانب الغربي لهذا الحوض تقوم أرصفة إصلاح السفن والمخازن بالإضافة إلى مستوطنة وقصر ضخم مؤقت أقيم على وجه السرعة لرجسال البلط وكسان مشيدا من الطوب الأخضر (الني) والخشب ومواد خفيفة أخرى، وعندما انتسهى البناؤون من استكمال المجمع بلغ طول ضلعه الشرقى - الغربي نحو ٤٠٠ مــتر وضلعه الشمالي - الجنوبي ١٥٠ مترا. وضم المجمع قصرا للفرعـــون وأجنحــة لزوجاته، وقاعة لاستقبال الجمهور، تحتوى أقساما خاصة. كما يضم قصر اكذلك للملكة "تى" وعندا من "الغلل" لكبار المسئولين ومساكن للخدم، ومعبدا لملاله "أمـون". ورغم الألوان الزاهية، إلا أن الشكل العام كان يترك، دون شــك، إنطباعـــا غــير مريح على نحو طفيف، عند الناظر بسبب ما يبدو عليه من عدم تناسق إن لم نقسل من هيئة بائسة أو "شرك" (١٦).

وعلى النقيض من ذلك كانت "بيوت الإله" التي شيدها الفرعون على الضفة الشرقية للنيل، نماذج للتصميم الفائق التنسيق في ضوء أفضل التقاليد التي تعسرف بإسم الطراز الاحتفالي للمعابد. وكان الحجر الرملي هو الذي وقع عليسه اختيسار بنائي المعابد الجديدة التي اتسمت بالروعة والفخامة لإله الحسسرب "مونتو" إلسي الشمال، والإلهة "موت" الإلهة الأم إلى الجنوب من معبد الكرنك، وكان نفس الحجر هو الذي استخدمه البناءون في تشييد ذلك المعبد الجميل للإله "أمون" فسي "أوبست" الجنوبية (الأقصر الآن) على بعد نحو ثلاثة كيلو مترات جنوبي الكرنك على ضفة

النيل. ويبدو من المرجح أن يكون الفرعون "أمين - حوتب" الثالث، (أو مهندسوه المعماريون)، هو الذي تصور إمكانية ربسط مجموعة المستوطنات المتناثرة التي تشكل طبية القديمة في وحدة عضوية عن طريق شق عسدة طرق تحفها كباش أبو الهول على الجانبين. وكانت تلك الطرق تنتهى بطبيعة الحال، عند المعابد وقدّمت نقطة وصول ملائمة حيث يتعين إقامة صروح عملاقة. وكان ذلسك يعنى مع معيد "أمون" الهائل الحجم مواجهة الطرفين الغربي والجنوبي لمحـــوري المعبد، بمدخلين أشبه بحصنين. وقام الغرعون "أمين حوتب" الثالث بإزالة خليـــط متنوع من المزارات الصغيرة، واستراحات الطرق والصواديد، التي تضرب فسي القدم إلى المملكة الوسيطة وكانت تقف فيما مضى بين صدرح "تحدوت-موسى" الأول (وهو الآن الصرح الرابع) وبين رصيف المرفأ. واستخدم كم الحجارة، المذي نتج عن هدم كل الأبنية القديمة كمـــواد حشو في الصرح الجديد. وهذا الصــرح، الذي أصبح الآن الصرح الثالث، وقف أمام الصرح الأقدم لــ " تحوت - موسي" الأول، وقصد من ورائه أن يمثّل الواجهة الأخيرة للمعبد، ولكسى يحُسول دون أي خلف والتفكير في تشييد أي مبنى آخر إلى الغرب، شق الغرعون قنــــاة وحوضـــاً لتحويل اتجاه السفن أمام البوابة العملاقة، (ولعل من المفارقات أن هذا المكان بالذات بُني فيه - ولم تكد تمر أكثر من سبعين سنة وحسب قاعة مسقوفة ضخمة لمعبد الكرنك "الحديث"، حجبت إلى الأبد الصـــرح الهائل الذي بناه "أمين حوتب" الثالث. ولكن التداعي التدريجي لهذا الصرح أدى إلى عودة الكتال المنقوشة والصور البارزة المحطمة الأوصال، للأبنية الأسبق التي كسانت تتكسون منها يوماً ما، مرة أخرى، إلى النور). وإلى الجنوب من معبد "أمون" أقام "أميـن -حوتب" الثالث صرحاً آخر، وإن كان أصغر حجماً، يواجه حرم معبد الإلهة الأم "موت"، كما نصب تمثالين عمالةين، لشخصه واقفاً على جانبي هذه الواجهسة الخارجية. ولكن الفرعون لم يزين هذا الصرح (يعد بشيراً بالصرح العاشر السذى شُيِّد في وقت لاحق) فلقد هُدم قبيل نهاية القرن وحل محله صرح آخر. ولم يتبـــق من أطلال هذين التمثالين العمالين العمالين المهشمين الآن في ذلك المكان سوى قدم و احد ضخم(۱۷).

كان إنفاق الثروة الذي يمثله كل ذلك النشييد ضخماً بصورة غسير عاديسة. والأرقام المسجلة للمعادن والأحجار الكريمة التي دخلت في بناء معبد إله الحسرب "مونثو" تصيب المرء حقاً بالذهول:

- ٣, ٢٥ طناً من الإلكتروم.
  - ٢,٢٥ طناً من الذهب.
- ١،٢٥٠ رطلاً من اللازورد.
  - ٢١٥ رطلاً من الفيروز.
  - ٥, ١ طناً من البرونز.
- ١٠ أطنان (ويزيد) من النحاس الأحمر المطروق.

وتلك لم تكن سوى بعض ما دره الاستثمار في بنساء إمبر اطوريسة علسي

لا يمير امتلاك ثروة لا حدود لها والاستعداد لإنفاقها، بصفة دائمة، جنباً إلى جنب مع تملك ذوق رفيع. ولكن في حالة هذا الفرعون كان وجود ذوق سليم أمسراً لا جدال فيه. فالفنيون يكشفون، في عهده، عن سيطرة راسخة القدم وكاملسة على الدواتهم سواء في مجال المعمار الضخم الأبعاد أو التصوير أو الرسوم الجدارية أو فيما دون ذلك من فنون، سيطرة لم تعرف شسبيها مسرة أخسرى طسوال الألسف وخمسمائة سنة التى عاشتها بعد ذلك المتقافة المصرية في ظل الفراعنة. فالرهافسة والأبعاد المتوازنة للأعمدة البردية التيجان في معبسد الأقصسسر، والفخامسة والجلال اللذان يكتفان تمثالي "معنون"، معا، تبعث الرهبة التى تبهر الأنفاس أمسام المهارة الفائقة والخيال الواسع فضلاً عن المدى الذي بلغه طموح كل مسن الفنسان وراعيه في آن واحد. وإذا كان "أمين حجوتب" الثالث قد وضع شسخصياً معيسار الجميلة تزدان بجداريات رقيقة وهاممية تصور سيدات رشسيقة ورجسال متسانقين الجميلة تزدان بجداريات رقيقة وهاممية تصور سيدات الطبيعية الشفافة لأثوابسهم بطسون معا إلى موائد الطعام، وتقنص هذه الجداريات الطبيعية الشفافة لأثوابسهم المصنوعة من الكتان الفاخسسر. وكان الفنان بارعاً، كذلك، في نقل الإحسساس بليونة انحناءات الأجميام النسائية. وكذلك أيضاً فيما يتعلق بانتظام التجاعيد الدقيقسة المونة الخيات الطباعية الشعام التجاعيد الدقيقسة المونة الخياء كذلك، في نقل الإحساس بليونة انحناءات الأجمام النسائية. وكذلك أيضاً فيما يتعلق بانتظام التجاعيد الدقيقسة المونوعة من الكتان الفاخساء النسائية. وكذلك أيضاً فيما يتعلق بانتظام التجاعيد الدقيقسة المونوعة المناء الكتان الفاخساء وكذلك أيضاً فيما يتعلق بانتظام التجاعيد الدقيقسة المونوعة من الكتان الفائق النسائية. وكذلك أيضاً فيما يتعلق بانتظام التجاعيد الدقيقسة المونوعة ا

التى تتكون منها البواريك (جمع باروكة). وعند هذه النقطة يرى المرء لزاماً عليـــه

أن يَخلُص إلى أن ذلك البلاط كان عاشقاً للذات، ولا يولى لحجم الإنفاق أي اعتبار.

وكان في وسعه أن يشبع كل نزعة جمالية، مهما كانت ! (أنظر لوحة رقم ٣-١).

## "أمين - حوتب" الرئيس ومجلس وزرائه

يبدو أن هذا الفرعون كان حكماً بارعاً بطبعه على الأشخاص، إذ بدون ذلك يتعذّر علينا أن نفسر نجاحه في استقطاب طاقم من الإداريين اللامعين الذين استمر صيت حكمهم وإنجازاتهم يتردد لعدة قرون تالية. وكان كل منهم يحمل لقب وزير ملكي وهو اللقب الذي يشير إلى أرفع مرتبة في الدولة، فضلاً عن أن حامله يصل إلى أن يصير أحد أصفياء الملك. وبصرف النظر عن هذا اللقب الذي يحمل في طياته مرتبة صاحبه، وهي المرتبة التي نستطيع أن نقارنها بمرتبة عضو مجلس الوزراء في العصر الحديث، فكان كل منهم يحمل أيضاً لقباً خاصاً آخسر يحدد الإدارة الحكومية التي يرأسها (١٨).

نما إلى علمنا في الآونة الأخيرة أن الحقائب التى عرفها مجلس السوزراء الفرعوني كانت تشمل حقيبة، ولو أنها كانت الأهم خلال حكم "أميسن حوتب" الثالث، هي منصب "كاتب المجلّدين" وهو منصبب يستتبع في غالب الأحيان قيلاة شبه عسكرية أى ما يوازي الأن "وزير العمل" الذي يأخذ علسى عاتقه مسئولية القوى العاملة. وتشمل هذه المسئولية الإشراف على سجلات أفواج العمل، ودفعات المجندين وشئون الأفراد العسكريين فكان يراقب عملية التجنيد، ويتسابع الالستزام بفوائم التجنيد، ويطمئن إلى توفر أيد عاملة رهن الطلب لمشاريع الدولة سسواء المدني منها أو العسكري. وكانت اختصاصاته تمتد لتشمل تحصين القسلاع سواء داخل مصر أو في مقاطعات الإمبراطورية، وتوزيع وتسجيل الأسرى، وتجييسش وإرسال فرق الجيش وأفواج الحجّارة إلى المحاجر، وكتائب التشييد إلى مواقع الجمارك ويقع أيضاً في نطاق اختصاصاته حتى الإشراف على نقسط الجمارك

والنزوح إلى مصر عند مداخل النيل. ولعله من الواضيح تماماً أن ازدهار مصر في عهد "أمين حوتب" الثالث ما كان ليستمر دون عبقرية ذلك المسئول المكلف بعمليات الإمداد والتموين.

ورث "أمين - حوتب" الثالث مسئولاً من هذا النوع يدعى "حــور - إم -حب"، أحد مريدي عبادة "أمون"، الذي تقاد منصصب "كاتب المجندين" في ظل والده "تحوت - موسى" الرابع ولكنه سرعان ما أحل محله "سنو"، الذي كان يشفل أيضاً منصب رئيس الرسل الملكيين. ورغم أن عدد الذين شسخلوا ذلك المنصب المساعد، لا يقل، على وجه الاحتمال، عن سنة أشخاص، تحت ظل حكم "أمين -حوتب" الثالث، إلا أن أكثر هم نجاحاً وأطولهم بقاءً فيه كان ذلك الذي خلف "ســـنو" في المنصب، يدعى "أمين - حوتب - ابن حابو" (١٩) الذي انحدر من أصدول متواضعة من مدينة "أتربيب" \* في الدلتا. فلقد انتقاه الملك منذ وقت مبكسر، ورقساه بناء على سداد النصائح التي أسداها، ورفعه على أفرانه. ويخبرنا في واحد من النقوش العديدة التي وصلت إلينا: لقد فضلني الإله الطبيب، ملك مصر العليا والسفلي " نيب – ماعت – رع "، ابن "حور \_ آختي" البكسر، وعيّنسي نائباً لوزيره، وأدخل اسمى في كتاب الإله (أي سجل مكتبة المعبد). ولقد اطلعت عليي أدوات الإله "تحوت" (أي العلامات الهيروغليفية)، وتبحّرت في أسرارها، ونقبت في كافة فقراتها الصعبة، وطلب الكثيرون مشورتي في مراميها". وبعد إتمام مرحلة التعليم جاء تعيينه عضواً بمجلس الوزراء: كان جميع سكان مصر خاضعين لإشرافي بصفتي كاتب جلالته الذي يتولى مسئولية جميم المجندين" ولقد حشدت جميع من شملهم تجنيد جلالته للعمل. وقام قلمي بتسجيل أعداد تفسوق الحصسر ... وقررت الضربية الواجبة على الممتلكات الثابتة بعد حصرها، وجربت الممتلكات المنقولة، وسجّلت المجندين". وكان في طوعه أن يقول قبيل وفاته:

"أنا رجل عادل، لم أحاب أحداً على حساب آخر. وأم أعقد أى اتفساق مسع شرير. سلوكي مستقيم، وكل ما قدّمته يداي واضبح أمام أعين الجميع, كنت مستقيماً صدادق الاستقامة حتى سنوات عمري الأخيرة. ولقد بلغت ثمانين سسنة فسي ظسل رضى الملك, ولسسوف أكمل مائة سنة وعشر " (٢٠). ورغم أن أمسل "أميسن –

حوتب ابن حابو" خاب على وجه الاحتمال في قضاء مائة وعشر سنوات كرجـــل صالح قيد الحياة، إلا أن صيته امتد إلى ما بعد وفاته. إذ ظل مبجلاً كرجل حكيــم ونصف إله يحوز قدرة على شفاء المرضى، حتى بعد وفاته بألف سنة (٢١).

نستطيع أن نذكر أيضاً، بين أعضاء مجلس الوزراء المصغر، هذا، والمتميّز "خاع - إم -حات" المعروف بالورع، الذي احتل منصب كاتب الفرعون ونساظر شون الغلال. وكان والد "خاع - إم - حات" بسمى "إى - إم - حوتب" عضواً في هذا المجلس المصغر، هو الآخر، في مطلع حكم الفرعون، نظراً لشسغله منصب ناظر مخازن الذهب والفضة. ولما كان "خلع - إم - حات" قائماً بالإشراف على زراعة الحبوب وحصد المحاصيل، ليس داخل مصر وحسب بسل في طلول الإمبراط وحوث المحاصيل، فلقد عمل معه جيش حقيقي من كتبة الحقول (انقدير المحاصيل قبل الحصاد)، ورجال بوليس، وجباة ضرائب. وفي السنة الثلاثين سلم "خاع - إم -حات" لجلالته ضرائب محصولية وفسيرة بشكل السنة الثلاثين سلم "خاع - إم -حات" لجلالته ضرائب محصولية وفسيرة بشكل الامتياز الذي صوره الرجل في مقبرته. ولقد تفاخر بمعرفته، وكان ضليعاً متبحراً، بكل الألهة، بالاسم، وبتقريب القرابين بصفة منتظمة إلى أرواح الراحلين سواء من الأهالي أو الأسرة المالكة.

واستقرت مسئولية الخزانة في أيدي عائلة واحدة طوال ثلاثة أجيال. وكسان أبناء هذه العائلة يفضلون اتخاذ أسماء مركبة على اسم الإله التمساح: سوبك. فكان المسؤول الواسع النفوذ على عهد "أمين حوتسب" الثالث، همو كاتب الملك والمشرف العام على الخزانة: "سوبك حوتب" إبن المشرف العام على الصندوق الخاص "سوبك موسي"، وكان مكلفاً بالحصول على المعادن الثمينة، وبالتالي كان منخرطاً بشكل مباشر في عمليات التعدين. وقد بلغ دون شك إحدى نرى حياته العملية في شتاء السنة السادسة والثلاثين من حكم "أمين حوتب" الثالث، فبينما كان جلالته مقيماً في "المدينة الجنوبية" في قصره غربي "طيبة". أنذاك حول إلسي عناية كاتب الملك والمشرف العام على الخزانة "سوبك حوتب" وكنيته "Panehsy" بانحسى" أي "الجنوبي"، أن يحضر حجر الفيروز، في الوقت الذي كان جلالته فيه

يحتفل بيوبيله الثالث (٢٢)، وهمو الأمر الذي استلزم منه رحلة طمويلة وشاقة الى مناجم "سيناء " مع جيش من العمال والنقابين والمُعدِّنين، إلى جانب طاقم من الأفراد المعاونين، إلا أن المهمة حققت نجاحاً كبيراً، وكانت يد الملك سندية في

جزل العطاء.

وكان الأمناء الرئيسيون من بين أبرز كتبة الفرعون، ونستند في هذا الحكم إلى اتساع مقابرهم وغناها. فالأمين الرئيسي أو رئيس الديوان يأتي مباشرة بعد وزير العمل في حجم ما يملكه من سلطة ونفوذ، إذ نستطيع أن نقول عنه أنه كسان بمثابة مدير تنفيذي لممتلكات الفرعون، التي نمت في تلك الفترة من تاريخ مصر إلى أبعاد رهبية. ففي الوقت الذي كان الفرعون فيه لا يزال يقيم في "منف" إيسان شبابه، وقعت عيناه على ابنين من أبناء أحد الأعيان يدعسى "إى ام حوتب"، ناظر المواشي وشون الغلال في أملاك الإله "أمون" في الدلتا وقام الفرعون بتعييف أكبر هما وهو "أمين العلال في أملاك الإله "أمين ومحاسب، وحسامل أختسام الفرعون، وكاتبه والأمين الأول في "منف"، كما تولى أيضاً منصب كاتب الملك لشئون المجندين لفترة ما.

واستند طموح "أمين حورتب"، هذا، في كسب الصيت في تصوره، على بناء ذلك المعبد الفخصم لجلالته في "منف" وبالتالي أسند الفرعون بناء المعبد إلى الكاتب الذي نجح، قبيل وفاته ؛ في أن يضمن نفس الوظيفة لابنه: "إيبو - وى"، الذي امتد به العمر إلى ما بعد وفاة "أمين حورتب" الثالث. أما ابسن "إى - إم - حورتب" الثاني، الأصغر واسمه "رع - موسي" فلقد تولى في وقت لاحق منصسب وزير الفرعون لشئون الجنوب وأقام في "طيبة".

وكان هذاك في الجنوب أيضاً شخص يدعى "أميسن إم مسحات" وكنيت الواثق" وكان يتولى منصب الأمين الأول. وكان والده "إتى اتوى" (من الشسمال ) يشغل منصب ناظر قطعان "أمون"، واقتفى ابنه في بداية حياته الوظيفية خطسى والده كمشرف عام على مواشي ومراعى "أمون"، والمشرف العام علسى بوابات "أمون"، وكانب خزانة الإله "أمون". وفي الوقت الذي انتقل البلاط فيه إلى "طيبسة"، كان "أمين المركز "الأمسير كان "أمين المركز "الأمسير

الوراثي" (الذي يورث لقبه لابنه. م) والصفي منقطع النظير السذي يتمتع بحق الاقتراب من سيده، والأمين الأول وكاتب الفرعون.. وحامل المروحة عن يمين الفرعون، والنبيل في بيت الفرعون.

وهناك قطبان آخران، بلغا منزلة كاتب الفرعون بصورة غير صريحة رغم أنهما لم يشغلا منصب الأمين الأول. ويرجع هذا التميّز الذي تمتّعا به إلى أدائسهما لوظيفة جعلتهما مقربين من ذوى الملك – الفرعون وخصوصاً الملكة. أحدهما "نفر سي خرو"، ابن "وجيه" ميسور الحال شغل في وقت ما لفسترة ما منصب المشرف العام على قطعان "أمون"، وهو الذي ظهر فسي "طيبة" كالنديم الأول للفرعون، والمتمتع بحق المثول في حضرة "حورس في قصره...كاتب الفرعسون وأمين بيت "نيب – ماعت – رع قرص – الشمس الباهر" (أى القصر الطيبسي). أما الآخر فهو "خرو – إف" الذي لم يكن سوى ابن لموظف بسيط، وأصبح أمسيراً وراثياً ومشرفاً عمومياً على مخصصات الفرعون، والرسول الأول للملك، والكاتب الصادق للفرعون، وأمين بيت زوجة الفرعون الرئيسية "تي".

وقبيل نهاية حكم الفرعون "أمين - حوتب" الثالث، تقلّد "ريا" وهو شـخص بارز، شغل في وقت سابق وظيفة "كاتب حسابات الغلال" تحت ظل ولاية "خاع- إم حات" ؛ منصب الكاتب الصادق للفرعون وصفيّه والمشرف العمومي علـي شـنون الغلال في الوجهين البحري والقبلي، والأمين الأول للفرعون ، وذلك خلفاً على وجه الاحتمال لـ "أمين - إم حدات" ، "الواثق" في الجنوب.

ونستدل من حجم مقابر هؤلاء الأمناء ومحتوياتها وحدها، على أنهم كانوا واسعي الثراء. وتعد مقبرة الأمين الأول "نفر سسى خرو"، ولو أنسها لا تسزال رهن الفحص، واحدة من أجمل المقابر في "طيبة" بأسسرها. كما تعتسبر مقسبرة "الواثق" المنحوتة في صخور "طيبة" فائقة الضخامة، إذ تمتد، نحتاً، فسي الصخسر الحيي (أي غير المنقول إلى مكان آخر غير مكانه الطبيعي، م) لمسافة تصل إلسى نحو ٢٥٠ قدماً في أعماق الجرف الصخري الشاهق، وتحتوى على قاعة تضسم سبعين عموداً. وتعد مقبرة "خرو الفي واحدة من أكبر المقابر الخاصة التي عثر عليها كافة المنقبين منذ بدء عمليات التنقيب في "طيبة". فهي تحتوى علسى دهليز

ضيق يقود إلى فناء ضخم ملئ بالأعمدة، وقاعة مستعرضة (أى تمتد بسالعرض. م) تضم ثلاثين عموداً، ثم نقابل قاعة مستطيلة تضم ثمانية عشر عموداً، بالإضافة إلى عدد آخر من الدهاليز والغرف. ويصل إجمالي الطول ٣٦٠ قدمساً. وقد تحول الموقع في أوقات لأحقة إلى جبالة واسعة للدفن (٣٣). وليس في وسع أحد لم تكتحل عيناه بمراى نلك المقابر أن يقف على البراعة القنيسة، علسى مستوى التكنيسك، للجداريات المنقوشة هناك أو مستوى الذوق الغني الذي تعكسه.

ومع ذلك، فرغم ضخامة الثروات التي حازها أمناء القصر أولئك إلا أن استمرارهم في ولايتهم لمناصبهم كان في المعتاد مزعزعاً بصورة تدعو للذهول. فهناك أكثر من أمين واحد فقدوا الحظوة التي يتمتعون بها بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة. ورأوا باعينهم آثارهم وأملاكهم وهي تصادر. ويبدو أن تعاملهم في مثل تلك الثروات الهائلة برهن على أنه إغراء لا يمكن مقاومته. كما يبدو أن أصولهم المتواضعة، نسبيا، التي انحدر منها بعضهم خلقت غيرة قاتلة بيسن مسن يفضلونهم ممن جرى تجاوزهم عند إسناد هذه الوظائف إليهم. فرائحة تفوح لفضيحة أو حسد يعتمل في الصدور ضد ذوى النفوذ همسا العنصران الوحيدان العضيران الوحيدان وبدون أدنى شك، مفعماً بالولاه الى اليوم لسقوط مسئول كان يومساً مسا مقرباً،

لا تزال هناك حقائب وزارية لم نعرض لها. ويجب أن نذكسر السمندوب السامي في "كوش" واسمه "ميرى - موسي" حامل المروحة عن يمين الفرعسون، وكان يشغل منصب كاتب الفرعون، المسئول عن مناجم الذهب في أفريقيا. وكسان هناك أيضاً كاتب الفرعون، نائب وزير القرعون وعمدة "منف" ويسمى "ميسن-خبر"، وكان هناك كذلك كاتب الفرعون، الذي يشغل منصب القائد العسام لجيس سيد الأرضين، ويعرف باسم "لاخت - مين".

إلا أن منصب الوزير، وهو منصب قديم ومهيب، لم يكن ليندرج تحت ذلك المسمى الوظيفي "كانت الفرعون" ؛ إذ كان في حقيقة الأمر منصباً أرفع من ذلك والمسمى الذي انطوى على كل تلك الوظائف السابق ذكرها، فيما عدا وظيفة أمين الصندوق.

كان منصب الوزير ينقسم إلى شعبتين، الأولى للوجه القبلي والأخرى للوجه البحري، وكان الوزير مسئولاً عسن الشئون اليومية لمدينة الاقامة، وتسيير كافية أعمال الموظفين العموميين بشكل متناغم. وكان

شاغل المنصب مسئولاً في العادة عن كافعة عمليات التشييد في طول

وعرض نصف المملكة الذي يتولسى وزارته.

ونستطيع أن نذكر - إلى جانب "رع - موسى"، الشقيق الأصغر لـ "أمين - حوتب" الأمين الذي تولى وزارة الجنوب خلال السنوات الأخيرة من حكم الفرعون "أمين - حوتب" الثالث، واكتسبت مقبرته صيتاً عريضاً، تستحقه بجدارة، لجدارياتها الرائعة ... "بتاح - موسى"، وهو شخصية غير معروفة على نطاق واسع ويكتنفها الغموض إلا أنه تولى لمدة ما منصب عمدة "المدينة الجنوبية" أى "طيبة" بالإضافة إلى منصب الوزير. وظهر قبيل نهاية حكم "أمين - حوتب" الثالث على وجه الترجيح بصفته أمين أملك الإله "أمون" وكبير كهنة مصر العليا ومصر السفلى ". والكاهن الأعلى لـ "أمون". تُرى من يكون ذلك الرجل ؟ لابد أن يكون قد وصل، بصفته كبيراً الكهنة وفي وقت سابق وزيراً أول ليصبح أوسم الوزراء

#### "أمين - حوتب" الثالث واحتفالاته

نفوذاً في البلاد.

شهد العقد الأخير من حكم الفرعون "أميسن حوتب" الثالث أى، في الوقت الذي أقام فيه في "طيبة" الاحتفال بثلاثة أعيد من أعيد السلالة السلام Sd في الشنوات التالية: ٣٤،٣٠، ٣٧ لحكمه (٢٤). وإذا كان لنا أن نسئند إلى عدد الجداريات واللوحات المرسومة المعاصرة لتلك الوقسائع، والمخصصة لتخليد تلك الاحتفالات في إصدار حكم ما، فلابد أن ننظر إليها بصفتها أهم الأحداث التي وقعت خلل حكم نلك الفرعون. وقد جرت كلها في "طيبة"، في قصر "الملقطة"\*

الجديد إلى الغرب من "طيبة"، وهو القصر الذي أصبح كعبة بقصدها جميع الوجهاء من كافة أنحاء الإمبر اطورية \* \*. وكانت التبرعات: "عنو" تستقطع من كبار المسئولين على هيئة أطعمة وأشربة. ولكن هؤلاء المسئولين المحترمين كانوا يقدمون تلك التبرعات عن طيب خاطر، خاصة وأنهم كانوا يستشعرون التكريم بانخر اطهم في تلك الاحتفالات المقسسة كمحتفلين كانوا يستشعرون التكريم بانخر اطهم في تلك الاحتفالات المقسة كمحتفلين حازوها والمناصب التي تولوها أثناء حياتهم، بوصف الدور العابر الذي لعبوه في الاحتفال باليوبيل، لم يكونوا بالقليلين. وعلى هذا الأساس قام كل من "نفر سسى خرو" الأمين و"ميرى موسى" المندوب السامي بدور "ضبط ومراقبة العرش المزدوج" وقام "خوو الإنساس أما "أمين حوتب" الوزير فقام هو و"أمين - إم حدات" الأمين، و"نفرسي حذو"، المذكور سابقا، بدور حراس علامات الحدود (؟) في القاعة الواسعة". وكان "خاع إم حدات" يقوم بوظيفة كاهن الإله "أنوبيس". وكان "أمين حوتب" البن حابوا أميرا وراثيا في المناصب الخاصة بالحنفال الد"سد".

وكان الملوك الأجانب أو سفراؤهم أيضا يحضرون مناسك تلك الاحتفالات، على نحو ما تصوره الجداريات التى تقدمهم لفا بصفتهم: "رؤساء كل البلاد البعيدة النين لم يعرفوا مصر". (لوحات ٣من ٢ إلى ٥). و لابد أنه كان خلال إحدى هذه المناسبات أن قدم ملك بابل شكوى على هيئة رسالة خطية حول غياب قواعد البروتوكول السليم فيما يتعلق بمبعوثيه وعجلاتهم الحربية: "صفت عجلاتهم الحربية وسط العجلات الحربية للعمد المصربين، ولم تلق اليهم بنظرة واحدة"(٢٠) كما شكا أيضا من أن بلاط الفرعون لم يرسل السفير المصري كي يعلن عن الساسد ": "عندما أقمت مهرجانا كبيرا، لم ترسل رسولك كي يقول: كلوا واشربوا، كما أنك لم تبعث بهدية المهرجان" (٢٦). واعترف الفرعون "أمين حوتب" جهارا بصححة الاتهامات، ولكنه قرع الرسل البابليين على النحو التالي: الحي إحدى المناسبات عاد رسلكم إلى والدك كي تنطق أفواههم بالسوء والبغضاء: وهذه هسي

المرة الثانية التى يعودون فيها البك كي يتحدثوا بالسوء والبغضاء" (٢٧) وبناء عليسه أنهى "أمين - حونب" قوله بأنه قرر ألا يعطيهم شيئاً في المستقبل، وذلك الأنهم يحرفون نواياه مهما صنع من أجلهم.

ولكن ما من شكوى بابلية تستطيع أن تخمد الحمساس لحضور تلك الاحتفالات: فالأطعمة كانت حاضرة بوفرة هائلة، والخمور تتدفق بستخاء بسالغ. وعلى هذا الأساس يعلن الفرعون "أمين حوتب" الثالث بفخر أن كسل الطقوس أوديت، وفقاً لأقدم مراسم الأداء، وهي الأصول التي عثر عليسها الفرعون فسي "كتابات الأقدمين" التي يغطيها التراب في الأراشيف. والحقيقة أن هذا الفرعون كان يستشعر، على ما يبدو، بهجة المولعين، بكل ما يعود إلى عصور أشد قدماً. ولقسد ظهر إلى النور لوح " بدائي " من الإردواز، يرجع إلى فجر التاريخ المصري أي قرابة ألف وستمائة سنة قبل ذلك الحين بغضل صورة تمثل الملكة "تسي" الزوجة الرئيسية على ظهره، أي ظهر اللوح.

وقبيل وفاته، مرض "أمين - حونب" الثالث. وتكشف مومياؤه، رغم ما هي عليه من سوء حفظ، عن عجوز أصلع مكتنز قضى سنواته الأخيرة منعماً منعمساً في الملذات. ولابد أن أسنانه سببت لله آلاماً حادة فاقد و جدت في حالة سيبئة من المتآبال بالإضافة إلى تقيّحات عديدة في اللثة. ويبدو أن حالته الصحية السيئة دفعته، في السنة الخامسة والثلاثين من حكمه إلى أن يرسل إلى صسهره (شيق زوجته. م) "توشراتا" ملك الميتانيين كي يستفسر عما إذا كان بوسعه أن يشير بأية أدوية. ورد "توشراتا" على الرسالة التي تلقاها بأن "عشتار" إلاهة "نينوي" قد أنزلت للتو وحياً غيبياً: إلى مصر، تلك البلاد التي يحبها فؤادي سوف أذهب وبناء عليه حزم "توشراتا" التمثال الذي تُعبد "عشتار" على هيئته إلى مصر، مصحوباً برجاء حزم "توشراتا" التمثال الذي تُعبد "عشتار" على هيئته إلى مصر، مصحوباً برجاء تعود، ولعل " عشتار " سيدة السماء تحفظ شقيقي وتحفظني وتحفظني، وليوت معبودة شقيقي" (٢٨).

وأثبتت قدرات "عشتار" العلاجية عدم فاعليتها. وبعد مرور سبعة شهور وحسب من السنة الثامنة والثلاثين أي في يناير - طوبة سنة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١٣٧٧ق.م (٢٩)، وافى الأجل "حورس" (أى الفرعسون) في قصيره غربي الطيبة". وعلى نحو ما كان نص النعسي الرسمي ليقول: حلّق الصقر في أجواء السماء وحلّ آخر محله. أما من ذا يكون ذلك الآخر، فسرعان من ستعرف مصر وهو الأمر الذي سيُصيبها بذعسر قاتل.

الباب الثاني حكم الفرعون المارق



#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### الفصل الرابع "أمين حوتب" الرابع ومشكلة الحكم

يبدو أن الشهر الخامس من التقويم المدني في السنة الثامنة والثلاثين من حكم والده (أى في يناير - طوبة سنة١٣٧٧ق.م) شهد صعود "أمين - حوتب" الرابع إلى عرش حورس الحي . وإذا كان النخاتون قد بدوا حيارى أمسام كيفية التعامل مع ذلك القوام الغريب لفرعونهم الجديد في المجال الفني، فلقد عكمسوا صورة التردد والحيرة بشأن ما يتوقعونه من ذلك الحاكم الشاب المجهول.

#### الفرعون الشاب

على النقيض من ظهور إخوة وأخوات "أمين - حوتب"، الإبن الشاني لسبا، "أمين - حوتب" الثالث، كان أخوه الأكبر قد وافته المنيّسة فسي ميعة الصبا، بصورة متكررة في آثار والدهم، فإن غيابه منها يتضح بصورة لا تخطئها العين. وهو ويبدو أن هناك من دفعه عمداً إلى منطقة الظل نتيجة لاعتلاله الخلقي، وهو الاعتلال الذي جعله شنيع المنظر (اللوحتان ٤-٢،١). ولقد مكنتنا ذخائر الأعمال الفنية التي وصلتنا من "أخيتاتون" من الوقوف، بجلاء، على المظهر الخنشوي للشاب: الجمجمة المستطيلة، الشفاه المكتنزة، العيون المسحوبة، الأذن الممدودة، الأفاف المبيرة، الأرداف الضخمة، الأفخاذ الممتلئة والسيقان الطويلة \*\*. ولقد اتجه الخبراء في الأونة الأخيرة إلى توصيف حالته كنوع ما من الاضطراب الهرموني، الذي تعجز فيه السمات الجنسية الثانوية عسن النمو، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور "شبه الخصائية" (۱).

أياً كان الأمر، فالثابت أن "أمين – حوتب" ؛ هذا ؛ لم يظهر له لا رسم ولا نحت في الآثار خلال حكم والده. ويبدو أن الإشارة الوحيدة المؤكدة له، خلال تلمك

الفترة كلها موجودة على ختم مطبوع على دن نبيذ، وصل إلينا مسن "الملقطة"، حيث يظهر اسمه في هذه العبارة "عزبة "أمين حوتب "الإبن الحقيقى (؟) للفر عون "(٢) وكان عمره قد بلغ وقت ذاك المرحلة التي يستطيع فيها أن يقيم لنفسه منشأة خاصة، أي خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم والده، وكان، كما ينبغي علينا أن نتوقع، يقيم خلال تلك الفترة مع بقية البلاط في "طيبة". أما أن يكون قسد ولد في وقت مبكر من حكم والده، عندما كان يتخذ في "منف" مقره الملكي فأمر مستساغ، وإن لم يكن قابلاً لإقامة الدليل عليه.

ورغم أنه من الأفضل أن نقر بجهلنا إزاء الموضوع الذي يدور حول المكان الذي تلقى فيه "امين - حوتب" الرابع تعليمه ومن الذي تولاه، إلا أن هناك شيئاً واحداً يبدو مؤكداً: تعليمه الأولى لم يمض به بعيداً، إذا كان قد مضى أصلاً، عن بلاط والده، ويكل تأكيد لم يمض به خارج حسدود مصر. وليس هناك دليل على أنه مكث في "منف" بعد انتقال والده جنوباً إلى "طيبة" في السنة التاسعة والعشرين على وجه التقريب من حكمه، أو أنه أقام في أى وقت مسن الأوقات في "أون" (هيليوبوليس) مركز عبادة الشمس. والافتراض القاتل بأنه تلقى "قذراً" من التعليسم في هذه المدينة، لمجرد تفسير تفانيه في سبيل اللاهوت الشمسي، ليسس ضرورياً في هذه المدينة، لمجرد تفسير تفانيه في سبيل اللاهوت الشمسي، ليسس ضرورياً بعال من الأحوال. فإله الشمس ولاهوته يخترقان الديانة المصرية إلى حد يتعسنر معه أن يعزل أحد أميراً شاباً عن النائر الشمس، ولكن إذا كان الأمسر يتعلى بعبادة الكرنك الأقل شأذاً لسارع"، كما يبدو مرجحاً، وليس بعبادة "أون"، فسإن هذا الكرنك الأقل شأذاً لسارع"، كما يبدو مرجحاً، وليس بعبادة "أون"، فسإن هذا اللقب الذي حازه "أنين" يكون قد استمر مع وصوله لإحدى أهم الرئب في كسهنوت الإله "أمون" في "الكرنك".

وعلى نحو ما سنرى في الصفحات التالية، ترجع التغيرات التى دخلت على صوغ الأيقونات الشعائرية، والقرارات، دون شك، التى أتخذت بتشبيد مبان جديدة لإله جديد، إلى البدايات الأولى، دون شك، لحكم "أخناتون". ويتساءل المرء عمى إذا كان الأمر أمر تكليف صادر إلى "رع - موسى" بالبدء في العمل، ذلك الدي خدّه في مقبرته. لكن المؤكد أن عبار أت الملك، وردود "رع - موسى" عليه،

شير ان ٤ رغم ما هي عليه من حيالة مهشّمة، إلى عمليات تشبيد: (الكلمات التسير

يشيران ؛ رغم ما هي عليه من حالة مهشمة، إلى عمليات تشييد: (الكلمات التسي نطق بها) "الملك الذي يقتات بالصدق، سيد الأرضين (نفر-خسبرو -رع) منسح (الحياة) للأمير الوراثي كاتب الحسابات، العمدة، والوزير "رع - موسي" (المرحوم!) الكلمات التي سقتها لرعايتك (...). شكلها (؟) (...) أصدرت بها أو امري. كل ذلك الذي في (..) أكثر من .. للملوك منذ عصر الإله ... ويرد "رع -موسى": (لعل قرص..(يصنع) كما جلالتك (..) ولسوف تخلد آثارك خلود السماء، فأثارك أشبه بالقرص الذي في كبدها، ولسوف تحيا آثارك مثــل الأحيـاء الذيـن يحيون في السماء. فأنت فرد فريد. بنصائحه، فالجبال تغنق كنوز ها بغسز ارة بيسن بديك وصبحتك تخلع قلوبها مثلما تفعل مع قلوب الرجال. وهي تنزل عند طـــاعتك كما يفعل الرجال سواء بسواء !(٤) وقد يكون التوجيه الذي تنطوى عليه كلمات الملك، هو نفس التوجيه الذي وردت الإشارة إليه في النقش الذي عثر عليه في محجر "السلسلة": المناسبة الأولى التي أصدر فيها جلالته أو امسره.. بالمضي في كافة الأعمال من جزيرة "اليفانتين" حتى "سيما - بحدت" والسي قادة الجيش أن يجلُّدوا عمالاً يشتغلون، سخرة ؛ في محاجر الحجر الرملسي، فسي سبيل تشبيد القرص في الكرنك. وكلف الأمراء ورجال البلاط والمشرفين والضباط المزودين بالهراوات بتولى مسؤولية جيشه من المجندين في نقل الأحجار "(٠).

ونستطيع أن نستشعر بعض الروح الشمولية الكامنة وراء هـذه المشـاريع الأولى بمجال التشييد في النقوش التي خلّفها وراءه "بار - إن - نفر" إذ عين هـذا الوجيه رئيس خدم الفرعون وغسّال يدي جلالته في منصب رئيس الكهنة (أى كبير أنبياء كافة الآلهة). ولما كان "بار - إن - نفر" هذا محدث نعمة، كما هو واضـح، فلقد كان في مدحه الملك الجديد مثيراً للاشمئز از: التحيات لك. يا ابن القرص الحي "واع- إن- رع" الفرد المنقطع النظير، من نشّائي ورعاني !"

ويصوره أحد المناظر في مقبرته أثناء تكريمه بأسلوب كان ليصبح إلى هــذا الحد أو ذاك نموذجاً يُقاس عليه لمدة تصل إلى ثلاثة قرون ونصف. إلا أن المناسبة التي كرّم فيها ليست معروفة بشكل محدد. ولقد أسندت إلــــى "بـــار - إن- نفــر"

مسئولية القرابين في المعابد الجديدة. وقت ذاك كانت كميات ضخمة من القرابين قد حُولات إلى "القرص" على حساب سائر المعابد الأخرى. وأشار "بسار - إن - نفسر" باقتضاب إلى أن المسئولين الذين لم يتكتفوا مع الأوضاع الجديدة سوف يقطعسون أعناقهم بأنفسهم: والآن يعرف "برع" " أى الموظفيسن المثابرين علسى تقريسب القرابين. والموظف الذي يتوانى في تقريب القرابين للقرص يكون قد سسلم نفسسه لسلطان الملك، لأن رسوم الغلال لكل الله تكتل وحسب بالويية"، ولكنها للقسر ص تكيل ماكثر من ذلك بكثير " (١).

#### طيبة لذى تنصيب المارق

بدا المجمع الضخم للإله "أمون" في "طبية"، لدى وفساة "أميسن - حوتسب" الثالث، وقد وصل مرحلة الاكتمال من الناحية الإنشائية (شكل (٣) لوحة رقسم ٤٠٣) (٧) فإلى الغرب وقف صرح "أمين - حوتب" الفائث (رقم (III) كواجهة المعبد، إذا كان القادم يسير بسفينته على امتداد القناة التي تربط بين نهر النيسل وحوض التحويل، وإلى الجنوب، وبُعيد الصسرح الأخير صرح الملكة "حتشبسوت" رقسم ميقف صرح نتساوى أبعاده مع أبعاد نظيره الغربي، فيوفر مدخلاً مهيباً للقادمين مسنى يقف صرح نتساوى أبعاده مع أبعاد نظيره الغربي، فيوفر مدخلاً مهيباً للقادمين مسنى حوئب" الإلهة الأم. وإلى الشمال يقف المزار الجديد السني ابتنساه "أميسن حوئب" لإله الحرب "مونتو" مع فذاته الرحب كي يوازنسا المجمع السذي ابتساء أساء. وكان "تحوت - موسي" الرابع قد نصب، هذا صحيح، هذا أي بُعيد مسور الفناء المبنى من الطوب الأخضر (الني) حول معبد الإله "أمون" ؛ مسلة واحدة كان قسد عشر عليها في أحد المحاجر وقد أهملها البناءون منذ وفاة "تحوت - موسي" الشائث فبل ذلك بخمس وعشرين سنة، فاستكمل "تحوت - موسي" الرابع زخارفها ونذر هلا شرع - حور - آختي". ولكن هذا القطاع لم يعرف أي بناء آخسر، فسي نطساق معلومانتا، سواء قام به "تحوت - موسي" الرابع أو أمين - حور " آختي". ولكن هذا القطاع لم يعرف أي بناء آخسر، فسي نطساق معلومانتا، سواء قام به "تحوت - موسي" الرابع أو المين - حور " آختي" الثالث.

استمرت أعمال النحت والزخرفة المعمارية ذات الطابع التقليدي تسير علسي

قدم وساق لعدة شهور أو ربما لسنة كاملة خلال الحكم الجديد. إذ استمر العمل تحت حكم "أمين - حونب" الرابع في صرحين في الكرنك، كان والده قد توفسي عنهما، وهما لا يزالان يفتقران إلى حد كبير إلى الزخارف. فتلقى الصرح الثالث القائم إلى الشمال من سور رواقه، منظراً تقليدياً لضرب العنق، تحمل فيه خراطيش الملك المنتصر اسم "أمين -حونب" الرابع. ولسبب ما تلقى الصسرح الجنوبسي للا أمين -حونب" الثالث (في موقع الصرح العاشر حالياً) عناية أكسبر بصسورة ملحوظة. إذ زُخرفت البوابة بسلسلة من السجلات التي تضم مناظر كاملة بذاتها، وفي كل منظر منها يلوح "أمين حونب" الرابع في الزي التقليدي للملك أثناء تقريبه قرباناً لإله الشمس الذي يحمل رأس صقر (لوحات ٤ من ٤ إلى ٢). علسى أن تصوير هذا الإله ليس جديداً، اللهم إلاً فيما يتعلق بصفته الكلية الوجود المكتوبة على هيئة أعمدة فهي الوحيدة الجديدة".. هو الذي يبتهج في الأفق في اسمه ضسوء على هيئة أعمدة فهي الوحيدة الجديدة". هو الذي يبتهج في الأفق في اسمه ضسوء أشمس الكائن في القرص " وسميت البوابة باسم "أمين - حونب" الرابع (١) كما زخرف البرجان المجاوران للصرح، بصفة جزئية بمناظر لتقريب القرابين.

وقت ذاك كان "أمين - حوتب" الرابع قد بدأ الشك في الأعراف التي تسود الفن والشعائر، تلك التي تربى عليها، رغم ما قد يبدو عليه الشكل من طابع تقليدي. فكانت العظمة التي خايلته أثناء البحث عن الذات (الروح)، الذي انغمس فيه الملك الجديد، بكل تأكيد، هي الصورة الذهنية لذلك اليوبيل الذي احتفل به في بواكير حكمه. أما الدافع الذي يقف وراء، مجرد، إضمار تلك الصورة الذهبية فيأمر مجهول بالنسبة لنا اليوم، تماماً مثلما كان مجهولاً على وجهة الترجيح بالنسبة لمعاصريه. فالاحتفال باليوبيل لا يُنصب، في ظل التقاليد المرعية، قبل السنة الثلاثين من حكم الفرعون (١). ومع ذلك، ففي مطلع السنة الثانية من حكمه علي اكثر تقدير، انعقد عزم "أمين - حوتب" الرابع على الاحتفال بيوبيل، أو مسهرجان أكثر تقدير، انعقد عزم "أمين - حوتب" الرابع على الاحتفال بيوبيل، أو مسهرجان الدي أقامه والده خسلال العقد الأخير من حكمه. وتم التجاوز عن بضعة شهور قليلة، من ثم، حتى يتوافيق المهرجان مع الذكرى السنوية الثالثة لصعوده إلى العرش.. وجمع الملك نحاتيه الرئيسيين حوله، وعلى رأسهم النحات البارز "بيك" ابن وخليفة "مين" نحات والسده الرئيسيين حوله، وعلى رأسهم النحات البارز "بيك" ابن وخليفة "مين" نحات والسده

الخاص، وأصدر إليهم أوامر جديدة. كانت صورة الملك لنبدو على ذلك النحو الذي ييرز السمات التي تميزها عن أى موضوع ملكي تقليدي: شبابه، عضلاته، جمالـــه (لوحة رقم ٤-٢).

هناك قدر ملحوظ من الاختلاف في تتاول الفنسانين لوجه الملك خسلال السنوات الأولى من حكمه، الأمر الذي يجعل من الصعب علينا أن نقطع بقسرب هذا التتاول أو ذلك من الحقيقة. ويبدو أن الحيرة مزقت الفنسسانين بين ضسرورة الالتزام بما أصدره إليهم الملك من أوامر ؛ وتوقهم إلى الصسحق الفنسى مسع المثال: أى مع "الوجه أو البروفيل التحوتموسي". وإذا ما أمعن المرء النظر في الملامح المشتركة في كافة مناظر الجداريات التي يظهر فيها الفرعون وارتأى فيها الملامح المشتركة في كافة مناظر الجداريات التي يظهر فيها الفرعون وارتأى فيها مؤشرات يعول عليها في حد ذاتها لخصائص وجهه، فالقائمة، عندئذ، سوف تشمل ما يلي: عظام خد بارزة وشفاه مكتنزة وحواجب مقوسة ورقبة نحيلة، وسيماء متشامخة نوعاً ما (١٠).

أطلق قرار الاحتفال بعيد يوبيلي شرارة البدء في برنامج تشبيد نشيط فسي "طيبة", ولقد مررنا قبل قليل بالمراسيم الملكية التي صدرت باستخراج الحجر مسن المحاجر ورسم الخطط الميدانية. وتعطينا الوثائق التي وعاها لنيا التياريخ فكرة واصنحة عن طبيعة المباني التي كانت لتقام. فهذه الوثائق تشير إلى أربعية مبيان كبرى، وإذا كان في التكرار النسبي للتقارير الممهورة بالإمضاءات دليل على الأهمية النسبية أو الحجم، فإننا نستطيع أن نرتب هذه المعابد الأربعة على النصو التالي: "جم - ت - با - أتون" ويعنى حرفياً: قرص-الشمس اهتدينا إليه"، و(حوت - بينبين) ويعنى حرفياً: "بيت حجر البينبين" وشئ ما يشبه المسلة بقيال له: "في جم (ت) - با - أتون"، و"رود - منو - إن - أتون - آر - نحح"، ويعنى حرفياً: "ثابتة تلك هي آثار قرص - الشمس للأبد) اما التلميحات حرفياً: "تابتة تلك هي آثار قرص - الشمس للأبد) اما التلميحات المنفرقة إلى أربعة مبان إضافية، بينها "القاعة المستعرضة" و"بيت البهجة" فقد نتطوي على الإشارة إلى مبان كانت قائمة بالفعل في "طببة" ادى تنصيسب الملك الشاب. ورغم ورود ذكر هذه المباني الأربعة بين الحين الآخر، إلا أننا لم نعيش الشاب. ورغم ورود ذكر هذه المباني الأربعة بين الحين الآخر، إلا أننا لم نعيش

على أى وصف لها في أى مكان. ولم يتضح لأحد الغرض الذي أنشئت لأجله.

#### اكتشاف التلاتات

يأخذ وصفى لهذه النقطة شكل القصة البسيطة. وكان ذلك فى طوعنا نتيجة للأدلة التى فى حوزتنا، وإن لم تكن غزيرة بحال من الأحسوال إلا أن تفاصيلها، على الأقل، كافية فى تصويرها للواقع، إلى حد يمكّننا من رسم صورة شبه كاملة: الأسماء، الوجوه، والسير الذاتية، والحملات، وعمليات التشييد والمهرجانات وكسل ذلك يساهم فى ملء ثنايا القصة، بل ونستطيع فى غالب الأحيان أن نستشف الأفكار الكامنة وراء إجراء معين أو سياسة محددة بقراءة ما بين السطور.

ولكن ذلك لا ينطبق، حتماً، على الفترة الزمنية القصيرة، وإن كانت بالفسة الأهمية، التي سأمضي حالاً إلى وصفها: تمثّل السنوات الخمس الأولى مسن حكسم "أمين - حونب" الرابع فجوة مفجعة في معرفتنا التاريخية، إذ استؤصلت آثار تلك الفترة بدقة فائقة غداة حقبة "أخبتاتون" سواء تمثّلت تلك الآثار في جداريات المعابد، أو "الصواديد" أو المقابر، إلى الحد الذي بقى معه أقل القليل، إذا كان قد بقى منسها شئ أصلاً، كي تقع عليه أعين الأجيال اللاحقة. ولعله من المعروف أننا لا نستطيع أن نقف على جلائل الأعمال التي قام بها الملك إلا عن طريق مثل تلك الجداريسات و"الصواديد"، ولولا المقابر فإن نبلاءه كانوا ليزوون في مجاهل السيان .ومسع ذلك فليس في طوعنا أن نصوغ حكاية متماسكة في هذا الصند. وعوضاً عن ذلك سوف ينصب همنا، في الوقت الحاضر على البحست عن، واسترداد، الدليل سوف ينصب همنا، في الوقت الحاضر على البحست عن، واسترداد، الدليل سرد تاريخي.

لا يعد موقع أو تخطيط المباني التى أقامها "أمين - حوت الرابع أقل العناصر التى تشكل الغموض الذي يكتنف سنوات التكوين الأولى في حياة الملك الشاب. إذ ينظر الزائر المذهول اليوم إلى مدينة الكرنك الحديثة، لعل عينيه تقعان،

بين مختلف المجمعات الشاسعة المخصصة لكل من "أمون" و "خونسو" في مواقعها الأصلية، على أثر متخلف عن هذه الفترة، لكن نظراته تذهب سدى. فليسس هنساك أطلال لأساسات مكشوفة تبرز فوق سطح الأرض و لا هناك أعمدة متساقطة تحمل أسماء ملكية وتشي بمبنى كان قائما. فلقد كان التدمير كاملا ودقيقا، ذلك الذي قام به الفرعون "حور - إم - حب" الذي وضع حكمه حدا لفترة "أخيتاتون"، إلى الدرجة التي لم يترك معها حجرا على حجر بالمعنى الدقيق للعبارة. ومع ذلك فالمحساجر، التي آلت إليها معابد الشمس تلك، لم يجهز عليها تماما.

ظلت الأدلة تترى، شيئاً فشيئاً، لما يزيد على قرن ونصف، وتحتشم في سبيل حل المشكلة الخاصمة بالمواقع التي قامت عليها يوماً ما معابد ذلك الملك (١١). وكان الباحثون قد أصبحوا بالفعل خلال الربع الثاني للقرن التاسع عشر على علمهم بوجود عدد من الكتل الصغيرة التي تحمل خراطيش بأسماء "أمين - حوتب" الرابع مع صور لقرص الشمس، وسط الأنقاض التي كانت وقت ذاك ملقاة على الجانب الجنوبي للكرنك. ولقد تعرفت عليها بعثة النقسوش الكبرى برئاسة "ريتشارد ليبسيوس" ورعاية ملك بروسيا، ونسخت نقوشاً وجدتها على كتل حجرية إضافيـــة في نفس المنطقة في أربعينات القرن الناسع عشر. وكانت كل تلك الكتال مهشمة ومفككة، وتكاد أن تكون كلها بأبعاد متساويةٍ ٥٦ × ٢٦ × ١٤ سنتيمتراً. وكان أبناء الكرنك يطلقون على هذا الحجم من الكتل الحجرية اسم "تلاتسات". وهذه كلمسة "مصرية" لا تزال رهن جدال طويل حول ما إذا كانت صيغة الجمع لكلمة "تلاتــة" (بالتاء وليس بالثاء. م) ، وهو الأمر الذي يمكن أن يشير إلى أن مثل تلك الكتـــل تصل في الطول إلى ثلاث قبضات، أم الكلمة الطليانية Tagliata أي البنيان المنحوت Cut Masonry وقد ظهرت في لغة أهل الكرنك ككلمة مستعارة. على أي حال استمر المصطلح قيد الاستعمال في اللغة الدارجة، وهـــا هـو الأن يكتسب استقراراً ورسوخاً في أدب الياحثين.

وتمثل أول قطاع تخرج منه النماذج الأولى من كتل التلاتات تلك ؛ في الأرض غير المستوية الواقعة حول الصرحين التاسع والعاشر، ولكن سرعان ميا ظهر أن هذه الكتل لم تكن قد مكثت طويلاً في ذلك المكان، بل تساقطت في حقيقة

الأمر من داخل الصرح التاسع من جراء زلزال وانهيار أرضى طبيعي، وكان الفرعون "حور - إم - حب" قد استخدم هذه "التلاتات" بالآلاف كحشو حجري داخل هذا الصرح، الذي أقامه في سياق برنامج التشييد الذي نفّذه في "طبية" في الفيترة من ١٣٤٠ - ١٣٣٠ ق.م. ولقد أقنع مسح هذه المنطقة في المبية" في المحبد السير "جاستون ماسبيرو" المدير السابق لهيئة الآثسار المصرية، بان المعبد "الصغير" لقرص الشمس قائم في مكان ما بالقرب من الصرح التاسع، وأدلى بوأي "خاطئ" بأن "أمين - حوتب" الثالث هو الذي بدأ بناءه (١٨).

ومع ذلك، سرعان ما اكتسبت المشكلة تعقيدات أكثر. ففي تسعينات القسرن الماضي. كشف رقع المخلفات من معبد الأقصر على بعد حوالي ميليسن جنوبسي الكرنك أن صرحه الضخم الذي بناه رمسيس الثاني في سنة ١٢٩٥ق،م على وجه التقريب، كان محشواً بالكامل بكتل "التلاتات"، وأن مئات إضافية من الكسر قد استُخدمت في وقت لاحق في بناء البيوت في العصـــر الرومـاني حــول الفنــاء Temenus ويرى "جورج دارسي" أن هناك معبداً آخر في الأقصر منذوراً لقوص - الشمس، ومختلفاً عن أي معبد يكون قد أقيم في الكرنك (١٣). وعلى نفس المنوال، فسر المنقبون في "المدامود" على بعد ثمانية أميال شمال شرقى الكرنك في عشرينات القرن الحالى وجود عشرات المئات من كتل "التلاتات" في ذلك المكنان، أي المدامود، كدليل على وجود معبد لقرص الشمس هناك. وفي نفس الوقت شهدت العقود الأولى من قرننا العشرين رفع المخلِّفات من الصرح العاشر في الكرنك، وهو الصرح الذي أثبت هو الآخر أنه كان محشواً بأحجار معابد "أمين - حوتب" الرابع، ولكن بالإضافة إلى كتل "التلاتات" كانت هذاك أيضاً كتل ذات أبعاد ضخمة، تحمل خراطيش بأسماء الملك السابق ذكره. ولما كانت تلك الكتل تحمل في كتسير من الأحيان صوراً لاله الشمس على هيئة رجل برأس صقر، مصحوبة بهذا الاسم الذائع الصيت " رع - حور - آختي "، فلقد شرع الدارسون يتكــــهنون بوجـــود معبد، خلافاً لذلك لم يُستدل عليه، بناه "أمين – حوتب" الرابع باسم "رع – حور – آختی" (۱٤).

أجمعت الأدلة الواردة من الكرنك، في أقل القليل، على الإشارة إلى "حــور-

إم - حب" بصفته الفرعون الذى فكك الأبنية التى بناها "أمين - حوت الرابع، واستخدم مكوناتها الحجرية كحشو نسيجى فى الإضافات المعمارية التى أقامها فلى معبد الإله "أمون" ومنذ ما يصل إلى مائة سنة مضت سجّل المؤرخ الألمانى الكبير "أوجست فيدمان" August Wiedman هذه الحقيقة التى نسلطيع أن نراها رأى العين: الصرح الثانى فى المعبد، الذى كان الفرعون "حور - إم - حسب" قد بدأ بناءه، هو والقاعة الكبرى خلفه، أمسام واجهة "أمين - حوت ب" الثالث لمعبد "أمون"، كان محشواً حتى الطفح على حوافه بالاف "التلاتات"(١٥). ويبدو جلياً كما لو كان الأمر على هذا النحو: أينما قام بناء للسحور - إم - حب" فإن نواته بل وأساساته أيضاً (كما اتضح فى وقت لاحق) تحتوى على الأرجح كتلاً حجرية من ذلك النوع: تلاتات.

وكان أن بُذلت جهود طويلة في الأونة الأخيرة لاسترداد هذه "التلاتات" من أماكنها غير الأصلية، تلك التي كانت قد استقرت فيها. وأدى برنامج الترميم السذى وضعته هيئة الآثار المصرية لإعادة صقل وتدعيم الكرنك إلى استحداث تكنيك جديد في تفكيك مباني الفرعون "حور - إم - حب". وطالما استخرجنا "التلاتسات"، صار في وسعنا، عندئذ، أن نعيد بناء القشرة الخارجية لحيطان المسرح، مع حشو نواته بأحجار حديثة، ووقع الشطر الأكبر من هذا العمل على كاهل المفتــش "هنري شيفرييه"، الذي امتدت خدمته الوظيفية في الكرنك إلى أكثر من ربع قسون (من ١٩٢٥ إلى ١٩٥٣). ولقد نجح "شيغرييه"، باستخدام الاعتمادات المحدودة والمعدات الغقيرة حشير تقاريره باستمرار إلى أن يديه كانتا مغلولتيــــن- خـــلال العشرينات والثلاثينات ثم مرة أخرى في أواخر الأربعينات، في استرداد ما يزيـــد على عشرين ألف كتلة منقوشة من "التلاتات" (بالإضافة إلى أكثر من ذلك العدد دون نقوش) من الصرح الثاني ومن أسفل قاعة الأعمدة المسقوفة (١٦). كما بدأ برنامج مماثل من التفكيك الدقيق في الصرح التاسع، وهو البرنامج المذي واصل تقدّمه، رغم فترات التوقف الطويلة، بإشراف كل من المرحسوم رمضسان مسعد كمديرين للمركز المصرى - الفرنسي ليترميم الكرنيك، وذليك منذ أواسط

الستينات(١٧).

وأدى هذا العمل، بحلول ١٩٦٥، إلى التوصل إلى نحسو ١٥ السف كتلة منها كسانت منقوشة ومزخرفة من ذلك النوع المعروف باسم "التلاتات"، كل كتلة منها كسانت تشكّل، يوماً ما، عنصراً مكوناً في حائط، وكانت منحونة في إطار جدارية وملونة بصورة مشرقة. ولما لم يكن في حوزتنا أى وسيلة بصرية مباشرة تغيدنا بشيء حول أي الكتل من هذه "التلاتات"، هي التي كانت متلاصقة في الأصل، فإن مسن الواضح أننا نواجه لعبة ملغزة Jigsaw puzzle ؛ تنطوي على عدد هائل مسن القطع المبعثرة التي تحتاج إلى ترتيب. وتمثلت المشكلة في تقليص حجم هذا اللغز العويص إلى أبعاد نستطيع التعامل معها بكفاءة، سواء في المكتبة أو الأستوديو أو المعمل. وبالتالي أصبح التصوير الفوتوغرافي، وفق مقياس معين، لكافة القطع المنقوشة بمثابة الخطوة الأولى في عملية التحليل.

إلا أنه قد يكون في طوعنا أن نسلم منذ البداية بتوفر عامل مسن شسأنه أن يُعيننا على هذا الترتيب المنشود. فكل المؤشرات تنهى إلينا أن رجسال الفرعون "حور - إم - حب" نهضوا بمهمتهم في تفكيك المعابد المنذورة لسسة قسرص - الشهس" بطريقة منظمة. فكانوا ينقلون كتل "التلاتات" فسور تفكيكها، مدماكا، فمدماكا، إلى قواعدها الجديدة سواء في الصرح الثاني أو الصرح التاسع أو قاعسة فمدماكا، إلى قواعدها الجديدة سواء في الصرح الثاني أو الصرح التاسع أو قاعسة تكون هذه "التلاتات" مرصوصة في هذه المواقع الثانوية بسترتيب عكسي على الغالب. وفي أقل القليل يجوز لنا أن نتعلق بالأمل في أن تكون الكتل التسي وقفت يوما ما جنباً إلى جنب لا تزال تتمتع بقدر ما من القرب داخل موقعها الجديد فسي النواة التي تضمها صروح الفرعون "حسور - إم - حسب". ويبدو مسن واقع الإشكاف، لم ير "شيفرييه" أو الذين جاءوا من بعده، سبباً للاحتفاظ بسجلات كاملسة لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صور فوتوغرافية أو لكل كتلة من تلك "التلاتات" لدى استخراجها، فلم تُوخسذ صورة في السهواء الطلق، نقلت مرات عديدة إلى أماكن أخرى، وأعيد تكويمها المرة تلو المسرة، حتى أدى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأمر بنا البوم أن تبوء كل فرصة تسنح لتجميع المناظر الأصلية، بمجسرد ملاحظة "التلاتات" في أماكن التشوين الحالية، بالفشل التام: لقسد دبّت الفوضسي المطلقة في كل نظام كانت عليه الكتل في أي وقت مضي. اللوحتان (٤-٨،٧).

نبط قطع الرجاء، كما بدا عليه الأمر، من أى مشروع يسعى إلى لملمة نشار اللغز مرة أخرى همم الباحثين. إلا أن بعض "التلاتات" المنفصلية التي تحميل جداريات أو نقوشاً هامة جرى نسخها وتصويرها فوتوغرافياً، بين الحين والآخير، وفي بعض الأحيان وجدت طريقها إلى أدب الدارسين. بل ووجدت بعض الكتيل، وخصوصاً، تلك التي تحمل رأساً لملك أو ملكة طريقها بصورة غير مشروعة عبر التهريب إلى أسواق الفنون التشكيلية سواء في أوروبا أو أمريكا، وذليك ليتراخي قبضة الأمن (المصري) خلال العقود الأولى من القرن الحالي ولكن ما يزيد علي على ١٩٥٠ بالمائة من "مواد" الجداريات لا تزال غير معروفة وغير مدروسة وبناء عليه، فالكتب التي تتناول فن أو تاريخ "أخيتاتون"، المنشورة قبل ١٩٧٠ تعانى من عيب خطير، وهو الأمر الذي لم يكن مؤلفوها بصفة عامة غافلين عنه؛ لم تستطع هذه الكتب أن تعرض إلا لرأس جبل الجليد وحسب.

ولولا الدرس المكثف لتلك الكتل، وهو العمل الذي جاء في إطار "مشروع معبد أخناتون" لما أدرك الدارسون النطاق الكامل للأدلة المستمدة من النقوش والأيقونات على سنوات الكرنك للفرعون المارق. ولقد أدت دراسة هذه "التلاتسات" كل على حدة، إلى اكتشاف معلومات جديدة ووفيرة، ولكن هذه المعلومسات زادت أضعافاً مضاعفة لدى رؤيتها أى رؤية نلك "التلاتات" وقد حمعت لتشكّل مناظر ها الأصلية التى كانت الحوائط تتكون منها. ومن ثمّ اتجهت كل الجهود نحو حل تلك اللعبة الملغزة (١٨).

هناك مفاتيح يسيرة معينة يعثر عليها المرء في غالب الأحيان خلال التجربة والخطأ، وهي المفاتيح التي مدت إلينا يد العون في عملية التجميع والتوفيق. فالكتلة من تلك الكتل، أي "التلاتات"، يمكن أن تحمل زخرفة لجدارية بسالطول أي علسي الجانب الطويل، وفي هذه الحالة كنا نطلق عليها اسم "مذادة" أو تحمسل زخرفتها بالعرض أي على الجانب القصير فنسميها "عرّاضة". إلا أن بعضها، وكان ذلسك

نادراً، كان يحمل زخارفه على جانبيه الطويلين أو على الجانب الطويل والجانب القصير معاً. ولقد علمتنا التجرية شيئاً فشيئاً أن البناءين أيام "أمين – حوتب" الرابسع كانوا ببادلون، خلال عملية التشبيد، المداميك، أي يصفّون مدماكاً بـــالطول علــي مدماك بالعرض، وهو تكنيك بسيط، إلا أنه ساهم إلى حد كبير في تفدى أي توفيقات ممكنة، لكنها غير صحيحة. وعود على بدء ، مالت المناظر إلى القولبــة والتكرار إلى حد الإملال Ad Nauseam فمنظر القربان على سبيل المثال سوف يتكوّن بصفة دائمة من نفس العناصر: مُقرّب القربان (وعادة ما يكسون الفرعسون وأحياناً الملكة) الذي نتعرف عليه من خلال الألقاب والخراطيش التسبي لا تعسرف التغيير ومائدة القربان وقرص الشمس والقرابين المقربة إلى الإلــه. الــخ .ومــتى تعرّف المحلل على تفاصيل مثل ذلك المنظر، فإنه لا يحتاج إلى أكثر مسن كتلسة واحدة تحمل مفتاحاً أو "أمارة" كي يصير في طوعه أن يعيد بناء المنظر بأكمله. وعلى نفس المنوال فإن شروح الصور التي تحمل اسم وألقاب الملك أو الملكـــة أو بناته، متماثلة أينما وجدت، إلى حد يمكن معه، مرة أخرى، إعادة بناء منظر كلمل استناداً إلى شطفة واحدة، فنجد صورة "قرص - الشمس"، الذي يبدو فسى كافسة الزخار ف كليّ الحضور، مزوّدة بشرح متكرر (منقوش على هيئة أعمدة) يعرّفه على هذا النحو: الرص - الشمس هو الحي العظيم الذي حضر احتفال اليوبيك، سيد السماء والأرض.." والعنصر الوحيد الذي يتغير في هذا اللقب يتمثل فيما يسأتي بعد ذلك، و على وجه التحديد ... هــو الذي يقيم (في معبد كذا أو كذا). واستناداً إلى اسم هذا المعبد، الذي نتعرف عليه نستطيع أن نفرز المناظر الجدارية التي تخصص كل معيد من المعايد الأربعة المذكورة.

حتى تاريخه، وفق المشروع أكثر قليلاً من ألفى "منظر مؤقت" (وهو المصطلح المستخدم في "الترفيقات" الفردية للعبة الملغزة). وبعض المنساظر لا يزيد عدد كتلها عن اثنتين أو ثلاث كتل، ولكن كثيراً منها يتكون من عشرات الكتل، ويضم أكبر منظر حوالي ١٦٠ كتلة. وفي غالب الأحيان كنا نصل إلى تحقيق هدفنا عندما يرفض المنظر بإصرار أي إضافات أخرى، حتى يتبين لأحدنا أن عدداً من الكتل مختلفة تماماً يقبل في الواقع أن يكمل أحدد أطراف المنظر.

وفجأة كنا نجد المنظر الأصلي يمتد إلى ضعف عرضه. ويبدأ المرء فيسي الإلمسام بالشكل العام للشكل الأكبر والخطة الشاملة للتكوين الفني.

ولقد ساعدتنا إلى حد كبير عملية فصل الجداريات من كل معبد على حدة على أساس شرح الصور الخاصة بـ "قرص - الشمس" في الكشف عن برنسامج التشييد الذي قام به "أمين - حوتب" الرابع في مطلع حكمه، وذلك لسبب محدد: لقد ساعدتنا على الخلاص من عدد من المسلمات التي لاز متنا في وقيت سيابق دون استناد إلى أدلة كافية. فلم تبن أي معابد لـــــــــــــقرص - الشمس سواء في الأقصــر أو في "المدامود". وكتل "التلاتات" التي عُثر عليها في هاتين البقعتين نُقلت إليها فيمـــا بعد من موقعها الأصلي في الكرنك، في وقت ما بعد حكم الفرعون "حــور - إم -حب". وكذلك الأمر بالنسبة لمعبد "رع- حور - آختى" المفترض بناؤه. فلقد اختفى هو الآخر تحت ضوء إمعان النظر في الأمر: إذ جاءت الكتل الضخمة التي تحميل صوراً تقليدية للملك والإله، في واقع الأمر من البوابة الجنوبية للفرعون "أميـــن – حونت الثالث، تلك التي تركها وراءه دون زخرفة إثر رحيله وعلى نحو ما سبق لنا أن ذكرنا، لا يرجع تاريخ بناء أى مبان مزخرفة بجداريات تتبني الأسلوب الجديد إلى ما قبل القرار الذي اتخذه "أمين - حوتب" الرابـــع بالإحتفــال بيوبيــل خاص. ولعل أقدم مبنى من هذا النوع يتمثل في معبد "جم - ت - با - أتـــون" أي "قرص الشمس اهتدينا إليه" إذا كان لنا أن نحكم في هـــذا الصــدد إســتناداً إلــي المحاولات التجريبية وشبه الاختبارية نحو تبنى الشريعة الجديدة. وأعقب ذلك علمي وجه الاحتمال، وفي غضون سنة واحدة بناء كل من "رود – منو ..." أي "ثابتة تلك هي آثار قرص - الشمس إلى الأبد "و"تني - منو... "أي "مبجلة تلك هـي آثـار قرص - الشمس إلى الأبد" وأخيراً وفي السنة الرابعة على وجه التقريب أضيف "حوت - بينبين" أي "بيت حجر البنيين" إلى "قرص - الشمس اهتدينا إليه". ويستمد هذا التأريخ النقريبي تأييده من تصوير عائلة "أمين ححوتب" الرابع الأخدة بالنمو. ففي معبد "قرص - الشمس اهتدينا إليه" لا تقع العين إلا على البنت الأولى (لوحة رقم ٤-١٥) رغم أن ذلك لا يحدث إلا بين الحين والآخر، أي بشكل متقطّع، بينما أخذت بنت ثانية تظهر بين الحين والآخر إلى جوار أختها الأكبر، في الوقت الذي كان فيه معبد "بيت حجر البينين" قد أصبح جاهزاً لتلقّي زخرفته. وقبيل

الوقت الذي كان فيه معبد "بيت حجر البينين" قد أصبح جاهزا لتلقى زخرفته. وقبيل مغادرة جلالته لــــ طيبة بوقت وجيز في السنة الخامسة من حكمه شـــرعت بنــت ثالثة في الظهور، وأخذ ثلاثي من الأميرات الصغيرات يظــهرن سـائرات خلـف أمهن، ولو أن ذلك كان نادراً بشكل خاص.

#### معابد الشمس الأربعة

يشير الفحص التفصيلي للجداريات على هذه المعابد إلى عدد من الاختلافات التي تثير الفضول، وإن عز علينا أن نجد لأي منها أي تفسير، فمعبد "مبجلة تلسك هي آثار قرص - الشمس إلى الأبد"، على سبيل المثال، يُظهر لنا أقساماً رئيسية لحائط مسزخرف بمناظر من الغرف الداخلية، وبأنواع من الأنشطة الخاصة مثل خبز الخبز، وتخزين النبيذ التي تجرى في الأجنحة الداخلية للقصر الملك. (١٩). لكن ذلك لا يعني أن ذلك المعبد نفسه كان بمثابة القصر. وتظهر منساظر أخرى عديدة، مما أستخدم يوماً ما في زخرفة نفس المبنى، الملك وقد انخرط في مراسم معتادة لتقريب قربان ما، وبصحبته الملكة بينما يعلو قرص - الشمس رأسيهما. وعلى نفس المنوال يصور معبد "ثابتة تلك هي آثار قرص - الشمس إلى الأبد" أو "رود - مدو ... " مناظر ذات مضامين شعائرية، رغم أن مشاهد تقريب القرابيين كانت تجرى في ذلك الوقت داخل سلسلة من الأكشاك غير المسقوفة مما سوف نالفه في سياق تناولنا لمعبد قرص - الشمس اهتدينا إليه" أو "جمم- ت- با -أتون"، وبالإضافة إلى ذلك تظهر على حوائط معبد "ثابتة تلك هي آثـــار قــرص --الشمس إلى الأبد" أو "رود - منو ... " مناظر عديدة يبدو فيها الملك وقد خرج مع رجال بلاطه راكياً إلى الخلاء كي يزور منشآت في الهواء الطلق تضم صفوفاً، صفاً بعد صف، من حوامل القرابين يصل ارتفاعها إلى عشرة أقدام، وكل حـــامل منها ينوء بما عليه من قرابين الطيور والخبز والنبيذ. (شكل ٤). ويصطف علي حوائط أخرى، صفأ إثر صف، خدم المنازل وهم يتقدّمون، وقد حمل كسل منهم

ماعونا مملوءا بالمواد الغذائية على رأسه، وهو يترنم بهذه العبسارة التسى تجلب البركة: يا أنت يا "نفر - خبرو - رع" يا طفلا جميلا خسرج من صلب قنوص الشمس، فليشملك قرص الشمس بعطفه" (لوحة رقم ٤-٩).

وتتمثل إحدى المفاجآت (و هناك مفاجآت عديدة كما سنرى في أوقات لاحقة) التي أسفرت عنها الدراسة المتأنية لكتل "الثلاثات" فيسي الحضيور الدائسم لمرافقين عسكريين في معية الملك بل ويلتف جنود مسلحون، وخصوصا في معبد "ثابتة تلك هي آثار قرص-الشمس إلى الأبد" حول "أمين - حوتب" الرابع، عنسد مغادرته القصر، فنجدهم يجرون خلف عجلته الحربية عندما ينحدر مع الطريبق، ويركعون وسيوفهم منكسة، ورماحهم معكوسة نحو الأرض، عند دخولسه المعبد (لوحة رقم ٢-١) وثمة رماحون (طاعنون بالرماح) ورجال صاعقة، وهــؤلاء وأولئك، مصريون بالإضافة إلى احتياطيين (معاونين) من سوريا والنوبة، وليبيين يضعون الريش على رؤوسهم ومزودين بعصى - الرمى. وفي كـل مكـان يبدو "الرواد" والأحرى "الصاغات" العسكريون ببيارق وحداتهم. وهناك أيضناً وحدات شبه عسكرية بكثافة. ويرى المرء رجال بوليس مدججين بهراواتهم ، يركعون لدى مرور الحاشية الملكية بالقرب منهم، وخلف سيدات البلاط يقف نظار حريم الملك باستمرار متيقظين. ويرى المرء هناك أيضا "المخبرين السربين" الذين يعملون في خدمة السيدات، وهؤلاء يتسلحون عند الاقتضاء، أيضا، بالعصبي. ومن الملاحظ أن حاملي البيارق من العسكريين يقفون دائما بالقرب من الملك ورهن إشـــارته لــدي مثول الملوك الأجانب بين يدي جلالته لتحيته برفع أيديهم عاليا، وهمي مفتوحمة الراحة. (شكل ٥+ لوحة رقم ٣-٤).

يخفى علينا الغرض الذي أنشئ لأجله كـــل من معبد "ثابتة هــي آثــار..." أي "تني - منو..."، إلا أن التكــهن بأنه كان غرضا شعائريا بصورة أو بأخرى، لا يبتعد كثيرا عن الحقيقة. وعلــي أي حال لم تتجمع بعد، أي كتل منقوشة تستطيع أن تلقى ضوءا على وظيفتيــهما، بــل ولم نتوصل بعد على نحو ما سنرى، إلى معرفة موقعيهما الأصليين.

ولكن الأمر مختلف مع أكبر هذه المعابد الأربعة أي مع "قرص - الشـــمس

إهتدينا إليه" أي "جم – ت – با – أتون"، فلقد اكتشفنا الآن كلاً من غرضه وموقعه. ولكننا سنعرض لهذا الموضوع بشكل مفصل في الفصل السابع، وبالتسالي نرجيئ

مناقشته الأن عند هذه النقطة.

وينفرد معبد "بيست - حجسر البينييس" بيس هذه المعابد الأربعة بالتمتع بعلاقة ما مع مستلزمات ومعدات العبادة الشمسية المسابقة في "أون". فحجر "البينيين"، على سبيل المثال، الذي يُصور بطرق متنوعة، على هيشة مخروط، أو هريم صغير أو شكل مدرج، كان مقدساً لارتباطه بالإله الشمسي "رع" منذ الأزل. ويعيد شكله إلى الأذهان المنظر الجانبي لأهرام الأسرة الثالثة، والآثار الجنائزية التي ترجيع إلى أوقات لاحقة، أي حوالي الف ومائتي سنة قبل عصر "أمين - حوتب" الرابع، تلك الآثار التي تكشف بحد ذاتها عن منابع الإلهام في العبادة الأونية (نسبة إلى "أون". م) ويرجع كثيرون "البينيين" إلى تجسد الثل الأزليي، الدي كان أول ما ظهر من سطح الباسة من المحيط الأزلي، ومن عليه قام الإله الشمسي بخلق مخلوقاته. ولعله غريب حقاً على أقبل تقدير أن يكون "أمين - حوتب" الرابع قد أفسح لمثل هذه الأيقضونة (البينييسن) التي ترتبط بقصة ساذجة على هذا النحو للخلق مكاناً في تفكيره، في ضوء ما هو معدوف عنه من بخض على هذا النحو للخلق مكاناً في تفكيره، في ضوء ما هو معدوف عنه من ليوحي

ولكننا عندما نفحص تهجئة إسم "حوت بينبين" في الكتابة الهيروغليفية المستخدمة على كتل "التلاتات" فإن سمة خاصة تشرئب في وراً برأسها: علامة التخصيص \* لا تدل على الصورة المتوقعة لهريم صغير أو شكل مدرج. وعوضياً عن ذلك تحمل الكلمة مخصصاً فريداً لمسلة واحدة ! والآن، الكلمة التي تعني مسلة ليست بينيين Bnbn بل وليس هناك أي صلة اشتقاقية معها. وعلاوة على ذلك كانت المسلات تُقام بصفة دائمة أو تكاد، أزواجاً ؛ وليس فرادي، ولكن الفرعيون "تحوت موسي" الرابع، جد "أمين - حوتب" الرابع كان قد نصب في "طيبة"، وعلى نحو ما ذكرنا في مطلع هذا الفصل، مسلة مفردة على الضلع الشيرقي للكرنيك،

للملك بتلك الار تباطات المر فوضة لهذه الأسطورة على نحو مسا قد نتوقع.

ومتمركزة بدقة كافية على المحور الرئيسي الشرقي - الغربي للمعبد .ومما ينطوي على مغزى، أن الإله الذي نذر له هذا الرمز لم يكن سوى "رع - حور - آختي"، وهو نفس شكل الإله الشمسى الذي اعتقه "أمين -حوتب" الرابع! هل يكون مسن الممكن أن ذلك البناء المعروف باسم "حوت بينيين " Hwt Bnbn قد بنى بمسلة مفردة بصفتها بؤرته وسبب وجوده Raison d'etre ؟

يكشف معبد "بيت حجر البينيين" أيضا عن مسلات أخرى غريبة. فرغم أن التخطيط الأرضى للمبنى لا يزال مجهولاً، إلا أن عدداً كبيرًا من الحوائط الداخليــة كان، بالضرورة، رفيعاً، ذلك لأننا نجد كتلاً عديدة من "التلاتات" المستخرجة مـــن هذا المصدر مزخرفة بالصور الجدارية على وجهيها المتقابلين، وهو الأمر الذي قد بُشير إلى أن سمك الحوائط التي استُخرجت منها لا يزيد عن ٥٢ سنتيمتراً. ومرة خرى كشف التوفيق بين كتل "التلاتات" والدراسة المدققة عن أن الأبـــواب داخـــل لمبنى بُنيت على هيئة صروح مستطيلة ورشيقة يعلوها ذلك "الكورنيش المنقوص" لمألوف. (شكل ٦) وهذاك عنصر معماري أخر ربما يكون قد شكّل جزءاً (واجهة ما ؟) من معبد "بيت حجر البنينيين"، رغم أن النصوص تذكر في هذا الشأن معبدد التي ترتكز عليها. ويرجع الفضل كل الغضل إلى الجهد الشاق الذي بذلته الباحث....ة "أسمهان شكري". عضو بعثتنا العلمية في إيضاح الطبيعة الحقيقية والأبعاد الخاصية بتلك القواعد الحجرية. ولقد جمعنا ووفَّقنا ما يصل، على وجه النقويب إلى اثنتــــــى عشرة قاعدة حتى تاريخه يبلغ ارتفاع كل منها ٩,٥ متراً، ولكن الكتال والشطف الزائدة قد تُثبت وجــود ثلاثة أضعاف ذلك العــدد فــي الأصـــل. رغــم أن رواق الأعمدة بدا مفتقراً، لدى تجميع وتوفيق كتله لأول مرة إلى "الأغربسة" (أي تلك العوارض التي ترتكز على الأعمدة م) وهــــذه، كان "رمضان سعد" قد قام بنقلها قبل عدة سنوات منذ جرى التعرّف عليها في حشو الصرح التاسع. (انظر شكل ٧). وتتمثل إحدى الحقائق التي لم يتوقع أحد ظهورها خالل الفحص المكثف لجداريات معبد "بيت حجر البينيين" في شخصية المشارك (المحتفى) صاحب الشعيرة: في كل الشعائر لم تكن سوى "نفرتيتي" ملكة "أمين حموتــــب" الرابـــع. فهي التي تقرّب القرابين إلى قرص الشمس، ســواء في هــذا المعبـد أو رواق

فهي الذي نفرب الفرابين إلى قرص السمس، سيواء في هيد؛ المعبد أو رواق الأعمدة الذي وصفناه للنو. (لوحة رقم ٤-٩) أما "أمين حوتب" الرابع نفسه في للأعمدة الذي صورة في زخارف هذين البناءين. فمن يا ترى تكون هذه السيدة التي تستطيع صورتها أن تسيطر على هذه المجموعة من المناظر المتكررة، التي كيان الفنانون مضطرين إلى العمل فيها إلى حد يصل إلى إستبعاد زوجها المجيد ؟

#### العائلة الملكية على كتل "التلاتات"

لا نحوز في الوقت الحاضر أى نص يعين لنا نسب "نفرتيتي" غير أن الاسم نفسه الذي يعنى حرفياً "الجميلة أتت"، وهو اسمم مصري يطلق على الصغيرات عند ولادتهن، قد ينطوي على وجه الاحتمال على إشارة إلى مسهرجان (مولد. م) كان يقام لإحدى الآلهة الأنثوية ؛ ومن ثم، فليس هناك مسا يدعو لأن نفترض، بمجرد الاستناد إلى معنى الاسم ، أن صاحبته منحدرة من أصول أجنبية. وفضلاً عن ذلك فأن ترضع في طفولتها من مرضعة مصرية، بل وتنتمي لطبقسة النبلاء في مصر، أمر ينتصر بقوة لصالح الحجة التى تؤكد أنها ولدت في مصرد داخل دائرة البلاط. وقد تكون على وجه الإمكان ابنة عم "أمين -حوتب" الرابع، ولكن حتى هذا القول لا يعدو كونه ضرباً من التكهنات (٢٠).

إلا أن ما يستحق منا اهتماماً أكبر هو دورها البارز بشكل غير متوقع خلال الفترة الطيبية من حكم "أمين - حوتب" الرابع (لوحات ٤ من ١٠ السلم ١٠). فلم تظهر صورها وحدها في زخارف معبد "بيت حجر البينبين" وحسب، بل وعندما نقوم بإحصاء مجمل المناظر المستقاة من كتل "التلاتات" فإننا نجد أن "نفرتيتي" تظهر ضعف عدد المرات التي يظهر فيها زوجها العلك ! كما قام الفنانون بترجمة "الموتيفات" الفنية التي ابتكروها في الأصل من أجل جلالته، واستلهموها منه، السيف في مناظر لغة أنثوية, فهي أي "نفرتيتي" التي تقبض على مقبض العصا أو السيف في مناظر ضعرب الأعناق، والأسيرات يصطففن (الشقراوات ثم السوداوات بالتناوب، شهراء

فسوداء فشقراء) لتمثيل الإمبراطورية من طرفيها، ويركعن حول قساعدة عرشسها (الأمامية). وتشارك الملكة "نفرتيتي" في عدد كبير على نحو يتسير الدهشة مسن الشعائر، التي تستلزم أن يؤديها "أمين - حوتب" الرابع. إلا أنه، لم يكن في وسعها، بطبيعة الحال، أن تستولي على اليوبيل لصالحها الخاص. لكنها تصاحب زوجها في غالب الأحيان ويصورها الفنانون أصغر حجماً بدرجة طفيفة، ومنتصبة خلفه، تهز الصلاصل والأحرى "الشخشيخة" المقدسة. وعند مرحلة ما، لا تزال مجهولة خسلال حكم "أمين - حوتب" الرابع، وإن كانت قبل نهاية السنة الخامسة بوقت لا بأس به، أسبغ الملك على زوجته لقباً جديداً، شرع من ذلك الحين وصاعداً في الظهور مسع اسمها، وهو: "نفر - نفرو - أتون" أي "الجمال الرائع لقرص - الشمس".

يصعب علينا أن نتفادى النتيجة التى تقصول بأن المكانة العاليسة التى تمتعت بها "نفرتيتي" خلال السنوات الخمس الأولى من حكم "أمين – حوتب" الرابع تنهض دليلاً على أهميتها السياسية ولكنه يكون من الحمق أن نمضي إلى أبعد من هذه العبارة المجردة التى يحوطها التشكك. إذ يتعين علينا أن نقر بأننا لا نعرف شيئاً عنها عند هذه المرحلة، وبالتالي يكون مضيعة للوقت أن نتكهن بشيء حول طبيعة سلطاتها.

غير أن الغموض يكتف سيدات أخريات في البلاط بنفس الدرجة. إذ نرى في معظم الجداريات سيدات يرتدين ملابس أنيقة، ويصحبهن مسئولو الحريسم، يشكلن ما كان يطلق عليه في اللغة الدارجة في مصر القديمة إسم "حلسى الملك"، ولكن ما من إسم واحد من أسمائهن يرد في أى جدارية. وقد لا نبعد كثيراً عن الحقيقة إذا تكهنا بأن ذلك الحشد النسوي يضم أخوات، وبنات عمومة وخؤولة وبنات إخوة وأخوات للملك، إلى جانب زوجات وبنات النبلاء. ولكن سيدة واحددة برزت بشكل واضح من حشد الجميلات أولئك المجهولات، وهي الملكة الأم "تسي" فرغم أننا لا نستطيع التعرف عليها في الجداريات، إلا أن رسائل "أخيتاتون" تدلّسا على أنها كانت لا تزال تقيم في البلاط وقت ذاك، وكان الملوك الأجانب لا يزالسون يخطبون ودها.

تمدنا الجداريات الموفّقة من كتل "التلاتات"، إلى حد استثنائي بأدلة

صريحة، لا لبس فيها أو إبهام بشأن عائلة "أمين - حوتب" الرابع. فنزى حتى في أقدم تلك الجداريات "نفرتيتي" تسير في معظم المناظر، مصحوبة بإينة صغيرة تسيير خلفها وترتدى نفس زي أمها، وتهز الصلاصل أو (الشخشيخة) (لوحسة رقم ٤٠٠٠) أما نسص الشرح المصاحب للصورة الجدارية فيتكرر دون تغيير، إذ يعرفها على هذا النصو باستمرار ؛ النسة الملك"، التي جاءت من صلبه، والتي يحبها ؛ "مسيري - ت ــ أتسون" ؛ التسي أنجبتها نفرتيتي الزوجة الرئيسية للملك فلتنعم بالحياة". وإذا كانت "مدرى-ت-أتون" قد أصبحت الآن طفلة تستطيع المثنى في السينة الثانيية مين الحكيم، عندما كان العمل قد شرع في الأبنية التي قدّمت لنا كتل "التلاتات"، فإن مولدها لا يكون بحال من الأحوال قد جاء إلا خسالال التسهور الأولسي لولايسة والدها للعرش. أما الإبنة الثانية، فلم تظهر فسى تلك الجداريات إلا بعد ذلك بوقت طويل. فكما سبق أن ذكرنا، لم تقع أعيننا على طفلتين تتقلن خطوات ضعيفة خلف أمهما الملكة، إلا في زخارف معبد "بيت حجر البينبين" الذي لا يرجع على وجسه الاحتمسال إلى أقسدم مسن السسنة الرابعسة للحكم. وهاتان الطفلتان تعرق عما أعمدة النص فوق رأسيهما على هذا النحو. "ميري - ت - أتون" و "مكى - ت - أتسون". ولا نسرى شسلات بنسات مجتمعات في الجداريات التي وصلتنا عن الفنترة الطيبيسة، إلا تسلات مسرات وحسب، وهو الأمر الذي يفضى بنا بــالضرورة، إلــ أن "عنـخ- إس - إن - با - أ تون" التالية في سلسلة البنات، وُلدت في الســنة الرابعــة علــي وجــه التقريب. وهؤلاء الثلاثة وفي الحقيقة كل ذريته التالية، تعرّفهن شروح المسور الجداريسة على هذا النصو: السات العلك اللواتسي جنس مسن صلبه، .. وأنجبتهن زوجة الملك الرئيسية "نفرتيتسى"، وهـ و الأمـر الـذي يبـدو وكأنه يضم نسبهن فوق كل مظنة. ولكسن إذا كسان "أميسن - حوتسب" الرابسع، وكما استقر عليه إجماع الأطباء، يعساني مسن مسرض مسا يسؤدي إلى "شسبه الخصائية"، فهل يكون في قدرته أن ينجب أي أطفسال ؟ وعدد على بدء، في ضوء استحسان ذلك العصر لإظهار البنسات وحسب فسى الحاشسية

الملكية، فأي حد من الوئسوق ينبغني للمسرء أن يضعنه فني الإيمناءة التنبي تحملها الجداريات بأن العائلة الملكية لنم تضنم "أو لاداً" بين صفوفها ؟ هذان سؤالان سوف نعود إليهما فني الفصلين ١١. ونكتفني عند هذه النقطنة بمجرد الإشارة إلى الخط العنام لشكوكنا.

#### مصدر كتل "التلاتات"

استمرت عملية توفيق كتل "التلاتات" كي تنتج مناظر دائمة النمو، جارية على قدم وساق لمدة تقرب من عشر سنوات اعتباراً من سنة ١٩٦٦. وخلال هذه الفترة تم التوفيق بين ما يتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ بالمائة من تلك الكتل التي يصل مجموعها إلى ٥٠ ألف كتلة. ورغم أن هذه النسبة تبدو بصفة إجمالية ضئيلة، إلا أنه من اللازم ألا يغيب عنا أن التكرار الدائم الموتيفات جعل استكمال كل منظر على حدة عملاً غير ضروري. وسرعان ما أصبح من الممكن على سبيل المثال أن نعيد تكوين مناظر تقريب القرابين أو مشاهد المواكسب الدينية بكل تفاصيلها والمقياس المناسب، بمجرد الاستهداء بقطعة واحدة أو قطعتين كانتها جسزءاً من المنظر أو المشهد. وبناء عليه أخذ المشروع يركن بصورة مبتزايدة إلى إعدادة تكوين الجداريات عن طريق رسم الخطوط العامة للمناظر، التي سبق لنا أن وفقت لها "كولاجات" (قصاقيص. م) فوتوغرافية.

بحلول سنة ١٩٧٥ كاتت فترة العائدات المحدودة من كتل "التفاتسات" قد حلّت وكنا وقت ذلك قد كونا فكرة طيبة عن مجمل ذخائر الزخارف الفنية للمعابد، ولكن التوفيقات كانت قد أصبحت أقل، بصرف النظر عن ذلك الاكتشاف الضخط الذي يطرأ بين الحين والآخر بأن مجموعتين كاملتين من القصاقيص تتفقان أو تناسبان كل منهما الأخرى. إلا أن الأسئلة الحائرة ظلست بحاجة إلى أجوبة، وخصوصاً تلك التي تتعلق بأغراض التشييد. ترى ما هي النسبة التي تمثلها الخمس وأربعون ألف كثلة، التي وصلت إلى أيدينا من المجموع الكلي للكتل ؟ هل لا يـزال الشطر الأكبر من الحجارة التي استخدمها "أمين -حوتب" الرابع في تشييد معابده، الشطر الأكبر من الحجارة التي استخدمها "أمين -حوتب" الرابع في تشييد معابده،

بعيدة عن متناول أيدينا داخل الصروح الممتدة ؟ كم كان يبلغ ارتفاع حوائه للمعابد ؟ وما هي أنواع التهريمات أو التفريزات التي استخدمها البناؤون سواء فسي قمم الحوائط أو قواعدها ؟. ولو أننا نعرف منذ قليل أن بعض أوجه الحوائط كيان بالضرورة شاهق العلو. فلقد نجحنا في تجميع وتوفيق وتكوين بعسض الرسومات الضخمة للملك والملكة، يصل أطوالها إلى ما يقرب من ثلاثة عشر مستراً. وعود على بدء، رغم أن الجداريات التي تزخرف الحوائط كانت معروفة بدرجة معقولة لنا، فإننا لم نعرف شيئاً عن الخطوط التي تسير عليها تلك الحوائط: كان ضروريل بالتالي، أن نكشف الخطط الأرضية للمباني التي كنا منخرطين في إعادة تشييد حوائطها استناداً إلى العدم على وجه التقريب ! ولكن كان يتعين علينا قبل أن نفوه بأي لفظ حول التصميم (التخطيط) المعماري لمعابد "أمين – حوتب" الرابع لقرص-

في سنة ١٩٧٥ لم نكن نعرف شيئاً عن أى موقع محدد لمعبد منذور لقوص الشمس في الكرنك، إلا أننا لم نكن نغتقر تماماً إلى كل مؤشر في هذا الشان. فرغم السجلات الهزيلة التي جرى تدوينها خلال السنوات الأولى لبرنامج استرداد كتل "التلاتات"، إلا أننا تمكّنا خلال قدر من التقصي والتحري أن نكتشف مصدر كثير من كتل "التلاتات" وعلى سبيل المثال، الكتل التي ترجع في الأصل إلى معبد "ثابتة تلك هي آثار قرص - الشمس إلى الأبد" جاءت بشكل كامل على وجد التقريب، إما من أوطأ المداميك السفلية في نواة الصرح التاسع أو من المنطقة التي يقع فيها معبد الأقصر. أما المداميك المتوسطة أى التي في أواسط الصرح التاسع فلقد طرحت كتل "التلاتات" المزخرفة بمناظر من معبد "مبجلة تلك آثار قسرس الشمس إلى الأبد"، بينما ضمّت الأجزاء العليا من نفس الصرح مواد أخسري مسن الشمس إلى الأبد"، بينما ضمّت الأجزاء العليا من نفس الصرح مواد أخسري معبد ترص حالتاني، حيث جاء منه أكثر من ثمانين بالمائة من الكتل التي ترجسع ألى هذا المعبد الذي يعد أكبر معابد قرص - الشمس، وخرجت كتل "التلاتات" التي ترجع "إلى معبد "بيت حجر البينيين" وحسب من الصرح الثاني وأساسسات قاعة ترجع "إلى معبد "بيت حجر البينيين" وحسب من الصرح الثاني وأساسسات قاعة ترجع "إلى معبد "بيت حجر البينيين" وحسب من الصرح الثاني وأساسسات قاعة ترجع "إلى معبد "بيت حجر البينيين" وحسب من الصرح الثاني وأساسسات قاعة المسقوفة، بينما يعود النثار الذي يضم عدة مئات من الكتل في المسرارات

الواقعة شمالي الكرنك، بالمثل، إلى معبدي "بيت حجر البينبيـــن" أو قــرص - الشمس اهتدينا إليه".

وبناء عليه، أخنت الأدلة تشير إلى وجود فصل فراغي في وضع كتل التلاتات" عند الاستخدام التالي (أى الثانوي وغير الأصلي. م) لها، فكتل معبدي "ثابنة تلك هي آثار قرص – الشمس إلى الأبد" و "مبجلة تلك هي آثار قرص – الشمس إلى الأبد" و "مبجلة تلك هي آثار قرص – الشمس إلى الأبد" موجودة بشكل نسبى جنوبي الكرنك، بينما وجود كتل معبدي قرص – الشمس اهتدينا إليه" و "بيت حجر البينبين"، محصور في شماليه. فهل لذلك أى صلة بالمواقع الأصلية لتلك المعابد ؟ هل تكون محض صدفة أن تدخل عبارتل: "ثابتة تلك هي آثار قرص – الشمس إلى الأبد و "مبجلة تلك هي آثار قرص – الشمس إلى الأبد و "مبجلة تلك هي آثار قرص – الشمس المحاورة بشكل عام للصرح العاشر ؟

إهتدى المنقبون إلى مؤشر مثير بدرجة أكبر، ومجز، في نهايسة المطاف، أعظم من ذلك الاكتشاف الذي حدث بمحض الصدفة في سنة ١٩٢٥. ففسي تلك السنة كان الحفر جارياً في خندق حول أطلال الكرنك في سبيل الحصول علسي صرف أفضل للمياه الجوفية التي كان منسوبها آخذاً في الارتفاع. وخلال عمليسة الحفر في قطاع المجرى الواقع في اتجاه الشرق تماماً، للبوابة الشرقية للكرنك، تلك التي أقامها في سنة ٢٥٠ ق.م. على وجه التقريب، الفرعون "نختلبو" Nectanebo ظهر في باطن الأرض صف من التماثيل العملاقة المتصدعة للملك "أميسن حوتب" الرابع وتولى المفتش "شيفرييه" الذي كان قد وصل لتوه إلى الأقصر كممثل لهيئة الآثار المصرية في مهمة استكشاف هذا "الكنز" الذي عُثر عليه.

ومنذ سنة ١٩٢٦ وحتى تقاعده من العمل في الهيئة بعد ما يزيد على ربسع قرن، لم يترك الرجل سنة واحدة تمر، دون أن يوجه بعض وقت وميزانيت لمواصلة الحفر في "شرق الكرنك". وهذا ما عرفناه في وقت لاحق (شكل ٨) ولقد اكتشف "شيفريبه" أن صف التماثيل العملاقة يستمر في اتجاه شئرقي غربسي لمسافة تصل إلى نحو مائتي متر. ولو أن بعض هذه التماثيل العملاقة لم يكن قد تبقى منها سوى شُطف وحسب، وكلها كانت مدفوعة نحو الشمال، وها هسى الآن

ملقاة على وجهها. وخلفها، وبإتجاه الجنوب سار صف من كسر مهترئة من الحجيد الرملي، تشي بأنها كانت مبنية في وقت ما. ورجّح البعض في ذلك الوقت أن تكون قو اعد أرضية تقع على أبعاد يفصل بينها متران ونصف، وخلف هـذه القواعد، و على مسافة مترين تقوم مداميك الأساسات لما بدا وكأنه حسائط ولقد اقتربت التماثيل الساقطة، والقواعد والحائط إلى حدود نحو تسعة وسبعين متراً من بوابـــة الفرعون "تختانبو" ثم رسمت زاوية قائمة باتجاه الشمال. إلا أن الأطلال سرعان ما أخذت تضمحل أكثر عن ذي قبل، خلال المحاولة التي قام بها عمال "شيفرييه" نحو تتبع آثار المجمع باتجاه الشمال حتى انتهت تمامًا على بعدد حوالي، عشرة أمتار . وقد حاول "شيغربيه"، بإستماتة، أن يكشف عن بعض الآثار على هذا الضلع الغربي لذلك المبنى أيا ما كان هو، الذي صادفه، ولكن محاولة الرجل ذهبت أدراج الرياح. فالتدمير كان على ما يبدو شاملًا. ولا يزال في طوعنسا أن نسرى اليسوم جهوده الأخيرة المحمومة التي بذلها في مطلع الخمسينات بمساعدة خط سكة حديد ضيق، متمثّلة في تلك الحفرة الهائلة التي حفرها رجاله باتساع تسعين مستراً فسي الاتجاه الشمالي تماماً من المنعطف الذي وصفناه قبل قليل. ولقد صادف نجاحاً أكبر في الاتجاه الغربي، إلا أنه سرعان ما وجد الأطلال مطمورة تحت مباني قرية حديثة.

ما الذي عثر عليه "شيفرييه" ؟ بدا واضحاً أنه بناء من نوع ما، يزينه صف من الأعمدة، تقف أمامها تماثيل هائلة لـــ"أمين - حوتب" الرابع ولكن الرجل لـم يشر إلى وجود أى كتل منقوشة أو مزخرفة، ومر على المنظر، وهدو لا يرال متردداً أمام ما اكتشفه واستمرت التكهنات تتري، إلى جانب التقديرات الخيالية حول أبعاد ذلك البناء.

وفى سنة ١٩٧٥ غدا واضحاً أن توفيق كتل "التلاتات" قد أعطى أقصى فائدة ترجى من ورائه. وما الم تظهر إلى الوجود أدلة جديدة معينه تتصل بالمسالة، وتنطوي، بوجه أخص، على معلومات محددة حول الخطط الأرضية لهذه المعابد، فلا أمل لنا في بناء سياق للمناظر على حوائطه. وما كان منا إلا أن لجأنا إلى الحفر، ولكن كان لزاماً أن ينطوي على أحدث المناهج: فلقد ولدت أعمال الحفر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التى قام بها "شيفربيه" إحساساً، ولو أنها كانت قيمة إلى درجة محدودة، بأنها دمرت أدلة أكثر كثيراً مما أزاحت عنه الغطاء. فلا معنى هناك للحفر، دون رويّة، فسى مستويات متراكبة الواحد على الآخر أو الواحد تحت الآخر دون حفظ أى سجلات، لمجرد الوصول إلى معبد. وهنا سنحت الفرصة لتطبيق منهج شديد التدقيق على هذا الموقع أو ذلك، يتمثل في "حلبه" للحصول منه على كل "نتفة" دليل على نطساق عريض من المسائل: تاريخ الموقع ككل، بيئته والأنشطة التى قامت عليه، والنظام الغذائي للمقيمين فيه، وكيمياء تربته، وأنواع الحيوانات المعروفة فيه، ومنتجاته من الحبوب. وهل هناك نقطة نستطيع البدء منها، أفضل من المنطقة الوحيدة التى وجدنا فيها مؤاداً ترجع إلى عصر "أمين – حوتب" الرابع أى في موقعها الأصلسي وبالتحديد في الأرض المائجة أو غير المستوية في شرق الكرنك ؟

في مطلع ١٩٧٥ حصلنا على إمتياز من الحكومة المصرية للتنقيب في القطاع المعروف باسم شرق الكرنك. ووضتح العقد منطقة الامتياز على هذا النحو: يحدّها شمالاً الزاوية الشمالية - الشرقية لغناء الكرنك، وجنوباً فنساء معبسد الإلهة الأم "موت"، وشرقاً خط السكة الحديد الأقصر - القاهرة، وغرباً سور فنساء الكرنك. وهذه المنطقة الكثيرة التعاريج تعد شاسعة: نحو ٢٥٠ × ٢٥٠ متراً. ترى كيف سيكون في طوعنا أن نُوفيها حقها ؟

## الفصل الخامس أعمال التنقيب في شرق الكرنك

تدين الرقعة الشاسعة لشرق الكرنك بمنظرها الموحش الحالي إلى تاك الأحداث التي وقعت في أو اخر القرن الرابع ق. م. والواقع أن ذلك المنظر الكثبيب لم يكن قائماً هذاك باستمرار كي يطالع الناظر من مجمع الكرنك باتجاه الشرق. فعندما وقعت "طبية" في سنة ٧١٧ ق.م تحــت هيمنــة أولئــك الملــوك الســود المتطهرين القادمين من السودان، والمعروفين في التاريخ باسم ملوك الأسمرة الخامسة والعشرين، عرف هذا الموقع عودة إلى الرخاء وزيادة ملحوظة في عسد سكانه. أما العنقود الصغير من المعابد الصغيرة التي تمتد شمال شــرقي المعيد الرئيسي المنذور للإله "أمون"، وهو الأمر الذي يُثبت الاهتمام المتزايد الذي أولتـــه الأسرتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون \* بالأراضي المهجورة إلى الشوق، فلقد جرى تجميله بإضافات جديدة. كما أخذت مزارات عباد "أمون" الإجلاء تتناثر حسولها. وأضاف الفرعون "طاهركا" \* كُنّة جديدة إلى البوابة العليا القديمسة التسي كان رمسيس الثاني قد بناها، وفي نفس الوقت أخذت بيوت الأهالي في الانتشار شرقاً في موقـــــع البناء الذي شيّده "أمون - حوتب" الرابع، الذي كــان لــــ "شيفرييه" أن يكتشفه في وقت لاحق (شكل ٨). وكان هذا الموقع قد استمر يُستخدم كمقلب زبالة لما يقرب من ستة قرون كاملة، وهو الأمر الذي أوجب تسوية سطحه باستخدام مخزون من الحشو المجلوب. وجرى شق مسار محوري، كسى يواصل امتداد محور الكرنك، كما أقيم سور دائري، الأمر الذي خلق شكلاً من أشكال المجتمع "الْتابع" ورغم الغزو الأشوري، الذي وصل في خضمه أي فـــي ٦٦٣ ق.م الملك الأشوري أشور بنيبال والأحرى "أشور - بني - بعل" إلى "سايبـــة" وأسلمها للنهب والسلب، إلا أن هذا الحي الشرقي الجديد شهد بعد ذلك عهداً من الازدهـار. فلقد أعيد بناء البيوت في أواسط القرن السادس، وأصبحت وقت ذاك تكشف عــن سمات التكدس والتزاحم. وتناثرت أفران صنع الأواني الفخارية (الفواخسير) علسي

امتداد الشارع جنوباً، وكانت مطابخ الكتبة ومنازل الكهنـــة تفتــح علـــي الناحيــة الشمالية. وحتى الإطاحة، ذاتها، بالأسرة السادسة والعشرين لم تغيير كثيرا من الظروف التي يعيشها شرق الكرنك: إذ استمرت عملية الاستيطان طبوال القسرن الخامس ق. م. تحت الحكم الفارسي بنفس الطريقة التي كانت تسير عليها بصفة رئيسية في الماضي. ولا ينهض لدينا أي دليل على حدوث تغيّر ما إلا مع بزوغ فجر الاستقلال تحت قيادة "أمورتايوس" في الأسرة الثامنة والعشرين في سينة ٠٦ ٤ق٠٠م. إذ لحق الدمار بالبيوت القديمة، ولكن قامت مكانها بيوت جديدة وأكسبر، وبدا أن النزاحم لم يعد وقت ذاك يشكّل مشكلة حادة. إلا أن القرن الرابع شهد قــوب خواتيمه أجلها المحتوم. فلقد حمل الغزو الفارسي الثاني بقيادة "أرتاكسيركس" الثالث (٣٤٣ق.م) وصعود الهيمنة اليونانية مع ارتفاع نجم الإسمكندر الأكسبر ووريث، السياسي في شمال أفريقيا: بطليموس الجوس، نذر النهاية التي حلب بالمدينة الجنوبية "طيبة". فهُجرت معظم البيوت، واستُنقذ أثاثها الخفيف خوف الضياع، واستُخدمت حجراتها المتصدعة كمقالب للزبالة. وهذا وهذاك تشبث بعض الأهـــالى بالبقاء في بعض البيوت القديمة ، إلا أن قمع الانتفاضة الطيبية في سنة ١٨٦ ق.م لابد وأن يكون قد إقتلع منها حتى أولئك. وبحلول القرن الأول ق.م، كـــان شــرق الكرنك قد أصبح قفراً، وتحرّك قلب المدينة جنوباً إلى الأقصر حيث ظل هناك منـــذ ذلك الحين.

واليوم تترامى المنطقة الواقعة شرقي بوابة الفرعون "تختانبو" في سور الفناء على هيئة سلسلة عشوائية من الكيمان والنقر، تقطعها المدقات التي مهدتها حوافر الحمير (لوحة رقم ٥-١) وتجور قرية بائسة تسمى "النجع الفوقاني" (والاسم يحمل صدى البوابة العليا أو الفوقانية التي بناها رمسيس الثاني، على الحافة الشرقية للموقع القديم) وإلى الشرق تحاصرها قضبان السكة الحديد. ولقد استخدم المنقبون ومفتشو مصلحة الآثار المنطقة لما يزيد على قرن كامل كمقلسب مناسب خلال عمليات التطهير التي يقومون بها في حوش معبد الإله "أمون"، وهو الأمسر الذي نجم عنه كم من الأنقاض يصل عمقه إلى ٣٥٠ متراً، ويقف على رأس منطقة خماسية الأضلاع، تبلغ مساحتها ١٥٠٠٠ متراً على مشارف بوابة الفرعسون

"نختانبو". وهي تعمل، وحسب، على تعميق الوحشة التي ينطوي عليسها المكان: ترعى المعيز نباتات العقول وتحك جلودها، والحمير نتهادى في المدقسات التي تنتهي إلى القرية، وعندما يحل الظلام نتدافع الحيات وتنبسح الكلاب الجربانة، ويغطي التراب والحصا كافة مداخل المنطقة ومخارجها. أما الجو فلا يكون محتملاً إلا في الفترة من نوفمبر - هاتور حتى فبراير - أمشير. وبحلول موسم الخماسين في مارس - برمهات وأبريل - برمودة تهب الرياح في غالب الأحيان كي تقدف الأتربة في دوامات هوائية أو "عفاريت"، ويجعل العكيك الرطب العالق في الجو ظروف العيش غبر مستساغة على وجه الإطلاق.

### بحثاً عن معبد المارق

في يوم مثل تلك الأيام بدأ بحثنا (١). وأنفق فريقنا الذي ضم عددًا محسدوداً من المنقبين ربيع سنة ١٩٧٥ مع صيفها كله في التتقيب في ربع دانسرة لا تزيد مساحته عن ٨ ١٢ ٨ متراً، قمنا باقتطاعه خلف الضلع الجنوبي للخنسدق السهائل الذي حفره "شيفرييه" في محاولته للكشف عن تماثيل "أمين -- حوتسب" الرابسع. وكانت عملية إز الة مقلب الزبالة القديم قد استغرقت نحو عشرة أيام. إلا أن الطبقة البكر، التي ظهرت تحت ذلك المقلب مباشرة، أثمرت لنا "مادة" يرجع تاريخها إلسي أو اخر القرن الرابع ق م. وفي نهاية المطاف كشف التنقيب السذي تابعناه، عن حوائط منزلية غير مألوفة بالإضافة إلى سبع أرضيات - أسطح مبسوطة الواحدة على الأخرى ترجع إلى ثلاث مراحل بنائية كبرى فسي الفترة من ١٠٠٠-٣٠٠ على الأخرى ترجع إلى ثلاث مراحل بنائية كبرى سواء على المستوى التاريخي أو ق م. ولم يكن هذا هو الهدف الرئيسي الذي استهدفت حملتنا استكشافه في البدء. ولم تكن الأطلال لتنطوي على قيمة كبرى سواء على المستوى التاريخي أو الثقافي. ولكن علم الآثار لا يستطيع أن يحابي مادة على أخسرى، ويتغين على الأثرى أن يتحلى بروح التدقيق في تحليله كما ينبغي على المحلل أن يكون دومساً. الأثرى أن يقول بالمرة: هذا مالا أريده ثم يهجر الموقع. وبالتالي فعندما تضحت معالم هذه المستوطنة المتأخرة التاريخ أكثر فأكثر أمام أعيننا، خلال شقنا اتضحت معالم هذه المستوطنة المتأخرة التاريخ أكثر فأكثر أمام أعيننا، خلال شقنا

لأرباع دوائر ومربعات في سنة ١٩٧٧ وما بعدها، بدأنا نجرى دراسة مدققة لكافسة مظاهر الحياة المنزلية القديمة، بما تمكننا منه وسائلنا الحديثة، لما وصل إلى أيدينسا من القرون الأربعة محل الدرس.

سر عان ما اتضم لنا أن سكان حي شرق الكرنك كانوا يتمتعون بمستوى معيشة معقول رغم أنه لم يكن أكثر أحياء طيبة رخاء. فكانت بعض الأواني الفاخرة تزيّن رفوف دواليبهم، وبعض التماثيل الصغيرة الجذابة تجمل حجراتهم. وفي كل مكان كانت موجودة تلك الدمي التي تتخدد هيئة الحيواندات وتماثيل "الخصوبة" التي تتخذ سمات أنثوية متفجّرة . وبين الحين والآخر كنا نصادف إنساء يحمل وجه الإلهة "حتمور" \* على سطحه الخارجي مما كان يُستخدم في الشعائر. إلا أن أحد الملامح الغربية التي حيرتنا لمدة ما، كانت النسبة العالية نسبياً بين العينات الأصطلوجية (نسبة لعلم دراسة العظام.م) من عظام البقر. ولقد ظننا فسسى البداية أن الأمر راجع إلى خطأ وقع منا في تكنيك التعيين ، (أي فرز العينات.م) الذي لجأنا إليه في موسمنا الأول. ولكن عظام الأبقار والثيران إســــتمرت تشـــكُل الأغلبية بين العظام التي تخرج إلينا حتى بعد أن محصنا مناهجنا. فهل كان سكان "طيبة" القديمة يتمتّعون بنظام غذائي أغنى في لحم البقر مما هو الحال في أي مكان آخر في المناطق المجاورة بشكل عام ؟ الجسواب واضح. لقد ضمَّت الطيبة " فسي القرنين السابع والسادس ق.م. شبكة من المعابد الكبرى للإلهين "أمسون" و"مونتسو" إلى الشمال و "خونسو" و "موت" إلى الجنوب مثلما كانت تفعل طوال ألسف سنة، وكان يقوم على خدمتها مئات الكهنة بشكل يومي إذ كانت شعيرة تفريب القرابيسن تمثّل أحد المحاور التي يقوم عليها تنظيم أي معبد مصرى قديم. وكانت القرابيسن تُوضِع أمام الإله على كل مذابحه، وهو الأمر الذي يشمل بصورة حتمية، وضمين أشياء أخرى تقديم لحوم البقر. وإذا كان معبد متوسط الحجم يقسم فسي مصر الوسطى للإله - الكبش "حرى - شا - إف" أو أرسافيس Arsaphes (كما نطقه اليونانيون. م) يقرب ثوراً كاملاً بصفة يومية، جاز لنا حقاً وصدِقاً أن نتخيل ذلسك القدر الذي يحتاجه، و الحسالة هذه، ذلك المجمع الطيبي، لتلك المعايد، و هو الأكسير من ذلك المعبد يصورة هائلة. وبطبيعة الحال، لم يكن أحد ليسمح ببقاء أفخاذ اللحم

وشرائحه على موائد القرابين أمام الآلهة، بعد تقريبها إليها حتى تتعفّىن. إذ كان المصريون بنزعتهم العملية يقومون بإبعادها بعد أن يتناول الإله منها كفايت، شم يجري توزيعها في هيئة حصص على جميع أبناء مجتمع المعبد سواء أكانوا مسن الكهنة أو الأهالي. وإذا كان سكان شرق الكرنك قد تغذّوا بكمية من اللحوم أوفر في العصور القديمة مما يفعلون اليوم، فإن ذلك راجع إلى أن المعابد كانت فسي تلك الأيام "شغلاً شاغلاً" بصغة مستمرة.

وكشفت المستويات التى تقع أسغل أقدم طبقات البناء الثلاثة عن أدلمة علمى نوع مختلف تماماً من وضع اليد. فلقد كان شرق الكرنك مستخدماً قبل سمنة ٢٠٠ ق.م كمقلب زبالة، واضطر البناؤون إلى تسوية سطحه قبل الشمروع فمي بنماء البيوت عليه. وكان لحسن الحظ، تاريخ بدء استخدامه في هذا الغمرض والتماريخ الذي توقف عنده هذا الاستخدام، واضحين.

وخلال المستويات التي أعقبت القرن السابع ق.م. قابلنا بالفعل قوالب جيدة النوع من الطوب المحروق، وقد بنيت كيفما اتفق في حوائط منزلية. وهذه الحقيقة وحدها تنطوي على أهمية بالغة في ضوء تفضيل القدماء بصسورة شبه مطلقة لاستخدام الطوب المصنوع من الطمسي والمجفف في حرارة الشمس، دون المحروق، في البناء المنزلي. وعلاوة على ذلك استمر الدارسون لمدة طويلة بطمئنون إلى فرضية لا دليل عليها بأن مصر لم تعرف هذا الطوب الأحمر قبل الحقبة الرومانية. وكانت هناك مفاجأة أخرى في انتظارنا: كان كثير مسن قوالب الطوب تلك قد خُتمت قبل حرقها بختم يحمل اسم ولقب المسؤول المعاصر، الذي صنعت تلك القوالب خلال حكمه. وتسعة وتسعون بالمائة من مئات القوالب التي وصلت إلى أيدينا تحمل ختماً بيضاوياً مزدوجاً يحمل هذا النقش: الكاهن الأعلى وصلت إلى أيدينا تحمل ختماً بيضاوياً مزدوجاً يحمل هذا النقش: الكاهن الأعلى المصري، وسليل مشهور لعائلة من كبار الكهنة، تولّن رئاسة الكهنوت، وحسازت المصري، وسليل مشهور لعائلة من كبار الكهنة، تولّن رئاسة الكهنوت، وحسازت حتماً، بالتالي، سلطة دنيوية، في مصر العليا، بعد انسهيار المملكة الحديثة في مصر العليا، بعد انسهيار المملكة الحديثة في مناب أدن م. وكان "من - خبر - رع"، هذا، قد تولى منصبه ذلك إعتباراً مسن

سور حول الضلع الشمالي لمعبد الإله "أمون". ويقول "مين - خــبر - رع" فــي نقش يحمله "صادود" قاوم، لحسن الحظ، عوادي الدهر حتى وصل إلى أيدينا، من البوابة الشرقية التي بنساها رمسسيس الثاني، أنه: "يبني من أجله (أي من أجل "أمون". م) حائطًا ضخمًا للغاية شمالي الكرنك بغـــرض حجب والده "أمــون -رع عن الأنظار وتخليصه من الدهماء بعد أن وجده محاصراً بالبيوت التي بناهــــا العامة في أفنية بيت "أمون" .... " (٢) أين كان ذلك الحائط - السور ؟ لا يزال الأميو غير مؤكد ولكن قوالب الطوب المختومة باسم "مين - خبر - رع" كان قـــد عُــثر عليها، متناثرة، في الركن الشمالي الغربي للكرنك. والآن يعيد عثورنا على عدة مئات من قوالب الطوب المختومة بنفس الختم طرح السؤال. ولعل أفضل تكهن في هذا الصدد يتمثَّل في أن نفترض وجود حائط - سور يسير إلى هــذا الحــد أو ذاك بامتداد الخط الحالي لحائط سور الفناء Temenos الشمالي، لكنه دار إلى الجنوب كي يحيط بالبوابة العليا التي بناها الفرعون رمسيس الثاني. وإذا كانت قوالبنا هذه، قد جاءت، وهو ما يبدو مرجحاً إلى حد كبير، من هذا الحائط - السور، فلابـــد أن تكون هذه القوالب قد أخذت في الوقت الذي كان قد وقع طي الإهمال. ولمسا كسان مقلب الزبالة الذي أشرنا إليه في السابق يحتوى نماذج من قوالب "مين - خــبر-رع" في مستوياته (أى مستويات المقلب. م) العليا، فالثابت أن يكون قد وصل إلى حالة من الدمار بالفعل في القرن الثامن قبل الميلاد.

على أنه ليس من الصعب، كذلك، إثبات بداية مقلب الزبالسة. فالمستويات الدنيا تكشف عن أواني فخارية ترجع إلى أواخر المملكسة الحديثة، أو عصسور الرعامسة. وقد حملت بعض مقابض الجرار ختماً باسم المؤسسة التي ترجع إليسها، ويكشف عن هويتها على هذا النصو: الدوار (أي المعبد الجنائزي) الخاص بسامين حماعت حرع حسيتي حميري وإن حبتاح). وهذا يعنى بالضرورة أن المنطقة بدأت كمقلب زبالة مسع بداية الأسرة التاسعة عشرة بالضرورة أن المنطقة بدأت كمقلب زبالة مسع بداية الاستخدام لستة قرون.

ومع مواصلة التنقيب في المربع A من هذا المقلب، رأينا أن المستويات التسى أخذت تصبح إلى هذا الحد أو ذاك أفقية كلما اتجهنا إلى أعلسي، بدأت تضمحل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بصورة حادة كلما اتجهنا شمالاً. ومن المحقق أن منحدراً ملحوظاً يجرى من الشرق الله الغرب كان موجوداً هنا عند نهاية الأسرة الثامنة عشرة ولم نتبين، إلا في وقست لاحق، الحقيقة التي تنطوي على مغزى هام: هذا الخندق كما إتضح لنا، يسير بحداء المحور المركزي لمعبد الكرنك بإتجاه الغرب ا

إختتمنا موسمنا السنوي في توت - سبتمبر ١٩٧٥، باكتشاف نذر محدود من الآثار التي تشير، مع ذلك إلى فترة "أمين - حونب" الرابع. حقاء كانت بعض قطع كتل "التلاتات" التي أعيد استخدامها في غرض ثان في المستويات العليماء تظهر إلى النور بين الحين والآخر. ولكن هذه القطع يمكن أن تكون قد نفلت إلى هذا الموقع من مكان ما. وكان واضحاء مع ذلك ، أن عمق الطبقات المصطنعة غير المكتشفة لا يزال هائلا في المربع A، ونحن مصممون على مواصلة التنقيب في هذه المنطقة حتى يعوق منسوب المياه الجوفية كل حفر آخر، بصدرف النظر عما إذا كان أملنا قد خاب تماما في العثور على أي بناء يستخدم كتل "التلاتات".

وفي يناير - طوية سنة ١٩٧٦ إستؤنف العمل في شرق الكرنسك ، وفسى الثناء ذلك بنينا منز لا للبعثة. والآن، وفي نهايسة المطساف بسدأت الأرض تجود بعطاياها. ففي كل مكان في النصف الجنوبي من المربع رقم A، ظهرت، تحست مقلب الزبالة مباشرة، أكداس من كتل "التلاتات" المكسرة، يصل عمقها في بعسض الأماكن إلى نحو خمسين سنتيمترا (لوحة رقم ٥- ٢)، وإلى الشمال وعلى نحو ما أوحى به مقلب الزبالة المترامي، انحدر الدقشوم إلى خندق يتجه من الشسرق إلى الغرب ويصل عرضه عند قمته إلى نحو ثلاثة أمتار. وعلى الطرف الشمالي، طهرت سمة غاية في الغرابة وإن كانت كاشفة: أربع ركائز، متساوية الأضلاع أو التقريب، وتسير بالتوازي مع الخندق في اتجاه شرقي -غربي. ولم تكن هذه الركائز إلا أن تكون ؛ بل وأثبتت في وقت لاحق أنها لم تكن سوى ؛ أساسات "الميد" (جمع "ميدة". م) الخشنة التي كشف عنها "شيفرييه" في أو اخر العشرينات. ولكنه تصسور أنها الركائز التي كانت التماثيل العملاقة التي وجدها ملقاة أمام كل منسها ؛ تقف عليها. حقا كانت الكتل نفسها قد سرقت من المربع رقم A، ولكن ركائز الشطف عليها. حقا كانت الكتل نفسها قد سرقت من المربع رقم A، ولكن ركائز الشطف عليها. حقا كانت الكتل نفسها قد سرقت من المربع رقم A، ولكن ركائز الشطف

كانت كافية للتدليل على أنها كانت موجودة في وقت ما من قبل.

ومن الواضح أن هذا الخليط من السمات طـــرح احتمـــالات مغريـــة حقـــأ لاستخلاص الهويات من الظلام الحالك. وانتعشت الأمال خلال الأسبوعين الأوليسن من شهر بناير - طوبة. فأشار دقشوم كتل "التلاتات" إلى فترة "أمين - حوتب" الرابع، بما أنه هو الذي بدأ واستمر في استخدام هذا الحجم (أي حجم "التلاتسات". م)، في بناء مبانيه ولكن هل نستطيع إقامة دليل حاسم على هذا التكهن الصحرف؟ ليس هذاك شك في أن ذلك الدقشوم يرجع إلى أحد معابد "قرص الشمس" التي قسام الفرعون "حور - لم - حب" بهدمه واستخدم كتله كحشو في أحد المباني التي بناهـــا في الكرنك. ولكن هل بوسعنا التوصل إلى معرفة هذا المعبد بالاسم علمي وجمه التحديد ؟ هاجمنا شعور مقبض بأن كافة كتل الواجهة، التي حملت فيسي يسوم مسا جدارياتها، ربما تكون قد نُقلت ولم تتبق منها أي شطفة مزخرفة واحدة، على مـــــا يبدو، بين الدقشوم كي تمدنا بالمفتاح أو الخيط الذي نحتاج إليه حاجة ماسة. ولحسن الحظ، كنا مخطئين. ففي أعقاب الكشف عن أول كومة من هذه الأحجار المهشمة جاء العمال يجرون نحونا كي يزفُّوا هذا النبأ: إحدى قطع هذه الأحجار منقوشـة أو "حجر مكتوب" بلغتهم. ولم يكن هذا الحجر بأكمله سوى قالب عراضيي، مع علامات تشير إلى أقدام بشرية تتحرك مارة بعامود. وفي نفس اليوم ظهرت إلى النور قطعة أخرى تحمل رأس رجُل مع قمعـولة (حلية معماريـة معروفـة. م) لعارضة خشبية على كتفه. واشتبهنا في أن تكون القطعتان قد جاءتا مـــن منظـر لتختروان ملكي مع حامليه، وهو الأمر الذي ثبتت لنا صحته عندما اكتشفنا كتلة جميلة غفلت عنها عوادي الدهر وقد نُقش عليها حُمّال بالعواريض الخشبية على أكتافهم. (لوحة ٥-٣ ) وعلى أثر ذلك بدأت القطع المنقوشة تتري بسرعة وكثافـــة. وأظهر قالب عراضي، جيّد الحفظ، كهنة راكعين ببيارقهم المقدسة، مع إسم "قـــوس - الشمس" ، بينما حمل قالب أراضى آخر صورة لركب حاملي التختروان، وقسد التقط الفنان حركة انثنائها كي يُنزلوا الحمولة الغالية. وعلاوة على ذلك نجد رجال البلاط يركعون، ونوبيون يؤدون شعائر التوقير، وجلالته يقرّب فرابيا لسه، وأشبعة "قرص الشمس". ولكن في الغالب لم يتبـــق من هذه "التيمات" (المواضيع) nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

سوى بعض الشُطف المحدودة، إلا أن معرفتنا الحميمة بهذه النماذج المكررة مكنتنط لدهشتنا وبهجننا في نفس الوقت، من التعرّف عليها من فورنا. وفي نهاية المطاف استطعنا أن نسجل وجود أكثر من مائة قطعة منقوشة استخرجناها من المربع رقم A، ولم يفلت من بين هذه القطع سوى قلة قليلة لم نستطع التحقق مسن شخصيتها الأصلية.

ولكن ما هو المعبد الذي خرجت منه تلك القطع ؟ الإجابة غاية في الوضوح. كان في طوعنا أن نوفق ونسكن كل القطع، على وجه التقريب، في نوع من المناظر الذي طالما ألفناه من جراء تجميع وتوفيق كتلنا من "التلاتسات" خسلال السنوات الأولى للمشروع. ولم يكن ذلك المنظر سوى المنظسر الاحتفسالي السذي يظهر فيه الملك، محمولاً في تختروانه على الأعناق من القصر إلى المعبد، وهسو الأمر المقصور على سلسلة المناظسر المكررة التي تصور مواكب اليوبيل، وبسهذه الصفة نعرف أنه يرجع إلى معبد "قرص حالشمسس اهتدينا إليه" أو "جسم ست الصفة نعرف أنه يرجع إلى معبد "قرص حالشمسس اهتدينا اليه" أو "جسم ست قالب عراضي يحمل التاج الأبيض (تاج الوجه القبلي. م) يخرج من قلسب المربسع قالب عراضي يحمل التاج الأبيض (تاج الوجه القبلي. م) يخرج من قلسب المربسع المدينا النقش الناقسسس اهتدينا إليه"، وبذلك تكون المشكلة قد وجدت حلها: لقد وجدنا معبدنا المنشود!

#### iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# القصل السادس الكرنك قبل "أمين - حوتب" الرابع

عندما صعد "أمين - حونب" الرابع إلى العرش، كانت مدينته "طيبة" المدينسة الجنوبية أو "أون مصر العليا" كما كانت تسمى في بعض الأحيان، تتمتع بالفعل بتاريخ عريق ومرموق. حقاً تعرضت مساحة أحيائها السكنية على امتداد القسرون للجزر والمد، إلا أن معظم بيوتها في أواسط الأسرة الثامنة عشرة انتظمت، علسى ما يبدو، على امتداد نهر النيل، والموقع الذي اختاره "أمين - حوتب" الرابع لبناء معبده الرص- الشمس اهتدينا إليه" يقوم شرقي المعبد الضخم للإله "أمون". وهناء كانت تمتد، خلال السنة الأولى من حكمه مساحة شاسعة من الأرض الفضاء، التسى لازمها الإهمال لما يزيد على قرنين من الزمان. ترى لماذا هُجرت مثل هذه الرقعة البكر ؟

تمثّلت إحدى المشاكل التى فاجأتنا خلال عمليات التنقيب التى قمنا بها في منسوب المياه الجوفية الذي كان أعلى بصورة ملحوظة عميا كان عليه في العصور القديمة (١). وقد يُعزى هذا الأرْنفاع إلى السد العالي، بل هو السبب وراءه على وجه الاحتمال، إذ قلص السد العالي الآثار التى نجمت عن الفيضان السنوي فيما أدى إلى إبقاء منسوب المياه في وادي النيل شمالي أسوان عند ارتفاع ثابت. ولكن في منطقة "الكرنك" هناك تنبذب في منسوب المياه الجوفية يرجع بصفة جزئية إلى فتح وإغلاق قنوات الري المجاورة. إلا أن أقصى اختلف لا يزيد على حوالي ٧٥ سنتيمتراً، ولا يتجاوز أبداً متراً واحداً، وهذا ما خبرناه خلال تجربتنا التى دامت خمس سنوات من الحفر الدائم.

استطعنا، رغم حالة المستويات الأدنى ؛ المشبعة بالماء، التوصل إلى ما يمكن أن يكون أقدم مرحلة لوضع اليد في شرق الكرنك وتعود الطبقات الدنيا، حتى نقطة ١٠٣ متراً فوق منسوب المياه الجوفية، إلى المملكة الوسيطة. واكتشفنا خلال عملية الحفر في أول مربع وهو رقم ٨، وكان ذلك في مطلع ١٩٧٦ بيتاً صغيراً

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مننيا بالطبوب الأخضر، وحوائطه رفيعة، لا يزيد عرض بعضها عن سمك طوبة و احدة، وكان تاريخ الأواني الفخارية التي يضمها البيت واضحا لا لبس فيه، رغم ما تعرضت له المنطقة من عمليات حفر مكثفة في أوقات لاحقة: كانت أواني الفخار يخالط لونها حمار البرقوق أو البني اللميع، وهي الأواني التي درج معظـــم خبراء الخزف في "المصريات" على إطلاق هذه التسمية الفضفاضة عليها: "أو انسي المملكة الوسيطة". ولقد كشف هذه البيت عن مرحلتين متميزتين من البناء وتحته كانت تقف حوائط تنتمي إلى أبنية أقدم عهدا، الأمر الذي يعني أن السياق الكلي ربما يمثّل مسمور قرون عديدة. وقد تأكّدنا، رغم أن التنقيب لم يكن قد شملها (أي تلك الحوائط. م) بعد، من أن حوائط البيت التي تعود إلى تاريخ مماثل المملكة الوسيطة تمند تحت الموقع بأكمله، على الأقل حتى منزل التنقيب المؤقت شـــمالاً، (أي حتى الركن الشمالي الشرقي لفناء الكرنك الحالي). وكانت عمليات التنقيب التي قام بها كل من "هيلين وجان جاكبيه" تحت رعاية "الإفاو" \* (المعهد الفرنسي للأثار الشرقية) قد كشفت عنها، أي عن تلك الحوائط، عند مستوى ممسائل علي الصلع الشمالي للكرنك أيضاً. ولقد مر نحو عقد من الزمان منذ عثر "جان لفراي" الذي تولى يوماً ما منصب مدير المركز المصري الغرنسي بالكرنك CFE علي أطلال لبيوت مماثلة ترجع إلى المملكة الوسيطة داخل فناء الكرنك، على بعد نحسو ١٠ امتراً إلى الغرب تماماً من المنطقة التي نقوم في الوقت الحاضر بالتنقيب فيها. وأخيراً وفي سنتي ١٩٧١-١٩٧٧، اكتشف بيوتاً ومخازن يرجع تاريخها إلى نفس الفترة بالتحديد، وذلك فوق منسوب المياه الجوفية بالضبط في الفناء الأمامي لمعبد "أوزيريس سيد الأبدية" \* داخل الزاوية الشرقية لفناء الكرنك.

تعطينا هذه الأدلة (أى البيوت المكتشفة. م) إنطباعاً واضحاً عن مدينة ضخمة للغاية من المملكة الوسيطة، تمتد لمائتي أو ثلاثمائة متراً وشسمالي"أخ منو" الحالي الذي بناه" تحوت موسي" الثالث في نفس موقع سور الفناء الخاص بمعبد الإله "أمون" وهو الموقع الأقدم الذي يعود إلى المملكة الوسيطة، وظل يطوق مناطق عديدة كي لا تغطيها بيوت الأهالي مرة أخرى حتى العصور الكوشية والصاوية، ويتعين على المرء أن يستبعد خلال أى إعدادة بناء، على مستوى

الخيال، أي أسوار الأفنية تستهدف صد الزحف العمر اني ، مثل تلك التي بناها فسي وقت لاحق الفرعون رمسيس الثاني أو "نختانبو" الأول: إذ كان البناء يمتد، علمي ما يبدو في سائر الاتجاهات، في ظل الافتقار إلى التخطيط العمراني على نحو مسا تُشير اليه معظم الأدلة التي تحت أيدينا. فما نراه في المستوى السذي يرجع إلى المملكة الوسيطة في الكرنك ليس إلا دليلاً من مستوى المياه المرتفع علسي مدينة كانت لا تزال حتى وقت ذاك مدينة إقليمية مزدهرة. وبفضل حروب التوحيد التي شنها الفرعون "مونتو- حوتب" الأول وجدت تلك النجوع العشوائية الواقعة على السهل الطبيي نفسها وقد تحولت فجأة إلى مقر ملكي بل وعاصمة لوقت ما. وحتسي عندما سادت الأسرة الحادية عشرة، كانت الحاشية الأثرية الفخمــة التــى قـررت اضافتها على هامش المتن من نصيب الضفة الغربية وحدها. وقسام البنساء الفخسم الوحيد الذي يليق بمستقر ملكي على الضفة الغربية ويتمثل في المقبرة - المصطبة التي أقامها الفرعون"مونتو- حوتب" في الدير البحري \* بصفوف الأعمدة القبي تحيطها وفنائها الأمامي التي تحدّه سطور الأشجار. حقاً كانت هناك معسابد علسي الضفة الشرقية، متواضعة الحال، إستبق ظهورها، وحسب، الانتصار الذي حققته "طيبة" في أوقات لاحقة: مثل معبد إله الحرب "مونتو" اللذي يحمل رأس صقر شمالي الكرنك، ومعبد "موت" الإلهة الأم السني الجنوب، ومعبد "أمون" أي "الناطن"، في نفس موقع الكرنك الحالي على وجه الاحتمال. ويبدو من المرجسح أن الذين تعطُّفوا من ملوك المملكة القديمة ومنحوا هذه المنزارات الريفيسة بعنض التذكارات الصغيرة لم يكونوا سوى قلة قليلة، إلا أن "طيبة" ذاتها ظلَّ ت بالنسبة لفراعنة الألف الثالث ق م.، بناة الأهرام السات، تقع خلف الأحراش البعيدة.

غير أن كل ذلك تغير بالنسبة للمدينة، خصوصاً على الضفة الشرقية بصعود الأسرة الثانية عشرة إلى سدة الحكم في مصر (١٩٩٠ ق.م على وجه التقريبب)، ومع أن مؤسس هذه الأسرة إتخذ قراراً بارعاً بنقل عاصمته إلى مدينة جديدة على بعد نحو ثلاثين أو أربعين ميلاً جنوبي "منف"، إلا أن إبنه وخلفه "سنوسوت" الأول هو الذي ضم "طيبة" إلى الأبد إلى قائمة مدينيه، ببناء معبد جديد للإلسه "أمسون" تحت هذا اللقب الشمسي: "أمون -رع" باسم "عروش الأرضين" وفي محراب هذا

المعيد الذي يُسمّى "أفضل الأماكن المختارة" بني "سنوسرت" الأول مذبحاً ضخمـــا من المرمر، وزيّن المنافذ إليه بعدد من المباني الملحقة، إكتشف المنقبون أحدها وأعادوا بناءه و هو عبارة عن مصلَّى جميل، على جانب الطريق، مسن المرمسر. وإلى الجنوب شيد الكاهن الأعلى بيته وعلى سور الفناء المبنى من الطوب النيسى وعلى الضلع الشرقي يظهر الملك في منظر مرسوم بالألوان وقد استوى على العرش على منصة خاصة وهو يستقبل رجال البلاط، ويصاحب المنظر نص باللغة المصرية القديمة (في المرحلة الهيروغليفية. م) يرجع إلى السنة التاسعة من حكمه، يسجّل، على وجه الترجيح شبه المؤكد، وقائع الاجتماع الذي شهد الإعسلان عن عزم الفرعون بناء المعبد. وقد هدم الفرعون "تحوت - موسى" الثالث هذا السور بعد ذلك بخمسة قرون كي يفسح الطريق أمام قاعة تستقبل يوبيله، لكنه حافظ علي ذكرى سلفه، باستنساخ المنظر القديم في الحجر على السور الخسارجي الجنوبي لمجمسيع الملكة "حتشبسوت". حقاً لم يعد لمعبد الفرعون "سنوسرت" الأول وجيود على سطح الأرض، ولكن يبدو مرجماً أنه كان في حالة تكامل مع المعبد اللحق للفرعون "تحوت - موسى" الأول (أواخر القرن السادس عشر ق.م.). وإذا كسان الأمر كذلك، فالمبنى كان مستطيل الشكل، ويسبقه صرح من الطسوب الأخضر (الني) الذي يُسلم إلى حوش غير مسقوف تحيط به تماثيل أوزيرية للفرعون (كلنت إعادة "تحوت - موسى" الأول بناء المبنى لنتم بالحجر دون أن يعمد السبي تغيسير التصميم).

انبثقت نقطة هامة حول العلاقة بين المعبد الجديد الدي بداه الفرعون اسنوسرت الأول وبين المدينة أو البلدة المحيطة. فكل البيوت في هذه البلدة، سواء أكانت تقع شرق الكرنك أو شماله أو في قلبه، كانت تصاميمها متجة نحو الجهات الأصلية الأربعة وهو ما يمثل بالضوورة الاتجاه الأصلي للمستوطنات البدائية، تلك التي يعود تاريخها إلى عصور المملكة القديمة، إلا أن معبد الإله "أمون" الذي بناه الفرعون "سنوسرت"، مع ذلك ليس مبنياً في نفس الاتجاه على الإطسلاق، ولكنه مخطط بحيث يمند محوره الأطول (الشرقي- الغربي) بمحاذاة مبنسي ما مفقود (معبد ؟ قصر ؟) في "دراع أبو النجا" في الجانب الآخر لنهر النيال في اتجاه

الغرب، بينما يمتد الطرف الجنوبي للمحور الشمالي - الجنوبي، المتاخم لمعبد الإلهة الأم "موت" بمحاذاة طريق مقبرة الفرعون "مونتسو- حوتسب" في الديسر البحري. وقد تكون خطوط التنظيم الجديدة للعظمة الأثرية في "طيبة" رمزيسة في جوهرها، إلا أنها تُثبت أيضاً أن معبد "سنوسرت" الأول بُني في وقت لاحسق في مدينة كانت مستقرة في الوجود بالفعل ولا تبدى أي إستعداد لقبول أي تغيسير فسي تخطيطها كي تتواءم مع هذا المعبد.

قد لا يكشف التتقيب تماماً عن الإجابة، إلا أن هناك دليلاً ضئيلاً توفّر الآن كي يُثبت لنا إلى أى حد امتدت المدينة إبان المملكة الوسيطة في اتجاه الشرق. فعندما واصلنا حفائرنا في عام ١٩٧٧ بإضافة المربع رقم AB ،غربسي المربع رقم A قابلنا في مستوى المملكة الوسيطة حائطاً ضخماً من الطوب الذي (الأخضر) يصل سمكه إلى ما يزيد على ستة أمتار يسير ، في الحقيقة ، من الشمال إلى الجنوب. والحائط الذي كشفت عنه حفائرنا في الموسم الماضي يقع شرقي هذا الحائط. ولما كان حائط بهذه الضخامة لا يمكن إلا أن يكون سوراً يحيط بمنطقة ما فإن التأمل يدفع إلى الذهن أن ذلك الحائط قد يكون السور الشرقي المدينة. وإذا كان الأمر كذلك فإن البيت الذي عثرنا عليه في المربع رقم A يمكن أن يكون واقعاً خارج نطاق المنطقة المسورة. وأيا كان حجم الحقيقة في هذه الفرضية، فإن المربع رقم A لم يكشف عن أي شئ يعود إلى المملكة الوسيطة. وكان آخر مستر فوق سطح المياه الجوفية في المربع رقم B قد كشف طبقة إثر طبقة عن شقف تم السيطة عند هذه النقطة على الأقل، كان قد آل إلى الزوال بشكل شبه حاد.

صار واضحاً إلى حد معقول ذلك المصير الذي انتهت إليه مدينة المملكة الوسيطة، غير أن السبب وراء تلك النهاية لا يزال مجهولاً. كـان البيت الدي اكتشفناه في المربع A قد أتت عليه النيران في ذلك الزمن البعيد. وتركت أطـلل جدر انه مكشوفة في العراء لمدة طويلة. فأطارت الريح بطبقة الرماد، المتخلّفة عـن الحريق، في حجراته، كي تتكوّم بسمك أكبر في أركانه عما في وسـطه. وأخـذت

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

الريح تحمل الرمل في هبوبها شيئاً فشيئاً حتى حجبت الأطلال المتآكلة عن النظر. وليس هناك شاهد على وجود شاغلين آخرين لهذا البيت لقرون لاحقة، ولعل سكانه أو من بقى منهم على قيد الحياة إثر الحريق قد ارتحلوا إلى مكان ما كما ببدو جلياً.

بنبغي لأدلتنا المستقاة من النصوص المعاصرة لتلك الوقائع أن تلقى بمزيد من الضوء على الأدلة الأثرية. ولكن هل ما في حوزتنا من تلك الأدلة يؤدي هذه المهمة ؟ (٢) ليس هناك دليل من أي نوع على أي تدهور في حياة الرخـــاء التـــي عاشها الطبيبون عندما بسطت الأسرة الثانية عشرة سيطرتها. والحقيقة أن السجلات النصوصية والأثرية، التي تمتد حتى نهاية حكم الفرعون الثاني للأسمرة الثالثة عشرة تتفق على استبعاد إمكانية حدوث أي اضطراب سياسي خطير في الجنوب. إلا أن الصورة بعد ذلك تغيرت. فقد خلفه أحد عشر فرعوناً، الواحد بعد الآخر، في تتابع سريع. فلم تتجاوز مدة حكمهم مجتمعين أكثر من عشر سنوات. ومثل هذا التوالى السريع يشير في العادة إلى انهيار السلطة المركزيسة، وهو الأمر الذي ينجم عنه ضعف القانون وتردّي النظام، إن لم نقل السقوط في وهدة الفوضى الشاملة. ولكن الفرعون "سوبك -حوتب" الثاني استعاد النظام فيي سنة ١٧٤٠ ق.م، هو وخلفاؤه الثلاثة الأشداء، الذين جلسوا في عرش البلاد. ولكن : استعادة الأيام السعيدة لم تدم طويلاً. إذ احتل العرش ثلاث شخصيات تافهة، لمدد قصيرة فاستمر حكمهم مجتمعين لنحو ثلاث سنوات وحسب, حمل أحدهـــم إسماً بغيضاً هو "إمراميشا" (أي جنرال الجيش) والثاني إسماً فظيعاً هــو "سوتيخ"، أي "سيت". إلا أن أربعة فراعنة أشداء هم "سوبك - حونب" الثالث و"نفيو - حوتب." الأول و"سي - حتمور" و"سوبك - حوتب" الرابع استعادوا مرة أخرى أيام الرخاء من سنة ١٧٤٩ ق.م حتى سنة ١٧٢٥ ق.م، غير أنه، في الوقت السذي انتشرت آثار هم في سائر أرجاء مصر، إلا أنها لم تكن "تحفاً" يعتد بشأنها . Risorgemento وفي أعقاب ١٧٢٥ ق .م بدأ تدهور بطئ. وبعد أن حكم اثنا عشر شـــخصاً الواحد بعد الأخر، لم يترك هؤلاء المحتلون للعرش سوى آثار أقسل فسأقل، حتسم، وجدنا أنفسنا أمام "قائمة تورينو" \* ليس إلاً، وهي عبارة عن السجل الوحيد السذي نحوزه بأسماء الملوك. فالقاعة لم يبق فيها سوى الأسماء وحسب، وكلها في حالسة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مهشمة إلى الحد الذي يستعصني عليها الترميم، وخصوصاً بعد سنة ١٦٨٢ ق.م.

عصر انتفت فيه سلطة القانون، وصعد فيه السبى القمة حملة السبوف المولعون بالضرب والحرب، والأسماء التى تفتقر إلى ملامح، والغُمر الصبيانيون وهناك، على سبيل المثال، "صادود" المجاعة الذي نصبه "سخم -عنخ - توى، نفسر - حوتب"، الذي أقدم، بما يتناسب حقاً مع المناسبة، على إضافة خرطوش جديد اللى اسمه (في ومضة ميمونة من ومضات الأصالة) "أخر - نفرت". حسر فياً: اللك الذي جاء حاملاً السياء محمودة"، "محبوب الإله أمون"، ذلك السذي دخسل مدينته، الذي يحب ومقد مومات الحياة تمشى أمامه، (الملتحف) بالأعياد، الملك الجبار الذي يحب فريسة العوز : قائد طبية الجبارة، الإله الطبيب محبوب رع، ابن الإله "أمون" ملك الأرباب، حامى مدينته عندما سقطت تحت...المداف ع عنها (الأ) ضد الأجانب الذي أطاح بمعارضة الذي الملك الرعب من والده "أمون" ملك الذي أطاح بمعارضة الذين ثاروا ضده" (").

يستطيع المرء أن يظفر في ثنايا هذا النص، على ما هو عليه مسن بعسض المبالغة والرطانة والطنطنة بلمحة من "طيبة" وقد ضربتها المجاعة، وأحدقت بسها عصابات النوبيين التي يسيطر عليها الاستياء (؟) وأنقذها تدخل قد يكون بلا جدوى كبيرة، قام به ملك لو لم يقدم على ذلك التدخل لما استمر طويلاً في عرشه.

لكن النص يتصف أيضا بصفتين: عنهجية وطنية وهراء. ويطلعنا نص غير منشور، منقوش على "صادود" نصبه ملك يدعى "مونتو - حوتب" على الصفة الأولى. فـــ "مونتو - حوتب" هو: "حورس الذي يحبه جيشه، إني أنا الملك ...الـــذى رد كيد كافة البلدان الأجنبية وأنقذ مدينته من (العوز)..شبيه "سخمت" " في ســـنة الوباء... "طبية" هذه هي مدينتي، سيدة البلاد جميعاً. المدينة المنصورة. (١)

وهكذا كانت "طيبة" في حاجة إلى الإنقاذ، والبلاد الأجنبية تشكل تهديداً، والنصر لا يأتي إلا خلال الحرابة الشرسة، و"طيبة" منصورة، وتقف على رأس كافة البلاد. وتلك هي "التيمات" التي تستدعى إلى الذهن فسي ذات نفس الوقت الأعراف السامقة للأسرة الثانية عشرة والإفلاس التام للثالثة عشرة.

أما المشهد الأخير فقد يكون في مقدورنا أن نطلق عليه ("طيبة" تغرق والحاكم يلههو). فلقد ترك لنا "سوبك - حوتب" الثامن "صادوداً"، وإن كان غير متقن الصنع في معبد الكرنك، مزار العائلة، يقول فيه ما نصه: قليميا أين رع، سوبك - حوتب"، محبوب الفيضان المعظم. يطول عمره للأبد. سنة الحكم الرابعة، الشهر الرابع من فصر الشومو " (الصيف. م) اليوم الخامس من أيام النسري ؟

\* "Epagomenal" تحت حكم الإله، يطول عمره للأبد! تقدم جلالته إلى القاعــة الواسعة لهذا المعبد (الكرنك) كي يلقى نظرة على الفيضان المعظم، وعندما خطــاه جلالته إلى القاعة الواسعة في هذا المعبد كان الفيضان المعظم. قــد بلــغ أقصـاه وعندئذ خاص جلالته فيه".

وعندئذ خاص جلالته فيه".

نظام ري منهار، وحاكم لا يقع اختياره على أى مأثرة Res gastae تحــت

نظام ري منهار، وحاكم لا يقع اختياره على أى مأثرة Res gastae تحست ظل حكمه للاحتفال بذكراه إلا "حفل طرطشة ماء". حقاً كانت النهاية على وشك أن تحل. ويبدو واضحاً أن الأدلة الأثرية على التدمير العنيف للمدينة التى قامت إبسان المملكة الوسيطة تجد تعزيزاً وتفسيراً لها في "أزمنة الاضطرابات" التسى المحست إليها على استحياء النصوص التى فحصناها قبل قليل.

غزت شعوب ناطقة بالسامية الغربية مصر في وقت ما في مطلع القرن السابع عشر ق.م (نحو ١٦٧٠ق م.)، وهي الشعوب التي إنقضت تخسرت الدات ومصر الوسطى حتى القوصية Cusae وأعطى قادة الغزاة، الذين أطلق عليه المصريون مصطلح "حقاو - خاسوت" (أي الحكام الأجانب. م) الذي حُسرة في أوقات لاحقة إلى "الهكسوس"، البلاد الأسرة الخامسة عشرة التي شملت سلسلة من ستة ملوك حكموا مصر لما يزيد قليلاً على القرن. وإبان ذلك العهد انتقل مركسز السلطة إلى الدلتا ووقع مصير نصف البلاد في أيد أجنبية. إلا أن "طيبيسن" فقراء ظلوا يتمتعون، بفضل عوامل الجغرافيا أكثر من جهود "طيبة" ذاتها، بنوع ما مسن الحرية بعيداً في جنوب البلاد.

بين الدمار الذي لحق مدينة "طيبة" خلال المملكة الوسيطة في أو اخر القرن الثامن عشر ق.م (؟) ومطلع القرن الرابع عشر، استقرت النظرة إلى المناطق الشاسعة المتاخمة لشرق الكرنك كمناطق غير صالحة لسكنى البشر. ولقد أدت

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الملاحظة العابرة على امتداد الخمس والسبعين سنة الماضية بعديد من علماء المصريات، واستناداً إلى المادة المتوفّرة من الشّقف وحدها، أن يرتأوا أن المنطقة استخدمها شعب القبور - القدور كجبانة، وهذه كانت تضم قبور جماعات المحلوبين النوبيين الذين انخرطوا تحت إمرة ملوك "طبية" من الأسرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة منذ المراحل الأولى لمحاربتهم الغراة الأجانب للالتا، وهم معروفون جيداً من واقع جباناتهم التي تمتد من أسوان حتى أسيوط. وتقوم على أصولهم الجنوبية شبه البدوية شواهد بليغة من فخارهم، وعظام الشيران التي ظهرت في قبورهم، وأسلحتهم. إلا أننا لم نكتشف حتى تاريخه قبوراً - قدوراً سليمة، رغم أن أطفالاً من المنطقة كشفوا النقاب عفو الخاطر عن أحد تلك القبور التي ترجع إلى الأسرة السابعة عشرة.

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل السابع معبد "قرص - الشمس اهتدينا إليه" (جم - ت - با - أتون)

لا بزيد معبد قرص - الشمس - إهتدينا إليه" أو باللغسة المصريسة فسي مرحلتها الهيروغليفية "جم - ت - با - أتون" ، في حدود الأضواء التي ألقتها عليه حفائرنا، عن مستطيل بسيط، وإن كان رحباً، تبلغ مساحته حوالي ١٣٠ فسي ٢٠٠ (؟) متراً، ينظر باتجاه الشرق. ويتكون من فناء مكشوف مقسم علسى ما يبدو، بجو انط وبوابات جانبية، ويسير حول محيطه الخارجي رواق مسقوف من الأعمدة المربعة، يجاوز ارتفاع الواحد منها سبعة أمتار، بالإضافة إلى ارتفاع أعلى بالتناظر مع السقف. وإستناداً إلى كل عمـــود يقوم تمثال للملك ينظر باتجاه الغناء (شكل ١١،١٠ لوحة ٤-٢). والتماثيل منقوشة بألوان زاهية وتصور الملك بتلك الطريقة الغريبة والشاذة عن المألوف التي تسم سنواته الأولى في الحكم. حقاً هناك اختلاف بسيط في ذلك الجزء من الفناء حيث تقلصت عوادي الدهر إلى أقصى حدد (أي في الركن الجنوبي الغربي). فالتماثيل تبدو وكأنها تتناوب ارتداء غطاء الوأس ' المعروف عن إله الهواء "شو" \*، وهو الغطاء ذو الريشتين، والتاج المزدوج السـذي يرمز لحاكم الوجهين القبلي والبحري. والزي روهو على أي حال لا ينطوي علي أى جديد عما كان عليه خلال عهد والده الفرعون "أمين-حوتب" الشالث، إلا أنسه أمعن في تكرار رسمه حتى حدود الإملال. وهو لا يزيد على نُقبـــة مــن الكتـــان الخالص لا تصل إلى أبعد من قصبة الرَّجل، منشَّاة ومثنَّاة والأحرى مكسّرة وتلف حسول الردفين، ومعقودة تحت السرّة. (لوحة رقم ٧-١) ومعظم التمسائيل التسى تكشف عن هذه النقبة محفورة في الحجر، ولكن أحد التماثيل يكشف عن بدن عسار دون أعضباء تناسلية ! ولقد أثار هذا التمثال الغريب الذي خرطه فن النحات ؛ عدداً لا نهائياً من التساؤلات الرزينة بين زملاء لا ينقصهم الوقار. أيكون هذا التمثال في حقيقة الأمر للملكة "نفرتيتي" ؟ هل يريد النجات أن يصـــور "أمين - حوتــب"

الرابع كُذنتى ؟ هل يعبر الأمر عن مذهب لاهوتي عميق ؟ إلا أنني أستطيع، مسن جانبي، أن أتصور أن الأعضاء ريما كانت مكسوة بنوع ما من رداء مناسب. وفسى سائر الأحوال لا أراني بحاجة ماسة إلى الإشارة إلى أنه من سوء التقدير أن ننقب عن معان عميقة في مثل هذه الشطفة من دليل واه.

#### فن العمارة

كانت أعمدة الرواق منحوتة من حجر رملي خشن نوعاً ما، مغطى بقشسرة من حجر من نوع-آخر، فاخر أكثر، وتصل مساحة قاعدة كل عمود إلى ١ ٨ × ٢ متر وكانت الأعمدة مفصولة الواحد عن الآخر بما يصل إلى مسترين. وكانت معظم الأعمدة بطول الضلع الجنوبي بأكمله منزوعة القشرة حتى فَرشات الشسطف التحتية، فيما عدا تسعة أعمدة في الركن الجنوبي الغربي (ستة إلى الجنوب، وثلاثة إلى الغرب) وحسب تكشف عن كوم من الحجارة لا تزال باقية من تلك القشرة.

يشكل حائط المعبد على الجانب الجنوبي ظهر الرواق خلف الأعمدة، وهناك مسافة تصل إلى مترين على وجه التقريب تشكّل ممشى مسقوفاً. أما الحائط نفسه الذي عثرنا منه، في المربعين AB ؛ AB على ثلاثة مداميك، لا تسزال باقيسة فسى (أساس الخندق) فوصل سمكه عند القاعدة مترين وعشرة سنتيمترات. وكانت هدنه المداميك تتكون من أربعة صفوف من القوالب العراضسي (أي تلك توضيع بالعراضي بالعرض. م) تتناوب مع نواة تتكون من ثلاثة صفوف مسن القوالب العراضي نواجهها على الجانبين القسوالب المدادية (أي تلك التي توضيع بالطول. م) و هدذا الأمر أدى بالتحديد إلى ما كان الحساب التقريبي المستمد من التجربة والخطسا قد تكهّن به، أقصد: مداميك متناوبة من القوالب العراضي وتلك المدادي فسي وجسه الحائط. إلا أن الحائط كان منزوع القشرة تماماً إلى مسا دون مستوى الأرضية عن المعاصرة. ولكن زوجاً من المداميك يرتفع عن مستوى سطح الأرض نجسا من عوادي الدهر، لحسن الحظ، في الركن الجنوبي الغربي، فضلاً عن سسلمة لغيفة

الحلية المعمارية (الوحات أرقام ٧-٣ حتى ٥). ولقد كثنف القطاع خلال الحسائط، على النحو الذي بدا عليه، عن "بَرُو" بسيط ، وإن كسان واضحاً على الوجسه الخارجي. أما الوجه الداخلي الذي نحتت عليه الجداريات، فكان بطبيعة الحال، خلواً من أي "بَرُو" من ذلك النوع الذي كنا قد إستنتجنا وجوده منذ وقت طويل عند التوفيق الفوتوغرافي الذي بدأنا به لكنل "التلاتات".

يدور سور الفناء (شكل ٩) المبنى من قوالب الطوب المجففة فسى حسرارة الشمس، حول محيط المعبد بأكمله، على مسافة تبعد خمسة أمتسار مسن الحسائط الحجرى الذى وصفناه للتو. ولم تكشف عمليات التنقيب حتى الأن عس سمك السور، إلا أن أطلاله إستمرت على قيد البقاء في بعض المواضع إلى ارتفاع ملحوظ نستطيع أن نقول عنه، من الناحية الأثرية، أنه يصل إلى مستر أو أكثر. وعلى نحو ما هو معروف عن كثير من أسوار الأفنية في تساريخ لاحق، فان مداميك الطوب تكون متماوجة، عند النظر إليها أفقياً، على مسافات منتظمة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدماك العازل للرطوبة عند قاع خنسدق الأساس تتناوب قوالبه عند هذه المسافات، بين قوالب مبنية رأسياً مع قوالب أخسرى مبنية أفقياً. وكان باقي الأساس "مستفاً" بقوالب موضوعة بصورة متسرعة مع بعض الدقشوم، إلا أن هذا الترتيب الساذج لأول مبماك أرضي ترك أثره على أوضاع كافة المداميك التي تلت مستوى الأرضية.

وإذا كان المعبد ينظر بإتجاه الشرق، على نحو ما تشير إليه كافسة الأدلسة المتاحة، فينبغى علينا أن نتوقع وجود بوابة أو ربعا مدخل فخسم علسى الجانب الغربى. وهذا نجد أن كافة الأطلال قد تعرضت لنهب شديد. ترى أبن يحق للمسرء أن يتوقع وجود قائمة البوابة أو برجي الصرح ؟ لم ييق من كل ذلك شيئ اللهم سوى حفرة عميقة تقف على جانبها كتلة ضخمة من الجرانيت .وشمالي المحور الشرقى الغربى، ذلك المحور المظنون للبناء مربعان غير منتظمين غائران فسى منظقة سبق لساشيفرييه أن طهرها. فهنا يسير صفسان مسن القواعبد الحجرية المستطيلة، يصل طول كل منها إلى ٨٠, ١٨ ٥٢و١ متراً في إنجاه شرقي شغربي، ويتاخمها على الجانب الجنوبي حائط مبنى من كتل "التلاتات" ببلسغ سمكه ١٠٦٠

مترا، ويسير في نفس الإتجاه (شكل ١٢) ويكشف وجود هذا البناء غسير المتوقسع عن شذوذ في تناسق المعبد في ضلعه الشمالي، وهو أمر يسبب لنا الحسيرة. فسهل هذه الأعمدة تشكل، مع الحائط، جزءا من منفذ إضافي من نوع ما، أم أننا بسإزاء

مبنى منفصل يتطفل على الضلع الغربي لمعبد الرص - الشمس إهتدينا إليه" أو

"جم - ت - با - أتون" (اوحة رقم ٧-٦).

الى هذا زاغ منا السور - الحائط الشمالى، وبالتالى تقدير عرض المعبد على نحو دقيق. وفى سنة ١٩٧٦ أجرينا مسحا بالماجنيتومتر \* فى أجزاء متعددة مسن شرق الكرنك، وكان إختيارنا قد وقع عليها لإجراء عمليات التنقيب. وتمثل أحد أهدافنا ؛ فى هذا الصدد ؛ عبر سياق من القراءات التى تجرى من الشمال إلى الجنوب، فى محاولة الوصول إلى الحائط الشمالى، الذى سيكون فسى إستطاعتنا فورئذ أن نتعرف عليه، أو هكذا شعرنا، بصفته شذوذا بارزا. وكنا قد رصدنا مثل ذلك الشذوذ عند نقطة تبعد حوالى تمعين مترا شمالى الحائط الجنوبي، إلا أنه لسم يكن واضحا على نحو ما ذهب بنا الأمل. فمع الأسف، وعلى نحو ما اكتشفنا عندما بدأنا حفائرنا فى هذه المنطقة فى ١٩٧٩، النقط "الماجنيتومتر" وجسود الحوائط الأساسية لبيت يعود إلى العصر الصاوى أى القرن السابع والسادس ق.م: لكننا لسم نعثر على شئ بالمرة عند مستوى الأسرة الثامنة عشرة الأشد إنخفاضا.

وبناء عليه قمنا بتحديد أو تجنيب قطاع جديد لإستطلاعنا، تصل حدوده، شمالا، إلى أقصى ما يسمح به الإمتياز الممنوح لنا. ووقع إختيارنا على خندق من نوع "أنبوب الغاز" " تصل أبعاده إلى ٣ × ١٠ أمتار ويسير في الإتجاه الشمالي الجنوبي بعمق شبكة من الخوابير تبلغ ٧٠ × مامترا. وأصبح لزاما على هذا الخندق أن يتحرك شمالا إبطلاقا من منخفض غاية في الإتساع، ومملوء جزئيا بالماء، وهو الإنخفاض الذي وقفت عنده آخر الحفائر الميئوس منها، التي قام بها "شيفرييه" في سسنتي الرجل قد قام خلل هنين الموسمين بمحاولة أخيرة، على نطاق واسع، كي يصل إلى الضلع الشمالي للمعبد. فأنشأ خط سكة حديد ضبقا ونقل الرديسم بصل إلى الضلع الشمالي للمعبد. فأنشأ خط سكة حديد ضبقا ونقل الرديسم

على عرباته. إلا أن الحظ لــم يحالفه فــى مسـعاه، فلـم يكشف أى دليــل يستحق منه التقدير (ولو أن المرء يعتقد أن الرجل حصد، علــى مــا يبـدو، محصولاً وفيراً من المعلومات). نزلنا بــالخندق الــذى حفرناه وأطلقنا عليـه اسم F.E إلى مستوى الأسرة الثامنــة عشـرة فــى غضـون موسـمين، وفــى أواخر يونيو - بؤونة ، ١٩٨، كنا قــد بلغنـا سطـــح كتـل "تلاتــات" مهشـمة من الحجر الرملي - كــانت حوافــها المسـحوبة ظـاهرة، بجــلاء للعيــان - وتتشابه بصورة واضحة مع مستوى الدمار الــذى قابلنـاه قبـل أربـع سـنوات على الضلع الجنوبي. وعندئذ بدا لنا وكأن الضلــع الشـمالي قــد أصبـح علــى وشك الكشف عن نفســه !

كانت هذاك إشارات مواتية كذلك. إذ ظهرت إلى النسور ثسلات شُسطف تمسائيل، إحداها، ورغم أنها أصغرها، ما كانت إلا لتشكّل جزءاً من صدر تمثسال عمسلاق. أيضاً أشار، وجود ثلاث قطع كانت في الأصل جزءاً من لفيفة حلية معمارية، ولسو أنها لم تكن في مكانها الأصلي In situ لحظة الكشف عنها، إلا أن أحسد الأركسان (وهو شمالي غربي دون شك) لم يكن ليبعد كثيراً عنا وتقضى قواعد الإنسساق أن يتكرر تنسيق الرواق الجنوبي بأعمدته وجدارياته وتماثيله العملاقة في الشمال: هذا الذليل الذي إستمدناه من الخدق FE كان متفقاً مع فرضياتنا تمام الإتفاق.

وعود على بدء، كان الإحباط ليصيبنا، فمستوى الحجر الرملي المهشم لم يكن ليزيد في السمك على خمسة عشر سنتيمتراً بالكاد، ولما كان الحجر قد تفتست إلى نوع من الجريش المندى بالرطوبة، فلقد تبين لنا أن ملامح الكتل عبارة عسن أشباح، وشعرنا أن العثور على قطع لا تزال تحمل نقوشاً ليس إلا من قبيل الظنون (ولم نجد لدينا دليلاً على خندق أساس ولا قواعد لأعمدة، رغم أننا لم نكسن علسى مسافة كبيرة من ذلك الدليل. وحاولنا التخفف من فكرة مثبطة للعسرم لبدت فسى تلافيف أدمغتنا: ماذا لو كان "شيغرييه" قد دمسر، في غضون حفائره المهووسسة، هذا الركن دون قصد ؟

#### iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### زخرفة الجداريات

لم تكن أكوام كتل "التلاتات" المهشمة، تلك التي تمثّل مرحلة تدمير المعبد، محصورة في المربع رقم A ولكن اتضح لذا أنها ممندة بإحكام أقل إلى الخلف: أي جنوبي الرواق الجنوبي ومنحدرة إلى الركن الجنوبي الغربي. بل ولم تتوقف هنا، فلقد إستمرت تسير بإمنداد الضلع الغربي كذلك. (لوحات ٧ من ٧ حتى ٩) والحقيقة، حيثما سارت حوائط كتل "التلاتات" أيقنا من العثور على أكوام من شطف الحجر الرملي. وفي كل هذه الأنقاض المترامية الأطراف، كانت قطع مزخرفة بالجداريات من الحوائط القديمة تظهر، بالضرورة أمام أعيننا. وحتى تاريخه ظهر لذا، من هذا النوع من القطع ما يزيد على ٥٥٠ قطعة، وإن لم نستطيع الإهتداء لها كلها، على الأماكن الصحيحة.

صار واضحاً منذ مرحلة مبكرة في عملنا أن التعيين الدقيق لموقع الشسطف المزخرفة في أكوام الرديم ، كان على درجة فائقة من الأهمية. ولما كانت هذه الشطف لا تزال ملقاة حيثما سقطت لأول مرة من نقطة محددة على إمتداد الحائط، ولم تتعرض للنقل بعد ذلك، فإنها تستطيع أن توفّر لنا، إذا ما تمكناً بسن التعرق عليها مفتاحاً ، والأحرى "أمارة" إلى نوع المنظر الخاص الذي إستخدمه الفنسانون في زخرفة هذا القطاع المحدد من الحائط. وهنا قفز إلى ذهننا فوراً إحتمال توليف في زخرفة هذا القطاع المحدد من الحائط. وهنا قفز إلى ذهننا فوراً إحتمال توليف مساحة متسعة من الرواق. وبدأنا ندون، بعناية فائقة، مواضع كل القطع المزخرفة، مصرف النظر عما قد تكون عليه من صبغر. ومع حلول نهاية موسم سسنة ١٩٧٨، كنا قد تمكنا من إعادة تشييد ما يصل طوله إلى أربعين متراً من حائط يقع بامتداد الضلع الجنوبي، شرقي الركن الجنوبي الغربي وما يصل طوله إلى عشرين مستراً المتعلم الغربي . وتُعسين الخريطة رقم (١) الشطف الرئيسية التي نجحنسا في التعرف عليها في ضوء المربع الذي تنتمي إليه والمسافة التسي تبعدها عن الركن، على إمتداد الرواق، كما أن هذه الخريطة تحدد نوع المنظر السذي جاءت

منه تلك القطع.

هناك مفاتيح عديدة هنا تشير إلى طبيعة المناظر وسياقاتها. فالخراطيش الرأسية الضخمة التى أثبتت وجودها القطع القريبة من الركن، على سبيل المثال، تؤيد الظن الذى راودنا طويلا، نتيجة لتوفيق كنل "التلاتات" خلال المرحلية التسى عملنا خلالها فى المكاتب، من المشروع. ففى تلك المرحلة تعرفنا على نسوع مسن الكتل، يشغل الزاوية الداخلية لركن ما، ويحمل على وجهه آثارا منحوتة لرمسوز هيروغليفية ضخمة. وكشف التوفيق بين مثل هذه الكتل عن أعمدة رأسية مسن الخراطيش والألقاب لإله الشمس وهذه تنتهى، بجلاء، بالحدود الرأسية عند نهايسة الحائط.

ادى وجود مناظر لرجال بلاط فى وضع الركوع مع بقايا نتف من كلامهم بنا إلى أن نخمن وجود نظائر لها. حقا لم نكن قد توصلنا إلا إلى عبارات محدودة، إبناقت خلال عملية التوفيق، وكانت كلها على لسان الملك. أما الردود الناعمة التى تتسم بالمداهنة، فكانت، من جانب رجال البلاط المجتمعين، عنصرا ذائع الصيبت فى مناظر الجداريات المصرية حيث يلقى الملك، خلال "جلسة ملكية" خطابا يحدد فيه الخطوط العامة لاقتراح ما، ولا غرابة البتة فى أن يصور الفنانون مسئل هذا الخطاب الذى تتضمنه الإحتفالات على جدران معبد قرص- الشمس إهتدينا إليه" أو "جم - ت - با - أتون".

ولكن الإكتشاف الأكثر إثارة، والمستمد من توفيق القطع التي خرجت مسن حفائرنا هر الحضور الكلي للمنظر الذي يصور موكب الإحتفال باليوبيل. (لوحسة رقم ٧-١١) وكان قد إتضح منذ وقت طويل أن هذا النوع من المناظر هو الأكرش شيوعاً بين ما يمكن أن نتعرف عليه من مناظر خلال عمليات التوفيق بين الكتسل التي قمنا بها، ولكننا ظللنا نجهل كيفية إستخدام هذا النوع من المنساظر والأسسباب التي جعلتها تتكرر إلى هذا الحد الذي صادفناه حتى بدأنسا حفائرنسا. ولسم يكن "المونيف" ليتغير إلا بصورة طفيفة ويشمل سلسلة من النقوش التسي تتتيسع سسياق الحركة. فالملك والملكة يظهر ان أثناء مغادرتهما القصر وجلوسهما في الكرسسيين الإحتفاليين اللذين سيحملان فيهما، بينما يخر الحجاب على وجوههم (لوحة رقم ٧-

١٢) وعندئذ يحمل الحمالون حمولتهم، ثم يصطف حملة الشماسي ويرفعون مراوحهم الضخمة ويركع رجال البلاط (لوحة رقم ٧-١٣) وهذا ينطلق الموكسب من القصر، ويصور الفنانون تقدّمه في السجلات الأدنى للحائط. ولكننا لم نستطع حتى الآن، للأسف أن نُعيد بناء أي منظر يحتوي على تلك الأجزاء التي تصور لحظة الوصول إلى المعبد فالكتل المعنية مفقودة باستمرار: (لوحسة رقم ١١٠٧) ولكن ليس هناك شك في أن الموكب وصل، كما هو الحال فــــي "أخيتـــاتون" إلــــي صرح ما وتلقى تحيات الكهنة. (شكل رقم ١٤) على أن فناء المعبد مصور علسى نحو جيّد في المناظر التي قمنا بتوفيقها. (شكل رقم ١٥) ودرجست العادة على تصوير الحائط الواحد متعرجاً داخل دائرة مزدوجة، كضط متموج. وتقطع البوابات السرية بين الحين والآخر إستمرار الخطوط. وفي بعصض الأحيان نجد صرحاً (تذكارياً) ضخماً بصوارى الأعلام والرايات المرفرفة أمام كل ذلك. وداخل الفناء، المحدد وفقاً لرسم بياني، تظهر العديد من السجلات المصغرة للملك أثتساء . ' تجواله بين جـــواسق (اكشاك. م) صغيرة غير مسقوفة. ويصاحب الملك فــــى تجواله ثلاثة من كيار الشخصيات: الكاهن الأعلى للشمس، كبير الكهنة المقرئين، رحلة العودة من المعبد إلى القصر السجلات التي تعلو مباشرة تلك التي يظهر فيسها الموكب الخارجي ؛ حتى تكفى نفس الرسيوم في القصير والمعبد لتصويسر المسيرتين، المتجهة إلى الخارج، وثلك العائدة إلى مقر الحكم، ونقوم بمثابة الحدين، الأيمن والأيس، لــــ وحدة عضوية المنظر جدارى.

تكشف الشطف التى إستخرجناها خلال حفائرنا، بوضوح، أن مثل هذا المنظر يشغل حائط الرواق فى قطاع المربع رقم A وينبغى على المرء أن يتوقف بوجه خاص أمام الدليل القائم بين علامة ٨-٣٣ متراً، وهو الدليل الذى يشير إلى وجود حائط متموج وصرح. وهذا هو النهج الذى يجب علينا أن ننتهجه تجاه المعبد، وتلك فرضية يبدو أن وجود أجانب يركعون، وحضور كهنهة فسى نفسس المنطقة بوجه عام يؤيدانها. وعلى نحو ما كان بوسع المرء أن يتوقع لم نكد نمضى نحو ٣٢ أو ٣٦ متراً من الركن حتى عثرنا على شطف تحمل صورة التختروان،

قبل وبعد حمله على الأعناق، مع حماله. وهنا نكون، بكل تأكيد، قد اقتربنا من ذلك الجزء من المنظر الذي يصور حركة الإنتقال إلى ومن المعبد. وقد يشسير حمسالو التختروان الراكعين على بعد نحو ٣٧ متراً على وجه الترجيح، إلى نهاية الرحلـــة ودخول الملك مرة أخرى إلى قصره. وعندئذ تشغل المسيرة بأسرها، من القصــــــر إلى المعبد نحو سبعة أمتار على إمتداد الحائط، ولعله مما ينطوى على مغزى هام أن المنظر كان أكبر منظر جداري إستطعنا توفيقه حتى تاريخه، أي رقم 235 TS، وهو يعد تصويراً مفصئلاً رائعاً لإجراءات الموكب، ويشغل مساحة تصل إلى نحــو ٥,٧ متراً من واجهة القصر إلى عتبات المعبد! ولقد إكتشفنا شطفة في المربع رقم AIII يظهر فيها الملك وقد ارتدى التاج الأبيض (تاج الوجسه القبلي م.) ويبدو أنها تكمل جزءاً من المنظر TS 235 ، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا المنظر ذاته الذي وجدت كتله وقد أعيد إستخدامها في الصرح التاسع، سوف يكون قائماً على امتداد الرواق الجنوبي على بعد نحو ٢٩ إلى ٣٧ متراً من الركن (١) أما جزء المنظــــر رقم TS235 الذي يظهر فيه القصر فيمكن أن يقع على وجه الإحتمال، والحالسة هذه، عند نقطة تبعد من ٣٧ إلى ٣٨ متراً: ولكن الشيطف على بعد ٢٨ إلى · ٤متر أعلى الحدود الشرقية لحفائرنا في المنطقة A تؤيد وجود تصوير لمعبد آخر، لم نهتد إليه بعد، مع الاحتفالات التي جرت هناك. ولايد أن يشكّل هذا التصوير الطرف الغربي لمنظر يصور "موكباً" آخر، وهو المنظر الذي يمكن أن يمتد بطول الرواق لمسافة أكبر بإتجاه الشرق (حيث يقع الأن خنــــدق الصـــرف). وعود على بدء إلى الغرب، وبينما تتم الشطف المستخرجة من مسافات تتراوح بين ٢٠و٢٦ متراً من الركن عن وجود مناظر للشعائر التي تُقام في المعبد، وبالتسلم عثرنا عليها بين علامتي ١٥،١٨ متراً تؤيد وجود القصر مرة أخرى . فيما بين ٨ و٤ امتراً يشير الحائط المتموّج مرة أخرى إلى وجود مجمسع المعبد، حتى أن منظرًا "مواكبياً" آخر، لم نهتد إليه بعد، لابد وأن يكون موجوداً بين نقطت يي ٨٠ ٢٠ متر أ.

تجمع الأدلة التي مررنا بها، خلال معاينتها، إذن، على تأييد السراي السذى

يذهب إلى أن الحائط الجنوبي للمعبد كان مزخرفا بسلسلة من "وحسدات جداريسة" تتخذ من مواكب اليوبيل موضوعا لها. و لا يزال بمقدورنا التعرف على بقايا تسلات من هذه الوحدات، التي تغطى في مجموعها قطاعا من الحائط، يمتد لما يقل عــن خمسين متر ا من الركن. ويظهر في كل من هذه الوحدات التي تغطي في مجموعها قطاعا من الحائط، يمتد لما لا يقل عن خمسين مترا من الركن. يظهر في كل من قطاعا من الحائط، يعتد لما لا يقل عن خمسين هذه الوحدات، القصر والمعبد والأنشطة التي تجري في كل منسها، عنسد طرفسي الوحدة، مفصولة بمدونات مخصصة لتصوير الموكب ذاتسه. وينبغسي علينسا أن نقسدر أصلاً، أن كل نمسوذج من "الموتيف" متماثل مع ذلك الذي يقع بجسواره وبالتالي فالوحدة الأشد قرباً من الركن يبدو أنها إنطوت على عبارات طويلة علمي السنة رجال البلاط أثناء ركوعهم، رغم أننا لا نستطيع التأكد مما إذا كان ذلك، يحدث في القصر أو المعبد أو في الطريق بينهما. وكان النموذج التالي للموتيف في جهة الشرق مصحوباً بمناظر لجزارين منهمكين في عمليات النبح. ونعرف من مصادر أخرى أن الإحتفال باليوبيل كان بمثابة فرصة سانحة للملك كي يوليم للشعب على موائد فاخرة تحتل فيها أطباق لحوم البقر مكانـــة بـــارزة . وصــور الجزارين والثيران المذبوحة في المجزر تغص بها الكتل التي وفقناها مع بعضيها البعض الآخر. وفي أحيان كثيرة كانت الجداريات تصور بشكل خاص ثوراً سيميناً أثناء "ترقيمه" بينما تقوم جماعة من الخدم الذين يتدفّقون حماساً بجره علي متسن عربة أو زحافة: فلقد الزمه علافوه القعود لمدة بلغت من الطول حداً أعجزه عسب المشي على قدميه وتقوست معه حوافره إلى أعلى . وكثيراً ما تحتل مناظر الجزارة مواضع منخفضة على الحائط، كنوع من التخوم الأفقية على امتداد قاع هذا المنظر أو ذاك، أو على الأقل كان ذلك هو الانطباع الذي خرجنا به حول كيفية اســـتخدام مناظر الجزارة تلك على الحائط في نطاق المربع رقم AB

ولما كان الرواق الجنوبي قد سُهدم تماماً إلى ما دون المستوى الأرضيي، فإنه يغدو من الصعوبة بمكان أن نؤكد ما إذا كانت البوابات السرية قد اخترقت الحائط في نقط معينة. وفى مربعات معينة (مثل AIV ، AIII وكل AC) لاحظنا أن عدد الشطف المزخرفة يقل بشكل مفاجئ وحاد، بالمقارنة مع المناطق الموجودة

على أى من الجانبين، وهو الأمر الذي يشي بوجود فتحة مسا، وبالتسالي بتقلص مساحسة الحائط، التى تسمح بالزخرفة. وفى مربعي AIV ، AII نقطع حفرة عميقة مليئة بكتل من الحجر الرملي خط الرواق، كما لو كانت مخصصة لرفع بناء علوي ثقيل، وعلاوة على ذلك فالشطف الراجعة إلى تماثيل مهشمة (إحدى هذه الشسطف تشير إلى صادود) موجودة في المربع AII ، ولما كانت مثل تلسك التمسائيل نقسام

بالقرب من إحدى البوابات، فإنها تؤيد الفرضية التي تقول بوجود فتحة من نوع ما

هنا.

استمرت تظهر عينات كتل "التلاتات" المهشمة، تلك التي قدمت مثل ذلك الدليل الكاشف في المربعات الأربعة من A حتى AD دون نقصان في مربعي(E) و (E E) على الضلع الغربي للمعبد. وكان الخندق الذي حفره "شيفرييه" قلد أنسزل كافة الكتل من الركن الجنوبي الغربي باتجاه الشمال لمسافة عشرة أمتار. ولكن عند تلك النقطة (أقصد عرض مربعي(E) و (EE) وعارضتهما) فإن مستوى التدمير القديم ، المكتشف ، سليم على حاله لم تلمسه يد.

تقدم الخارطة رقم ٢، للشطف المكتشفة التي يربسو عددها على 1٢٠ شطفة، دليلاً على توزيع "الموتيفات". ومضمون نقوش الجداريات في هذا القطساع، لو كان لنا أن نقف عليه، أيسر على التعرف من ذلك المضمون في منطقة А وعود على بدء ، ولمما ينطوي على إثارة بالغة أن تتناول مواكب الاحتفال باليوبيل، ولكننا هنا نجد تصويراً أكثر سهولة وعلى جانب من التقصيل واللمسات المنزليسة في شطف القصر، المستخرجة من نحو ١٤ – ١٥ متراً، ورغم أنها معروفة جيداً في المناظر الموفقة أي تلك التي وفقناها، إلا أنها غائبة في منطقة هم بمحض الصدفة، وهو ما يرتاب فيه المرء. (شكل ٢١) فمناظر القصر يظهر فيها، في العادة، كل من الملك والملكة وقد جلسا الواحد أمام الآخر عبر مسائدة تشن تحت الأطعمة، بينما يطوف الخدم حولهما حاملين قناني النبيذ. وتعزف فرقسة، بعسض أفرادها عميان من آسيا، للزوجين بغية الترفيه عنهما، وعما قليل سوف يطل الملك والملكة من "شرفة التجلي" ويلقيان تحياتهما على رجسال البسلاط المجتمعين تحت في فناء القصر. وتبرهن آثار "التختروان" وحامليه، فيمسا بيسن ١٤ و ١٨ تحت في فناء القصر. وتبرهن آثار "التختروان" وحامليه، فيمسا بيسن ١٤ و ١٨

متراً، على وجود موكب مرتقب إلى المعبد وآخر عائد منه، وفسى نفسس الوقست تصور معظم، إن لم نقل كل، القطع المستخرجة من المربع رقم (أقصد مسن ١٨ إلى ٢٧ متراً) ذلك الموكب.

إلا أن مناظر المعبد بدت مختلفة بعض الشيء عن تلك المناظر المصمورة على امتداد الضلع الجنوبي المجاور: ولا يبدو أن هذا وجوداً لأي مناظر للملك أو لمعيته من الكهنة أثناء تقريبهم القرابين في المزارات غير المسقوفة، ولكن شــطفة تحمل رسماً لأحد رجال البلاط خلال قيامه بصب قربان النبيذ في أحد الأحسواض، تلقى بنا في خضم سياق "موتيف" قامت عليه أدلة قوية في المجاميع المكررة التسمى وصلت إلى أيدينا من زخارف معبد قرص - الشمس اهتدينا إليه". فالملك يقسرتب قرابينه على مائدة ضخمة، وأمامه سلسلة من الموائد الأخرى، بمقاييس اصغر، يقف خلفها رجال البلاط ، وكل منهم يرفع مبخرة تجاه الملك و/أو يصسب باليد الأخرى قربان النبيذ. ويعلو رأس كل منهم نص هيروغليفي موجز يسجل عبــــارة تبرك، جنلة مفعمة بالمديح، وتقول كلماتها شيئاً ما لا يخرج عن : فلير عك قرص - الشمس، وليهبك آيات الصحة، أيها الحاكم "نفر - خبر - رع"...! والابد أن في وقت سابق فإن مثل هذه المظاهر التي تتخذها عطايا الملك تشكل إحدى السمات الخاصة باليوبيل. ولعله يقع في نطاق مملكة الإمكان أن يكون مد البساط، على نحو ما أكدته الأدلة في القصر عند ١٣ - ١٥ متراً مرتبطاً بهذا الكم الهائل من القرابين المنذورة.

## عيد "السد" في مصر

تتخذ معظم، إن لم تكن كل، زخارف الجداريات التي أفصحت عنها الشطف المكتشفة من معبد قرص – الشمس اهتدينا إليه" عيد يوبيسل الملك، أي باللغة المصرية (القديمة) "عيد السد" ترى ماذا تكون، في حقيقة الأمر، تلك الشعيرة التسي سيطرت على العاصمة، إلى ذلك الحد، خلال السنوات الأولى للحكم الجديد "؟ لمساذا

استولى مستقبل مثل ذلك الاحتفال على لب "أمين - حوتب" الرابع؟ (٢).

يعد السؤال الأول أسهل بكثير من السوال الثاني لمن يبحث عن جسواب. فعيد 'السد" كان شعيرة ضاربة في القدم، تقوم عليها شواهد قويسة منسذ الأسرة الأولى (القرن الواحد والثلاثين والقرن الثلاثين ق.م)، بل وتعسود جذورها إلسى العصسور قبل التاريخية وهي تنشد العودة إلى تأكيد قدرة الملك ومسئوليته في حكم مصر. وتشير بعض الأدلة إلى صلة قديمة بين هذا العيسد وورود فيضسان عال بصورة خاصة، وما ينجم عنه، بالتالي من خصوبة تؤدى إلى جنى محصول وفير بصفة استثنائية. وسواء أكان الأمر كذلك أو لم يكن، فإن "عيد المد" يعد، من جانب الفرعون خطوة لتجديد شبابه، وينطوي على الاستخدام البسارز لصسور التتوييج وتجاياته. ورغم أن الوقت المحدد بالاحتفال به خلال الحكم قد يختلف، إلا أن "عيسد السد" كان في الغالب الأعم يجرى الاحتفال به في السنة الثلاثين من حكم الفرعون.

نصادف على امتداد التاريخ المصري إشارات غزيرة إلى هذا اليوبيل الثلاثيني سواء في الفنون أو الأداب، إلا أن اكتشاف ترتيب دقيق لشعائره لا يسزال في رحم المجهول. فلم يصل إلى أيدينا في هذا الشأن سسوى أربع نبذ ضافية لجداريات وصفية، لكنها موزعة على امتداد ألفي سنة من التساريخ، تلك التسى وصلتنا من "أبو غراب" وترجع إلى الفرعسون "نسى - ووسسر - رغ" ( ٠٠ ٤٢ ق.م)، وجداريات الفرعون "أمين - حوتب" الثالث من معبد "طبية" المنذور لإلسه القمر "خونسو" ومن أماكن أخرى، (حوالي ١٤٠٠ ق.م)، والمجموعة التسى بين أيدينا حالياً، لمنساظر كثل "التلاتات" المستمدة من معبد السمول الشمول الشمول المتنا إليه" (ولعلها أكثر النبذ تفصيلاً)، وتصوير عبد الفرعون "أوسوركون" الثاني في مدينة "بوياسطة" (حوالي ١٤٠٠ ق.م) وكافة هذه المجاميع ناقصة، فضلا عسن أن السياق الذي ينتظم نتفها لا يزال محل جدل. إلا أن الفصول الرئيسية التي تمسر بها الشعيرة لم تعرف تغييراً ذا بال على امتداد مجسرى التساريخ المصسري، ولا يحول بيننا وبين الإقرار بسريائها على هذا النحو إعتباراً من الأسرة الأولى حتسى عصور البطائمة سوى اكتشاف سجل مكتمل لتلك الفصول التسي نتجلس خلاله الشعيرة و المحاولة الراهنة للكشف عن تفاصيل المناظر وسياقها على امتداد مهسري التسافي المناظر والمحاولة المراهنة المكشف عن تفاصيل المناظر وسياقها على امتداد مهسري المتاسع المتاسية المتسلية المناف على المتداد مهسرية والمحاولة الراهنة للكشف عن تفاصيل المناظر وسياقها على امتداد على المتداد والمحاولة الراهنة المكشف عن تفاصيل المناظر وسياقها على المتداد والمحاولة المنافرة المنا

جدران معبد "قرص - الشمس اهتدينا إليه" يقربنا من الأمل، بشكل محدد في أن نعيد في نهاية المطاف بناء الترتيب الذي كانت تمر خلاله شعائر عيد "السد" وهو الأمر الذي سيُعيننا، عندئذ، في دراسة جداريات "أبو غراب" و"تل بسطة". وحتى في هذه المرحلة المبكرة من بحثنا، فإن المجاميع الثلاثة الأخرى تبدو شديدة الإيجاز بالغة الهيكلية، مما يزيد أكثر في قيمة إعادة بناء زخارف معبد" قرص - الشمسس اهتدينا إليه".

يشكُّل "عيد السد" بصفة أساسية إجتماعاً للآلهة والأعيان من مختلف أنحساء المملكة. وهم يستدعون قبل بدء الاحتفال بوقست كساف. ويُعسرف عسن بعسض الاحتفالات أن الدعوة إليها سبقت البدء فيها بما يصل إلى سنة كاملة، حيث يجتمسم الضيوف المدعوون سواء من بين الأحياء الفانين أو الخالدين المقدسين في مجمع ضخم من المبانى التي تبني خصيصاً لاستقبال هذه المناسبة في "منف". إلا أن مطرح سير الأحداث قد يتغيّر بين الحين والآخر، إعتماداً على المكان الذي يتخــــذ فيه الفرعون مقره الملكي. وكانت التماثيل التي تُعبد عليها الآلهة تُسكّن (أو تُخزّن) على هيئة مجاميع في مزارات تُنصب لهذا الغرض في فناء غير مسقوف وأخيانساً قسمين تفصل بينهما مساحة خالية: القسم الأول يعد نموذجاً بالحجم الطبيعي أما القسم الآخر فكان عبارة عن نموذج لــــ"البيت العظيــم"، ضريــح "نخبيـت"، الإلهة الراعية للوجه القبلي. وكان الزوار المقدسون تُخصص لهم أمساكن مؤقتسة لإقامتهم وفقا للصُّقع الذي جاءوا منه من أصقاع البلاد.كما نجد أيضاً منصة تظلها مظلة أنيقة بالقرب من ذلك الفناء، وانطلاقاً من الرمزية المزدوجة للعيد، كانت المنصبة تضم عرشين للملك ظهر الواحد لصق الآخر. وفي ضوء اشتمال العيد على مبانى أخرى مخصصة لأداء الشعائر التي ترتبط بالطبيعة المزدوجة للملكة، ومضماراً رمزياً للمدى الذي يصل إليه ملكه، فإن المجمع يرتدى طــــابع صــورة مصغرة لمصر ذاتها!

من حملة المشاعل فإن الدراما المقدسة تبدأ بموكب يضم الآلهة وبيارقهم، ثم الوفود (الأجنبية) وحاشية الفرعون، وبعد ذلك يأتي الفرعون ذاته وقد اعتلى تختروانسه الذي يرافقه حملة المراوح. وكان هذا الموكب، باستثناء الآلهة (الذين يكونون منسذ ذلك الوقت قد اتخذوا أماكنهم في المزارات المخصصة لهم)، يعود إلى التكرار مرات عديدة على امتداد الأيام المتتالية، كلما قام الفرعون بزيارة كافة المسزارات، كل مزار بدوره، في "فناء الكبار". وفي كل مزار يقرب قرابينه للرب المقيم فيسه، وينول، في المقابل، القبول باستمراره في الحكم. وبطبيعة الحال كان الفرعون يتخذ الزي الذي يناسب الآلهة الذين يزورهم، فكان يرتدى التاج الأبيض أثناء زيارت للألهة القادمين من الوجه القبلي ويلبس التاج الأحمر عند زيارته لأرباب الدلتا.

ويتمثل أحد أبرز الفصول التي يمر بها عبد اليوبيك في إعدة مراسم النتويج. فعلى أثر فوز الملك بالقبول من جانب الآلهة، يصعد إلى المنصة كي يتوج، مرة مع ارتداء التاج الأبيض على أحد العرشين ومرة أخرى مع لبس التاج الأحمر على العرش الآخر. ثم يتبع ذلك استعراض يضم كبار المسئولين والوفوود الأجنبية وبينهم عشرة "رؤساء" من الوجه القبلي ومثلهم من الوجه البحري يتقدمون إلى العرش كي يقدموا فروض الطاعة والولاء للفرعون الذي يكون قد تُوج للتو. وكان هذا التتويج ينطوي على أهمية كبرى في سير الإجراءات حتى أن المرزار المزدوج المنقوش على المنصة أصبح بمثابة الرمز السهيروغليفي الذي يعنى اللوبيل".

وكان الفرعون، عند نقطة معينة في الاحتفال يقوم بأداء جرية شعائرية حول أضلاع مساحة خالية مستطيلة الشكل، وهو يمسك في يده بوثيقة تطلق عليها النصوص اسم "سر الرفيقين" (أى "حور" و"ست") أو "وصية والدى". وأثناء الجر كان الفرعون يهتف: "جريت ممسكاً بسر الرفيقين، أى الوصية التي منحها والدي لي أمام إله الأرض "جب "". مررت خلال الأرض وبلغت جهاتها الأربع، وجست في ارجائها كيفما حلالي". والرمزية تبدو واضحة: المضمار همو مصر. أمسا "السر" أو "الوصية" فهو حق الفرعون في الاستمرار في سدة الحكم، وبالجري في ورثمه، وبالجري في إرشه،

وأعاد تأكيد حقه في تولى حكم مصر، وعود على بدء وعلى غسرار المسزار سالمزدوج، فإن صورة الفرعون وهو يخطو خطوة واسعة، قد غسدت، فسي الفسن، بمثابة اختزال فعال لمجمل الاحتفال، بل ومؤثر في الشعائر الأخرى التي لم تكسن في أصلها تتصل، من قريب أو بعيد، بعيد "السد".

وكان ختام الاحتفالات قصيراً. فهناك إطلاق الأسهم بصورة شعائرية، ف... الجهات الأصلية الأربع، مع الشدو بالترانيم ثم ينخرط المشاركون في الاحتفال مرة أخرى في استعراض تحفه هالة الهيبة والجلال. وكان الجو مشحوناً بالمرح والفرح، ويمكننا الآن، وكذلك في المستقبل، أن نلقى بقدر من الأضـــواء الجديــدة على تفاصيل هذا العيد، وبصفة خاصة خلال مجاميع المنساظر المتكررة، التسي اكتشفناها، تزخرف ألرواق الجنوبي، وتصور الزيارات التي قام بها الفرعـــون إلى مزارات الآلهة في "فناء الكبار". وتحمل كتلتان من الصرح الثاني نصاً مهشماً يشير إلى تجلِّي الفرعون (في المعبد ؟ على العرش ؟) كي يؤدي الشعائر خـــلل "أيام الناج الأحمر" ويشير نص مواز إلى ذهاب الفرعون إلى : تُجلى جلالته في البيت العظيم " ... خلال أيام التاج الأبيض ". ويشكّل هذان النصُّان إيماءة إلى إجراءات تقريب القرابين في مزاري الوجهين القبلي والبحري في سبيل الفوز بقبول آلهة كافة ربوع البلاد. وينطوي هذا، بوضوح، على أن زيارات الفرعــون المزارين، كل مزار على حدة، كان عملاً "ممطوطاً" يستغرق أياما عديدة، وكسان ليشتمل ليس على موكب واحد، بل على مواكب عدة إلى المعبد والعودة السي القصر. ولعل هذا هو السبب في وجود أمثلة عديدة إلى ذلك الحد من "الموتيفـــات" في المناظر التي تحملها كتل "التلاتات"، وفي أن أربعة مناظر مشهود على وجودها على امتداد الحائط، متحدة الاتجاه على الركن الجنوبي الغربي. بـــل وقد يشمير الأمر، إلى أننا نستطيع، طالما ظهرت للعيان حدود الحائط بشكل كامل، أن نضم تقديراً دقيقاً لعدد "الأيام" المخصصة لكل تاج على حدة بمجرد أن نعد عدد المسرات التي يتكررها المنظر: ذلك لأن كل وحدة مواكبية يمكن أن تناظر عليه وحمه الاحتمال الشعائر التي تؤدى في يوم كامل.

كان المعماريون والمخططون المصريون شغوفين بالتناسق والتمسائل فسي

تصاميمهم وعلى نحو خاص، كانت الأيقونات الخاصة بأحد وجهي مصر سسواء أكان القبلي أو البحري، تجد مكانها وحسب على الحائط الملائم: "فموتيفات" الوجه القبلي تقع على الحوائط الجنوبية، و"موتيفات" الوجه البحري على الحوائط الثنمالية. وعلى نحو ما توقعنا بالضبط، كان الملك يرتدى بصفة منتظمة، في المناظر الذي كشفناها في الرواق الجنوبي التاج الأبيض الطويل، تاج الوجه القبلي، وهذه لابد وأن تكون "أيام التاج الأبيض" وهي تتفتح أمام أعيننا، وبالتالي سستكون "أيام التاج الأبيض عليه الجداريات على المرواق المقابل على امتداد الحائط الشمالي. (لوحة رقم ٧-١٧).

يبدو أن مأدبة عامرة كانت تقام في نهاية كل يوم عقب عودة الحاشية إلىي القصر. وكان الملك والملكة يتناولان عشاءهما في قاعة فسيحة في الداخــــل، أمــــا رجال البلاط والمسؤولون والموظفون فيتناولون طعامهم في الخارج، أي في حوش المعبد. وكانت هذاك "شرفة التجلى" (شكل ١٧) وهر عبارة عن نوع مـن شـرفة (بلكونة م.) في الطابق الثاني، تُطل على الحوش، وبينما كان المدعسون يلتسهمون مأكو لاتهم يتعطف كل من الملك والملكة عليهم بين الحين الآخسر بالتجلي أمام أعينهم. وعندئذ كانت الهتافات تدوي والأفرع ترتفع إبتهالاً وإمتناناً. وفي نفس الوقت كان الجوق ينهض بصورة تلقائية هاتفاً: "عديدة تلك العطايا التي يستطيع قرص - الشمس أن يمنحها، حتى يروى أشواق قلبه". وإذا ما عدنا إلى الداخل، وجدنا الخطوات أكثر لياقة وإحتشاماً، فبينما يدور الخدم والحشم بصوانى الطعام أو يفضون سدادات قناني النبيذ، نقوم فرقة موسيقية نسائية بشكل كامل، بإدخال السرور على قلب الزوجين الملكيين بالعزف على "الهارب"، والعسود والأرغسول وآلات النقر. وبين الحين والآخر كانت مجموعة من الموسيقيين تنضم إلى العسرف بأغطية رؤوسهم، الطويلة المخروطية الشكل وعصابات العميان التسمى يضعونها على أعينهم، كرمز، على ما يبدو، إلى أن العمى والبراعة في الموسية، صنب إن، يسير إن جنباً إلى جنب في غالب الأحيان. أما ملابسهم النسوية الغربية فلربما تشبر إلى أنهم مخنثون في أزيائهم. ونستطيع أن نستدل على وجود نظائر لـــهولاء فـــى نطاق الثقافة الأكادية. ولكن الأصول التي ينحدرون منها، على وجه التحديد،

تظل طي الغموض. غير أن معداتهم تشير إلى انتمائهم إما إلى شمال سموريا أو أواسط بلاد الرافدين. (لوحة ٧-١١).

لا يزال موقع هذا القصر، الذي كان الموكب ينطلق منه بصفة يومية، مجهولاً. إلا أنه لم يكن ليبعد كثيراً عن معبد "قرص - الشمس اهتدينا إليه"، نظراً لأن الموكب كان يسير على الأقدام، دون حاجة إلى الحناطير. والآن يقسم معبد "قرص - الشمس اهتدينا إليه"، على نحو ما كشفت عنه حفائرنا شهمالي المحور المركزي الشرقي - الغربي، وإن كان متاخماً له، وهو موقع يصرخ طلباً لبناء موازن يقوم إلى الجنوب من المحور. ولقد كشفت قناة الصرف التى حُفرت في هذه المنطقة عن قواعد معينة لأعمدة ما، وهي قواعد تبرز من الشاطئ لمسافة تصهل إلى حوالي ثلاثين مترا جنوبي الرواق الجنوبي. وتشهد مناظر القصر بصورة زائدة على وجود أعمدة كثيرة عند بناء ذلك المبنى. وأعترف أن هذا دليل هزيالى، كان هل يمكن للقصر أن يكون بمثابة البناء الذي يتطلبه التناسق المطلوب ؟

هذاك بعض الأحداث الهامة التي تجرى في "عيد السد"، ولم تظهر بعد، إلا بصورة باهتة في الصور التي تحملها كتل "التلاتات" فالجري الشعائري، على سبيل المثال، ليس موجوداً هناك. وليس هناك كتلة واحدة أو كتلتين مسن تلك الكتل، تُصور، كما هو الحال في "بوباسطة" Bubastis "فلاحى الملك" داخل نطاق تحده أحجار موزعة على هيئة حدوة. ويبدو أن منظر الملك وهو مستو على عرشه على المنصة الخاصة، أثناء استقباله الوفود، لم يكتب له، هو الآخسر، البقاء . ولست أعرف شيئاً عن وجود أي تصوير لمنظر إطلاق السهام.

يكشف تناقض غريب عن نفسه بصنورة متكسررة في مقاومة "أمين الرابع لوجود "الآلهة" في الاحتفال، ففي "فناء الكبار" على سبيل المثال، يصور الفنانون المسزارات الخاصة وقد انتصبت واقفة، كما لو كانت تتأهب لاستقبال "الزوار" المقدسين، إلا أننا نسرى نفس الإله مرسوما في كافة المزارات وكأنه مقيم أصيل: قرص - الشسمس يسهطل أشعته التي نتتهي بأياد إنسانية خلال السقف المفتوح في كل مسزار على الملك في الداخل! وتقريب القربان "شبت" أى "قربان الطعام" على المنصة الكبيرة

محذوف ؛ ولكن الملك يصعد، مع ذلسك السدرج بمصاحبة الموسيقى وغناء المجوق الذي يضم "أطفال الملك"، ونجد الكهنة وقد حملوا على أكتافهم البيارق المقدسة، التي ترمز إلى الآلهة الخاصة، وتوصيف في أحد الشروح المصاحبة للصور بأنها "الآلهة على صواريه. ". ولكنهم لا يلعبون أى دور في أي مكان آخر. ولم يكن الملك، على مسا يبدو ليشعر بأي نفور تجاه الإلهة - العقربة "سرقت" التي يحمل كاهنها تمثالها خلال الموكب (لوحة رقم ٧-١٨) كما سمح المنظمون برفع ترنيمة للإلهة "حتصور" ولكن بعد تقيمها على نحو ملائم بحيث تتخلص من كل سمة ملحوظة لتعدية الألهة. بل وكانت الآلهة العظمى واضحة الغياب، فلا ذكر هناك سواء الآلهة. بل وكانت الآلهة العظمى واضحة الغياب، فلا ذكر هناك سواء المون" أو "بتاح" أو "تحوت" أو لأي إله من آلهة السدورة الأوزيرية.

#### رجال البلاط وعبادة الشمس

كان "أمين - حوتب" الرابع يقلد، على نحو ما رأينا، والده الفرعون "أمين \_ حوتب" الثالث تقليداً حرفياً، ليس في الشكل العام لعيد اليوبيل وحسب، بل وفي التفاصيل وأحجام تصاوير الجداريات المخصصة لتلك المناسبة كذلك. إلا أن مجموعتي الصور الخاصة بهما افترقنا المجموعة عن الأخرى، وكما حاولنا أن نوضتح، في ملمح هام، ألا وهو غياب معظم الآلهة في مناظر "أميسن - حوتب" الرابع، لكن هناك تتاقضاً لا يقل إثارة للذهول.

ففي جداريات العيد التي زين بها الفرعون "أمين - حوتب" الشالث معبده الجدائزي على الضفة الغربية للنيل، وهي الجداريات التي لا نعرفها إلا خال الشطف التي وصلت إلى أيدينا نرى أن كبار المشاركين في الاختفالات من رجال البلاط والكهنة مذكورون بأسمائهم وألقابهم معاً. ويذلك نستشعر أننا شاهدو عيان نتابع حدثاً تاريخياً تتري فصوله أمام أعيننا، ويشارك فيه أناس نعرفهم مثل "أمين - حوتب ابن حابو" و "رع - موسى" وآخرون غيرهما. ولكنسا نلاحظ في جداريات "أمين - حوتب الرابع، على الجانب الآخر، عدم ذكر أي أسماء، اللهم

سوى نلك التى يحملها أعضاء العائلة الملكية. حقا نقابل عدداً وفيراً من الألقاب، لكنها لا تهدينا إلا إلى الوظائف التى يتولاها أصحابها وحسب. وبالتالي نجد أنفسنا وحدنا أمام التخمين فيما إذا كان هذا المحتفل هو "ميري – رع" أو أن ذلك هو والد الإله: "آي"، أو أن ذلك الشخص هو "بار – إن – نفر". حقاً كانت تلك همي الأعصراف السائدة وقت ذلك، وجداريات "أمين – حوتب" الثالث همي التسى تشكل شذوذاً. ومع ذلك فهذا عينه ما يدفع عيد اليوبيل الذي أقامه "أمين – حوتب" الرابع إلى عالم الأزل المفارق للواقع.

وإليكم قائمة بشروح الصور، تستهدف نصوصها أن توصل إلينا الأهمية المسنودة للوظيفة ، عوضاً عن الشخصية التي تؤديها في الجداريات. ولقد تكورت معظم هذه النصوص بصورة مرهقة، كلما صور الفنانون الحدث المعنى، ولعلسها تلقى في روع المرء بقدر ما من الاستثارة والغيظ.

١-(إلى جوار حملة كرسي التختروان الخاص بالملكة) : حمل الزوجة الرئيسية
 للملك في أعقاب جلالته خلال أداء شعائر عيد "السد".

٢-(فوق الكاهن الذي يحمل مبخرته وينحني جانباً أمام الملك الذي يخطو) : حرق البخور قدام جلالته (لوحة رقم ٧- ١٢)

٣- (فوق صف من الأشخاص يسجدون عند مغادرة الملك لقصره): تقبيل أمناء
 البلاط للأرض.

٤- (فوق الملك ؟) مستريحاً في المعبد (في ؟) بيت قرص - الشمس...معطيما أوامره (إلى ؟)

٥- (فوق الوزير) مؤدياً طقس الإبتهال أربع مرات). عمدة المدينة والوزير.

٦- (أمام الملك الذي يحمل صينية القرابين). الملك "أمين - حوتب "رافعاً القرابيسن إلى قرص - الشمس.

٧- (فوق الملك الذي يسير) نازلاً بسلام نصو بيت قرص - الشمس في "أون" الجنوبية \* ... كل البلاد متمددة تحت قدميه، وتؤدى كل ما يدخل السرور على قرص - الشمس.

٨- (السياق غير واضح) تنصيب الملك في "أون" الجنوبية في بيت قرص-

الشمس.

9-(فوق أحد رجال البلاط الذين يبخرون ويؤدون شعيرة الصببان" (صب النبيذ. م) أمام الملك): فلتتقبل هذه الأشياء الرائعة الحرة الصافية لروحك، يا أنت يا ابسن قرص الشمس.

تكتنف هذه الشروح المتكررة صور الملك والملكة. حيث تعطى الملك كافسة القابه كي يتجلى كـ :

"حورس ! الثور الجبار، طويل الريش، (صغي العيدتين)، عظيم الملكية في الكرنك حورس الذهب: ذاك الذي يعلو هامته تاجان في "أون" الجنوبية، ملك الوجهين القبلي والبحري، ذاك الذي يقتات بالصدق، سيد الأرضين. نفر - خبرو - رع، واع - إن - رع ابن رع، الذي يقتات بالصدق، "أمين - حوتسب" المقدس، حاكم طيبة ليتمتع بعمر مديد "أما صفات الملكة فتكاد تجعلها تبدو وكأنها صسرة حية من السحر: سليلة النبل، عظيمة الحظوة، صاحبة الفتنة، نافحة الغبطة، سيدة الوجهين القبلي والبحري، الجميلة المليحة في ريشتيها، مسكنة قلب الملك في بيته، ناعمة الصوت في سائر الأوقات "تلك التي يبتهج الشعب لسماع صوتها، زوجة الملك الرئيسية، التي يهفو إليها فؤاده، سيدة الأرضين، "نفرتيتي" (لوحة رقسم ٧-ا)(٣).

وتأخذ الأسماء في الاختفاء أسغل الصف الذي يضم كريمة الملك. وتحضر سيدات الحريم (؟ م)على هيئة مجاميع، وقد بدا عليهن جميعا الشموخ، فيسرن بصحبة الملكة ولا يركعن أبدا لأحد. إلا أن الأمر متروك ننا كري نخمسن أيهن أخوات الملك وأيهن بنات عمومته أو خؤولته ومن منهن عماته أو خالاته. ونسرى الكهنة رافعين بيارقهم، وآباء الإله " يقدمون باقات الزهور، والوزيسر، والكاهن الأعلى للتوتيل ورجال البلاط، ونكاد نوقن أننا نشاهد أمام أعينسا شخصا نظنه الوزير "رع - موسي" أو كاهن الترتيل "ميري - ماعت" ولكن تعوزنا الأسسماء ، التي كانت لتؤكد ظنوننا هذه.

### القواعد السارية على معبد الشمس

كان "أمين - خوتب" الرابع أشد حرصاً على تدوين التعليمات التسى كسانت لتحكم سير العمل في "مزاراته" الجديدة. فالصواديد بل والحائط نفسه، قرب مداخل معايده، تحمل الإرشادات الرسمية بشأن القرابين التي يتعين تقريبها بصفة يوميسة لإله الشمس منقوشة لكل من يرى (٤) . وكنا قد اكتشفنا واحـــداً مـن مثــل هــذه الصواديد، ضمن ما اكتشفناه، في حشو الصرح التاسع، إلا أن هذه الإرشادات وجدناها مصورة في الجداريات التي تحملها قطع "التلاتات" خمس أو ست مرات. ويقول أحد النصوص النموذجية في هذا الصدد ؛ رقم: T S 256 (هذه هي قرابيسن الأله التي قررها جلالته لوالده قرص - الشمس" في قائمة بالأطعمة التي يجب أن تُقدِّم بصفة يومية على (مذبح) رع الكائن في (مساحة متروكة خالية) : بيت- Bit خبز، حصة الخباز \* التي تبلغ أربعين. (عدد غير محمدد) أرغفه، بسمن Pisn-أرغفة حصة - الخباز التي تبلغ أربعين، سبعة وثمانون رغيفاً: أباريق من البيرة، في حصة الخمارة التي تصل إلى عشرين، ٣٣ أبريقاً. إجمالي مختلف (أنواع الطعام في قرابين الإله، ٢٥٦ : جمام. اثنان، بخور. هن Hin قنينـــة (واحــدة ) : خضراوات حزمة. خضراوات، أربع حزم. لبن (عدد غير محدد) من الأقساط..) وهكذا. وتشير قوائم القرابين التي وصلتنا بالأطعمة اليومية لمعبد الشمس في "منف" إلى كميات أكبر.

ولقد نجت أيضا إرشادات القرابين المقربة إلى مزارات أخرى من عسوادي الدهر كي تصل إلينا سليمة. وبناء عليه فإننا نجد لذلك البناء المسمى : بيست ذلك الذي يبتهج في الأفق، ولا نعرف عنه شيئا آخر ما يلسي : قرابين الإلسه التسى وضعسها جلالته لوالده (فرص – الشمس) خلال راحته في أبيت ذلك الذي يبتهج في أفق قرص الشمسس في أون "الجنوبية، أول الأماكن الراقية التي استقر فيسها رع" ببيت Bit خبز ... أباريق مملوءة بالبيرة : ستة عشر، حمام : ثمانية (...) ذلك الذي أعطاه والد الإله، الأول المقيم في بيت قرص الشمس وخسبز بيست أباريق

مملوءة بالبيرة. حمام: ثمانية. باقات زهور: أربعة. حــزم سن الخضــر اوات:

سبعة لين : ثلاث (٤) سلطانيات...).

وليس من المستغرب بحال من الأحوال أن يتكفِّل كبار الكهنة بتقريب جزء من هذه القرابين. وكان دخل المعابد من الأطعمة يسأتي، عسادة، عن طريق فرض ضريبة، أو مكس على هيئسة حصسة نسبية (عينيسة) علسى قرى وعزب ووحدات إنتاجية معينة بالإضافة إلى المسئولين الرئيسيين في المنطقة المحيطة. وكان يتعين دفع هـذه الضريبة بصفة سنوية، إلـ أبـد الدهر، بصرف النظر عن أي تغيّر قدد يطرأ على المسئولين في الجهة المعنية (كالعزل أو الوفاة الخ) ولقد سببق لنا أن سمعنا "بار - إن - نفر" يشمت، بأن تحويل دخول أملك المعابد الأخرى إلى معبد قرص -الشمس، أدى على وجه الاحتمال، إلى زيادة ثروته (أي ثروة ذلك المعيد) بصورة تتجاوز حدود المعقول. ويبدو أن "بار - إن - نفر " كان يدير الحديث، على وجهه الاحتمال، حول الحصص النسبية التي كانت قد أصبحت مقررة وقت ذاك لصالح المعابد الجديدة، ويشير أحد النصوص و هو رقم TS 8842 إلى الخيز والبيرة التي تشكّل الحصص النسبية المقررة بصفة سنوية، الموجّهة إلى "بيت قدرص - الشمس"، ويمضي "بار - إن ـ نفر" في سياق متقطع كي يومئ ضمناً إلى أن الكاهن الأعلى للشهس كان مسئولاً بصــورة أو بـاخرى عن الأمر. ويحدد منظر رائع التلويين لمواشى مسمنة أثناء سوقها إلى زرايب المعبد وعدد الأبقسار والتسيران التسي دفعها المسئولون عن المنطقة كمكوس. وتشيير الكتال التسي بين أيدينا إلى هذه الضريبة التي تدفع كرؤوس مواشى (تتراوح في العسادة من خمس إلى عشر رؤوس لكل مسئول) كانت تفرض على عمد، ما يصل على وجه التقريب، إلى ست قرى في الوجه القبلسي. ولكسن هنساك نصماً جديداً أكسثر لحتمالاً اكتشفه المركز المصري الفرنسي C. F. E. ولسوف يحدد من خلاله "كلود ترونيكر" في القريب العاجل بتفصيل ملحوظ التبرعات المنتظرة من كبار الشخصيات والمديريات في سائر أرجاء مصر، وقد

أدرجت في قوائم خاصة في ترتيب جغرافي. ولعلسه لمن المحتمل أن السلع أي المواد المصنعة كانت تأتى أو من المنتظر أن تسأتى للسلا عيد - السد" بوجه خاص من الشرائح الدنيا والوسطى من الموظفين. ويشمل هذا النسص - القائمة الوالل الأله المعبد وحساكم "سايس"، ومحاسب الموأشي وناظر منابع النيل، وأمين صندوق بيت قرص - الشمس، وكساتب شون الغلال، وراعى المواشي المختصص بأغنام النسهر الغربي ورئيس المشرفين على مخازن البيرة في الحي الجنوبي وراعى المواشي المختصص بالمنسرفين على مخازن البيرة في الحي الجنوبي، ورئيس المشرفين على مخازن البيرة في الحي الجنوبي، ورئيسس المشرفين على مخازن البيرة في

زمام النهر الغربسي،

ويمكننا عدد من كتل "التلاتات" التي استخلصناها بصورة أساسية من حشو الصرح الثاني، من إلقاء نظرة عميقة على ثروات المعابد الجديدة التي أنشئت في الطيبة" أو "أون "الجنوبية إذ يبدو أنها، أي تلك الكتل تعدد أملاك المنشأة وموظفيها : أثاثات بيت قرص – الشمس الذي (..) ، ، ، ، ، شخصاً، (...) (مستحقا) تهم في كل (سنة) قدمت إلى بيت قرص – الشمس (ثم تتبع ذلك قائمة بالأقمشة بالمقمشة) ٢,٦٢٢ شخصاً (عدد غير محدد)...ر عاة قطعان (..) رئيس "بتاع" (..) ، ، ، ، ، الشمس (ثم تتبع ذلك إشارة إلى مستحقاتهم في (السنة.) قدمت إلى بيت قرص الشمس (ثم تتبع ذلك إشارة إلى معدد بالإضافة إلى ٢٢ ألف رغيف أبيض كبير، وأكثر من ، ، ٢ ٢ برميلا من النبيذ المخ. ويبدو أننا أصبحنا هنا بازاء مواد تموينية جُمعت خصيصاً مسن أجسل عيد اليوبيل.

ويقدّم لذا هذا الكم الهائل من الأطعمة، التي جمعتها الدولة كي تغدق بها على الأهالي خلال عيد اليوبيل من باب السخاء الملكي عوناً أكبر في تقييم جو الغبطة العميقة والولاء الحار اللذين كانا يأخذان بأفندة العوام الذين ينتظرون قدوم العيد. وليس هناك وسيلة أفضل يمكن أن تمر بالخيال لجمع الأمة المصرية وتذكير مواطنيها بالنظام السياسي الذي يدينون له بكل ما يملكون. وكان مثل ذلك العيد بمثابة واحدة من المناسبات القليلة التي تمر بهم، في حياتهم القصيرة نسبيا، التسي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يستطيع خلالها الفلاح والأجير والحرفي أن يستمتعوا بوجبة مشبعة ولا عجب للأيدي التي ترتفع إبتهالاً نحو "شرفة التجلي"، ولا للأحواش الملكية التسى تضبح تحت جوق يضم آلاف الأصوات في قصيدة طويلة من ديوان المديح. فأن تحوز رضا الملك يعنى أن تذال الطعام.

# الفصل الثامن أفق قرص الشمس

انتقل الفرعون المارق ببلاطه، في وقست ما من سنته الخامسة في الحكم من "طيبة" إلى عاصمة جديدة في مصر الوسطى. وقد يبدو أن الانتقال حدث بصورة فجائية، (لا أن النية كانت في حقيقة الأمر، معقودة عليه. ولقد أثبت نلك الانتقال أنه كان بمثابة أبرز خط فاصل في تاريخ فسترة "أخيتاتون" وعسد هذه النقطة، بالتالي، دعونا نجرى جرداً سريعاً، للمرحلة السابقة أى مرحلة "طيبة"، مسن هذا الحكم غير المسبوق، قبل أن نمضى قدماً نحو حل عقدة الدراما.

## الطابع العام للسنوات الطيبية

لايد وأن يكون عيد اليوبيل، بطبيعة الحال، بالنسبة لمعاصريه أعظم حدث خاص في تلك السنوات. ولا يستطيع المرء إلا أن يرى الاحتفالات الموالدية (مسن مولدم،) الثلاثة التي شهدها العقد الأخير في حكم "أمين - حوتب" الثالث قد أشرت على "أمين - حوتب" الرابع الشاب في اختياره لشكل العيد وساحته. فمعظم الشعائر الخاصة، والنصوص التي استخدمها "أمين - حوتب" الثالث عادت إلى الظهور، بعد "تطهيرها" من سمات التعددية، بشكل ملائم، في عيد اليوبيل الذي أقامه اينه المين - حوتب" أمين - حوتب" الثالث ذكر يوما أنه اكتشف نظاماً قديماً لشعائر "عيد السد" في الأراشيف (۱). ولقد الثالث ذكر يوما أنه اكتشف نظاماً قديماً لشعائر "عيد السد" في الأراشيف (۱). ولقد الثالث ذكر يوما أنه اكتشف نظاماً قديماً لشعائر "عيد السد" في الأراشيف (۱). ولقد الثالث ذكر يوما أنه اكتشف نظاماً قديماً لشعائر "عيد السد" في الأراشيف (۱). ولقد الثالث المنقح الميد الذي عثر عليه والده. ولكن مشكلة ما، مع ذلك، نظل قائمة، نتمثل فيها دعا "أميسن - حوتسب "" الرابع إلى اختيار الذكرى الثانية لارتقائه العرش كالمحور التقويمي لاحتفاله.

ولعل الاكتشاف الأعظم الذي توصل إليه البحث الحالي هو المُكانة الرفيعية التي تمتعت بها الملكة "نفرتيتي" في فترة اخداتون. ولقد فسرنا الأدلة، المستقاة في من مجال الفن بصورة كاملة بصفتها تعكس أهمية دينية وسياساتية، إلا

أننا لا نستطيع المضي في الوقت الحاضر إلى أبعد من ذلك. هل كانت نفرتيتي من أهالي "طيبة" ؟ هل كانت سيدة متسلطة ؟ هل كان كثير من أفكار الملك، زوجها "الثورية" في الأصل من بنات أفكارها هي ؟ هل هناك أب آخر، خلاف "أميسن حوتب" الرابع لبناتها ؟ ليس في طوع هذه الأسئلة أن نتلقى كلها إجابة بالإيجساب، إلا أنها تساعدنا في رسم مجرى لتأملاتنا في الوقت الراهن. وتتلخص المشكلة في هذا المجال في أن طبيعة الأدلة تتطوي على مفاجآت غير متوقعة بالمرة. فمن كلن يظسن على سبيل المثال، أن معبد "بيت حجر "البينبين" قد خصسص لاستعمال الملكة ؟ ويبدو أن إقحام الملكة في مثل تلك الموتيفات الحربيسة الطسابع كمناظر ضرب الأعناق واضحة إلى درجة كافية فيما ترمى إليه بصفة عامسة. ولكن إذا ضرب الأعناق واضحة إلى درجة كافية فيما ترمى إليه بصفة عامسة. ولكن إذا كانت جلالتها قد تمتعت بكل ذلك الحضور السياسي، لماذا لا يرد لها أى ذكر فسي المراسلات الدبلوماسية التي أجراها زوجها؟ ولسوف نرى عما قريسب تدهورا تعريجيا خلال فترة "أخيتاتون" في أقدارها، إلا أنها ظلت في الصورة على الأقسل حتى رحيل زوجها بل وربما بعد ذلك.

تصدمنا الابتداعات التي أدخلها "أمين - حوتب" الرابع، مثلما صدمت، على وجه الإحتمال، معاصريه بفُجائيتها التي تثير الذهول. ويفترض البعض أن عدداً كبيراً من الأشكال التي إستصوبها جلالته، مستلهمة من اللاهوت الأوني. فالتصميم البسيط المكشوف (غير المسقوف) الذي تبناه لمعابده، على سبيل المثال، مشتق، فيما يقال، من أصل "أوني" (هيليوبوليتي). وقد يكون الأمر كذلك، ولكن ما من أحد يستطيع أن يقول أنه كذلك بصورة مؤكدة. فنحن لا نعرف إلا أقل القليل عن "أون"، فلم نخضع العوقع وليس في مقدورنا أن نخضعه المتقيب إلى حد كاف، حتى نخطو باطمئنان، خلال تتبعنا لمنابع عناصر العبادة الجديدة حتى أشكالها الأولى في موطنها الأصلي هناك. ولا نستطيع أن نتوقع من الأدلة المستقاة من مجال الفن، موطنها الأصلي هناك. ولا نستطيع أن نتوقع من الأدلة المستقاة من مجال الفن، بالأولى التي تلقوها عندما وجدوا معابد قديمة مغلقة وأخسرى جديدة مفتوحة ومزخرفة، أيضاً، بأسلوب جديد فاقع. فليس في وسعنا أن نعثر في الوجوه السعيدة سواء لرجال البلاط أو الكهنة أو عامة الشعب من العلمانيين أي (غير رجال

الدين.م.) ممن يحيطون بالملك في الجداريات أى ظل للاستهجان. والجيش موجود في كل مكان أما خلع الولاء فلا أثر له. وهذه قراءة دقيقة علمى وجه المترجيح الكامل للأدلة المستقاة من فن التصوير: إنطوت العبادة الجديدة، وبصفة خاصسة، عيد اليوبيل، على مثل ذلك الإنفاق الواسع من ثروة الملك على هيئة أطعمة متنوعة وهدايا مختلفة لجموع الأهالي، مما يخفف معه الامتنان بادئ ذي بدء أى قدر مسن السخط. ومع ذلك فهناك نوع ما من "البرطمة" لا تخطئه أذن. ففي نص يرجع إلى وقت لاحق، يقسم فيه "أمين - حوتب" الرابع ألا يغادر بالمرة مقرره الجديد في مصر الوسطى . ويشير خلاله، من طرف خفي إلى ما أسماه "الكلمسات الآثمة"، مصر الوسطى . ويشير خلاله، من طرف خفي إلى ما أسماه "الكلمسات الآثمة"، عصره إلى سماعها. إلا أننا لا نستطيع أن نمني أنفسنا بطبيعة الحال بأن نعثر على أي توضيح لهذه الإيماءات المبهمة، ولكنها تعكس ، بقوة ، نقداً عاماً للخطوات التي اتخذها الملك.

وسواء أكانت المعارضة خطيرة أو غير مؤثرة، سافرة أو خفية، فلقد إتضبح أن الخطوة التالية التي خطاها الملك مباغتة ولا رجعة عنها : هجر هدو وبلاطمه "المدينة الجنوبية". ولم تكن "طيبة" هذه، هي المدينة الوحيدة التي انتفعت من الزخرفة وفقا للأساليب الجديدة التي جاءت بها العبادة الجديدة : كانت "أون" قد حصلت على معبد - شمسي يدعى : "أمين - حوتب" هدو مُمجد القرس" (٢). وكانت "منف" بمثابة الموضع الذي أقيم فيه أحد المزارات وفق أحدث الطرز (٣). وفي النوبة في أقصى الجنوب بدأ المهندسون والفنيون في إنشاء معبد على غرار وفي النوبة في أقصى الجنوب بدأ المهندسون والفنيون في إنشاء معبد على غرار "قرص - الشمس اهتدينا إليه" أو "جم - ت - با - أتون" أطلق إسم "جم - أتون أو قرص الشمس وجدناه" ، وربما تباهت "سام - بحدت" في شمال الدلتا بمعبد أو قرص الشمس كذلك، إلا أن الملك لم ينتقل إلى أي من هذه المواقع. فلقد وقع اختياره على موقع إختاره له - كما يقول - قرص - الشمس نفسه، وهو موقع قد يكون الملك قد اكتشفه خلال رحلة ما، غفل عنها التدوين، انحدر فيها مسع نهر النيل. الملك قد اكتشفه خلال رحلة ما، غفل عنها التدوين، انحدر فيها مسع نهر النيل. ويصفه "أمين - حوتب" الرابع كانتمقر قرص - الشمس لدى الحدث الأولى" أي الملك قد اكتشفه خلال رحلة ما، غفل عنها التدوين، انحدر فيها مسع نهر النيل.

ولم يكن ذلك الموقع سوى سهل فسيح تذروه الرياح، تبلغ مساحته سبعة أميال طولاً وحوالي ثلاثة عرضاً، ويقسسع على الضفة الشرقية النيل في مصر الوسطى وإذا ما نحينا جانباً، ذلك التشابه الغامض، وإن المنيراً للفضول، بين الموقع عندما ينظر إليه المرء من النهر وبين المرة عندما ينظر إليه المرء من النهر وبين الرمز الهيروغليفي لكلمة "الأفق" (أ) فإن ذلك الموقع المقفر لا يملك شسينا ذا بال يزكيه. فالصخور الوعرة تتقهقر عن النيل تاركة خليجاً رملياً عميقاً، لا مساء فيه، وترتفع حرارته إلى درجات قصوى، ولا يملك سوى أضيق شريط من الأرض القابلة للزراعة على إمتداد نهر النيل. ويقترب الموقع من الطريق الذي يقود إلى محاجر المرمر في "حاتنوب" وقبل أن ينحت نبلاء المديرية مقابرهم فسي يقود إلى محاجر المرمر في "حاتنوب" وقبل أن ينحت نبلاء المديرية مقابرهم فسي عن الأطلال الباقية من قرية أو قريتين ترجعان إلى تاريخ أقدم فإن "أفق – قرص عن الأطلال الباقية من قرية أو قريتين ترجعان إلى تاريخ أقدم فإن "أفق – قرص أمامه بالضبط على الضفة الغربية للنيل لم يترك أثراً ثقافياً على سائر المنطقة التي موقع بكر، وحتى مدينة الأشمونين العتيدة، موطن "تحوت" إله الحكمة، والواقعة أمامه بالضبط على الضفة الغربية للنيل لم يترك أثراً ثقافياً على سائر المنطقة التي ما أمامه بالضبط على الضفة الغربية للنيل لم يترك أثراً ثقافياً على سائر المنطقة التي المامه بالضبط على الضفة الغربية للنيل لم يترك أثراً ثقافياً على سائر المنطقة التي

ورغم أن عزم "أمين - حوتب" الرابع كان قد إختمر في السنة الرابعة مسن حكمه، فلا يبدو أنه إتخذ أى خطوة نحو الإنتقال إلى الموقع الجديد حتى سنته الخامسة. وعندئذ ظهر المخططون والمستاحون والبناؤون في هذا الموقع المختسار وبدأ العمل بوتيرة محمومة.

طيمته.

إلا أن الملك لم يكن قد إنتهى تماماً من "طيبة". فقبيل الرحيل، وعلى غسرار الطلقة الفارسية (أى طلقة الانسحاب,م.) على وجه التقريب كشف عسن نوايساه الحقيقية في تحطيم التقاليد المتوارثة. فأعلن أن الإله "أمون" ملعون، وغير إسمه من "أمين - حوتب" المقدس، حاكم "طيبة" إلى "أخناتون" التي تعني على وجه التقريب : ذاك الذي يخدم "قرص - الشمس" أو "روح قرص - الشمس التي تحفيها هالية المجد". وفي كل مكان، سواء في "طيبة" أو غيرها من المدن، غطى العمال في كل معابد الشمس التي بناها جلالته، الجزء الثاني من الخراطيش الملكية بعجينية مين

الجبس، وأعادوا نقش الاسم الجديد مطرح القديم (اللوحتان رقم ٨-٢،١) وفي نفس الوقت، ودون شك، أرسل حاملي البلط كي يطــوفوا خلال سائر المعابد في أرجــــاء المقابر أو الأعمال الفنية. ولم تسلم من الكشط أيضا أسماء الآلهة الشبيهة، "مــوت" الإلهة الأم و"أوزوريس" إله الموتى وآخرين، ولكن بدرجة أقل .وبلغ برنامج الكشط. هذا من الاتساع والتدقيق في حقيقة الأمر، حداً يستطيع معه الباحثون اليـــوم فــي غالب الأحيان أن يحددوا تاريخ أثر ما وما إذا كان سابقاً أو لاحقاً لفترة "أخيت اتون" بفحص الرمـــز الهيروغليفي للإله "أمون". ويبدو واضحاً، وإن كنا لا نملك على ذلك دليلاً، أن هذه الفترة شهدت مصادرة ممتلكات المعابد، بصورة رسمية وقت ذاك، بعد أن ظلت تعانى لخمس سنوات متتالية من انخفاض عائداتها. ويحلسول السنة السادسة كان العائد الذي تغله أملاك "أمون" في طريقه للتحول إلى "بيت القرص" في المدينة الجديدة "أخيتاتون". كما توقف العمل كذلك، في بناء معابد الشمس في "طيبة". ونزل الصمت وقت ذاك على أفنية معبد "قرص الشمس اهتدينا إليه" بعد أن ضبجت في يوم ما بتهليل الجموع الحاشدة خالل "عيد السد"، بل وهُجرت لاثنتي عشرة سنة. وتركزت الجهود الآن على تشـــييد المدينــة الجديــدة "مدينة الأحلام": "أخيتاتون" أو "أفق ... القرص" (٥).

#### تشييد أخيتاتون

في وقت ما خلال السنة الخامسة لحكمه، وصل "أمين - حوتب" الرابسع أو "أخناتون" كما سنسميه من الآن وصاعداً، إلى موقع التشييد مع بلاطه، ولم يكن قد اكتمل بناء أى مبنى حتى تاريخه، بل ولم تكن المباني في معظمها أكثر من تخطيط مرسوم على الأرض، إلا أن الملك كان يريد، بفارغ الصبر، أن يعيش مسع أبيسه "قرص - الشمس" في مدينته الخاصة. وفي سبيل ذلك كان على استعداد لأن يحتمل السكنى في أجنحة مؤقتة. ولقد أقامت العائلة الملكية بقية تلك السنة وجزءا لا باس به من السنة السادسة في نزل سابق التجهيز، قد يكون على وجه الاحتمال أشبه

بالخيمة، تسمى في النصوص "غرف" (؟) الخيمة" (٦).

تمثل أول الأمور في رسم حدود الموقع. ولعله من الواضح أن "أخناتون" تخيل رقعة لوالده قرص – الشمس، أوسع قليلاً من هذه التخوم الضيقة للضفة الشرقية لنهر النيل، رغم أن تلك كانت الرقعة المخصصة لتشييد المدينة ذاتها. فنحت الفنيون ١٤ صادوداً في الصخور الحية لتحديد التخوم، وامتدت هذه الصواديد على هيئة قوس ضخم عبر نهر النيل وبحر يوسف (حالياً) حتى حافة الصحراء الغربية ثم عادت مرة أخرى وبالتالي حددت معالم مدينة "أخناتون" (الكبرى). وكان الفنيون قد نحتوا بصورة متقنة، كل صادود حاملاً الإعلان الرسمي للملك بتشبيد المدينة، مع رسم زخرفي جميل يصور العائلة أثناء أداء شعائر عبادة إله – الشمس.

في أحد الأيام الأولى من شهر إبريل - برمودة سنة ١٣٧٠ ق.م وبينما التشبيد في الموقع الذي سيضم المدينة جارياً حقاً على قدم وساق، ظهر الملك على متن عربته الضخمة المصنوعة من الإلكتروم (خليط الذهب والفضة م.) مثل قرص - الشمس عندما يشرق على أفقه ويغمر الأرض بدافي حبه ... تهالت الأرض بالبهجة وعم السرور القلوب عندما اكتحلت عيونهم بمرآه (أى الملك) أثناء قياميه بالوليمة الكبرى التي شملت مائة رأس لوالده (قرص - الشمس) بالإضافية إلى الخبز والبيرة والمواشي الطويلة والقصيرة القرون والحيوانات البريسة والطيور والنبيذ والفواكه والبخور و"الصبيان أى صب النبيذ وكافية أسواع الخضراوات الطازجة (٧). وكان الملك إبان إقامته في "طيبة" يغدق في غالب الأحيان في تقريب مثل هذا النوع من القرابين إلى قرص - الشمس، فلقد كان مشغوفاً بالإفصاح عين ورعه خلال هذه الطريقة. إلا أن هذه المرة كانت فريدة، وعقب تقريب القرابين:

"أغن جلالته: إلى برجال البلاط الملكي، والشخصيات البارزة في القصر وضباط الجيش (و) وسائر أفراد الحاشية فمثلوا جميعًا في حضرته ثم انكفأوا على وضباط الجيش وهم يقبلون الأرض أمامه فقال جلالته لهم: أنظروا ها هي (أخيتاتون) التي شاء قرص - الشمس أن تبنى لجلالته كأثر خالد يحمل إسمه. والآن: لقد كان قرص - الشمس والدي هو الذي طرح المشروع (حرفيا: شماهد) الخماص

بــ أخيتاتون " ولم يطرحه أى مسئول، ولا أى شخص في مختلف أنحاء البلاد .. ولقد كلمنى والدي قائلا: لسوف تكون لى كافق القرص لأبد الأبدين " (^).

ويتقدم الملك كي يعطى لمحة مختصرة عن خططه الموقع والمباني التسى يرغب في إقامتها: ابيت قرص - الشمس والوار قرص - الشمس واضليلة الملكة وابيت البهجة بالإضافة إلى غرف ملكية لجلالته وأخرى للملكة ومدينة للأموات أي جبانة.

وبعد ذلك بتسعة أيام، وفي "يوم تأسيس "أخيتاتون" لقرص - الشمس الحي"(٩) عاد الملك مرة أخرى كي يدور مرة بعد أخرى على الصواديد الحدودية على عربته وفي كل دورة كان يرفع يده نحو السماء ويقطع على نفسه عهدا بسألا يجور أبداً على أي أرض أخرى وراء هذه الحدود، وبألا ينتقل إلى أي موقع آخو. وهكذا غدت "الهجرة" رسمية : وأصبح لمصر الآن عاصمة جديدة أي مركز محورى جديد للحكومة (١٠).

كانت العباني التى بنيت في مدينة "أخيتاتون" مثلما هو الحسال مسع كافة العباني التى أقيمت خلال حكم "أخناتون" مخططة في تسرع ومجمّعة في تعجّل. وإذا ما طلبنا من مهندس معماري أن يلقى حكماً على معبد "قرص — الشمس اهتدينا إليه" في شرق الكرنك، فلن يكون في وسعه أن يقول أي شئ آخر تنوى أنه بناء "مطلصق " Jerry-built . وفي طوع هذا الرأي أن يسير دون شك، على أبنية المدينة الجديدة. وكان البناؤون لا يزالون يستخدمون، هنا، الحجر الرملي على هيئة المدينة الجديدة. وكان البناؤون لا يزالون يستخدمون، هنا، الحجر الرملي على هيئة الكرنك . إلا أنهم لجأوا، أيضا، إلى إستخدام الطوب النبئ على نطاق واسسع في الحشو — النواة. وقت ذاك كان الحجر الجيري قد دخل نطاق الاستخدام بشكل عام كقشرة خارجية ينحت الفنانون على سطحها الجداريات. وعلى غرار ما كان عليه الأمر في "طيبة" توسع المهندسون في اللجوء إلى الأعمدة والخوازيسق". وتظهر الأعمدة بنوعيها، لوتسية الشكل والنخيلية (نسبة إلى ينخيل.م.) الجذع. وأكان المهندسون يستخدمون في بنائها كلاً من الأحجار والأخشاب كمواد خام. وقت ذلك المهندسون يستخدمون في بنائها كلاً من الإحجار والأخشاب كمواد خام. وقت ذلك أخذت المناظر الملونة تظهر، بقدر من الإسراف، على الحوائط الداخليسة وكذلك

الخارجية، وكزخارف على الأرضيات المغطاة بالملاط. وكان الفناليان يزينون

الخارجية، وكزخارف على الارصيات المعطاه بالمعطه بالمعطة. وقال المساول يريسون المحولة المواقط والأرضيات أيضاً، بالبلاطات القيشاني . وهذه عادة يرجع أصولها أيضاً، وعلى ما يبدو إلى "السنوات الطيبية" من حكم "أمين - حوتب" الرابسسع. إلا أن المؤكد أن "الأصول الطيبية" تقف وراء كثير من "بوابات الصروح بـ "كرانيشها "غير المكتملة ، تلك البوابات التي سبق ورأينا فيها إحدى العلامات البارزة التسي تميّز معبد "بيت حجر البينبين" في الكرنك.

كان الملك "أمين - حوتب" الرابع مطلق اليد، نظر الخلو الموقسع من أى احتلال أو وضع يد سابقين، في تصميم مدينته كيفما شاء وشاء والسده "قسرص --الشمس". وكان لزاماً أن تنتظم أجزاء الكل خلال طريق يخترقها من الشمال إلى الجنوب. (اطلق عليه المحدثون: الطريق الملكي) ويبلغ طـــوله ما يزيد علي ثمانية كيلومترات، ويمتد من "الحواتة الشرقية" - حالياً - في الجنوب حتى "شمال المدينة" وراء السفوح الصخرية التي تضم مقابر المملكة القديمة. وفي نهايسة المطاف شمل التخطيط ثلاثة "أحياء" كي تشكل مراكز للمباني "السكنية" والإدارية : ضم قلب المدينة كلاً من القصر والمعابد والمخزن والمدن الصغيرة التي تـــدور، شمالاً وجنوباً، في فلك المدينة الأم. وإلى الغرب من "الطريق الملكي"، وباتساع كل المساحة على وجه التقريب التي تمتد حتى نهر النيــل، بُنيـت الغـرف الفخمــة والواسعة لواحد من أكبر القصور التي عرفها الشرق الأوسط طوال تاريخـــه (١١). على أن المساحة الأكبر لهذا البناء الهائل، بما في ذلك المداخل القادمة من النهو، غدت مدفونة في الوقت الحاضر تحت الزروعات، وهو الأمر الذي لا يحول، عقلاً ، دون القيام بعمليات تنقيب واسعة في المستقبل. غير أن الجزء الأكبر الذي خضم للتنقيب من القصر حتى الأن كان يرتكز على حوش واسع غير مسقوف، تحوطـــــه من جانبين على الأقل تماثيل للملك، أكبر من الحجم الطبيعي لــــه. وكـانت تلـك التماثيل التي تقف على الجانب الجنوبي تحمل نفس السيماء، إلى حد كبير، التسى تحملها تماثيل الكرنك. وخلف هذه التماثيل يمتد رواق بأعمدته المنحوتة وبمناظره الجدارية، وهذه تتشابه مرة أخرى مع نظيراتها في معبد "قرص - الشمس اهتديدا إليه" في "طيبة".

ويبدو أن غرف الملك الخاصة كانت ممتدة على الجانب الشرقي للطريسق العام، بالعرض مباشرة من القصر. وفي وقت ما بعد السنة التاسعة تقرر وصل القصر بالغرف عن طريق "كوبري" يستند إلى "قواعد" من الطوب الأخضر (النيئ)، ولكن الدليل يعوزنا إذا اعتقدنا أن الملك أطل يوما من "شرفة التجلي" على هذا الكوبري. فالمناظر الجدارية تشير إلى أن الشرفة كانت مفتوحة في واجهة القصو،

كما هو الحال، في اطبية"، وتطل على فناء القصر (شكل رقم ١٦).

وجنوبي القصر، وعلى نفس جانب الطريق، وقف "دوار قرص - الشمس"، الذي يعد أفضل الأطلال القليلة التي قاومت عوادي الدهر في هذا الموقع. ولعلمه من المثير حقا للاهتمام أن "دوار قرص - الشمس" هذا يملك إلى هذا الحد أو ذاك نفس الأبعاد ١٢٧ × ٢٠٠ متراً، التي قدرناها لمعبد "قرص- الشمس اهتدينا إليه" في الكرنك. وقد يثبت ترتيب الأفنية (الأحواش) على نحو تلتقي معه نهاياتها، وتفصل بينها الحوائط المستعرضة وبوابات الصرح، أنه سمة أخرى من السمات المشتركة بين هذا المبنى وذاك. ولكن المقارنة تصل هذا إلى نهايتها. فحتى الآن وكما هو معروف لا يزال البناء الجديد مفتقراً إلى تماثيل عملاقة وأروقة بأعمدتها، إلا أنه أضاف أكتافاً خارجية إلى المحيط الدائري. وهذه سمة لم نعثر لها (حتسى الآن) على أثر في الكرنك, وفي الحوش الثالث، الواقع في أقصى الطرف الشرقي كُنة مسقوفة ولو أن الوظيفة المحددة التي بني من أجلها هذا المبني لا تهزال مجهولة حتى الآن ؛ والقــول الذي يذهــب إلى أنه كان "مصلي ملكيـــأ" ليــس إلا شطحة من شطحات الخيال. والأقرب كثيراً من الحقيقة، في ضوء الاسم والتوجه، وتمشيأ مع الوادي الذي يضم المقبرة الملكية، أن يكون الهدف من المبني، وكميا ذهب البروفيسور "إن - بي ميلليه" أن يقوم مقام المعبد الجنائزي للملك.

وعلى العملع الشمالي للحى المركزي، وإلى الشرق أيضاً من الطريق يقـع أكبر معبد بين سائر معابد المدينة وهو "بيت قرص - الشمس" الذي يتكون مين حوش فسيح مسور مستطيل تصل مساحته إلى ٢٩٠ . ٢٩٠ . متراً، وبداخله تقوم معابد عديدة مستقلة. وهذه المعابد، تتوالى، من الطرف الغربـي، الـذي يعتـبر

المدخل الذي يقود إلى الكل: "بيت البهجة"، وهو عبارة عن قاعة أعمدة، من نــوع ما، تشرف على معبد "جم - أتون" أو "قرص ــ الشمس وجدناه"، ثم سلسلة تضــــم سنة أحواش متناقصة في المساحة، الواحد عن الآخر، ومفتوحة على السماء، شم معبد "بيت حجر البينبين" في الطرف الشرقي، وهو المعبد الذي يتصل بــــالمجزر. وعلى غرار معظم منشآت العبادة سواء هذا أي في "أخيتاتون" أو في "طيبة" كسانت كل الأفنية مفتوحة على السماء حتى يشع قرص الشمس على كافة الشعائر النهر تقصد وجهه. وكانت موائد القرابين التي تئن تحت النعم التي أنعصم بها قرص الشمس، ممتدة في كل مكان. فاستمرار تيار الزمن وانضباط التوقيب يعتمدان بصفة كاملة على الانتظام الذي لا يكل ولا يمل لدور إن قرص – الشمس، فيما بيدو وكأنه احتفاء بالمدار السنوي، إذ تمتد ٣٦٥ مائدة قرابين بطول ضلع معيد "جـــــــم -أتون" أو الرص - الشمس وجدناه" و ٣٦٠ مائدة مماثلة بطول الضلع الأخسر (١٢). ورغم أن معبد "بيت - حجر بينبين" يذكرنا بــــــ طبية"، فإن الأحجار المقدسة التـــ إستخدمها البناؤون في "طيبة" اكتسبت شكلاً جديداً. فلقد مضت تلك المسلة التي جعلت من نفسها مخصصاً ضخماً لإسم ذلك المعبد الذي يضم حجر البينبين، وحل محلها صادود مدور القمة ، يقف على منصة بارزة. وتظهر المناظر التخطيطيية لهذا المعبد في المقابر الخاصة جوقاً من العازفين العميان يصاحبهم مغنون قـرب الصيادو د.

يشكل التغير الذي دخل على "البينبين" لغزاً آخر من ألفاز عصر "أخيتاتون". لماذا تلاءم شكل الصادود المدور الرأس مع الملك على نحو أفضل من الشكل الجابل للمسلة الممشوقة ؟ أيا كانت الإجابة، فلقد وجد المنقبون في معبد "بيت قرص - الشمس"، وعند النقطة التي أشارت فيها مناطر المقابر إلى وجود "البينبين"، أشطفاً من حجر المرو (الكوارتز) منثورة على الأرض. ونفس هذا الحجر هو المادة التي قطع منها صادود سامق مدور الرأس، أكتشف منذ مدة طويلة في "أون"، وهو الصادود الذي يصور "أخناتون" وعائلته أثناء ركوعهم في حضرة الشمس للإله (١٣). ولما كان وضع الركوع من الأوضاع النادرة التسمى اتخذها الملك، فإن ندرتها تنم عن إستهدافها هدفاً خاصياً. هل يكون الصيادود

"الأوني" هو حجر "البينبين" المقدس الذي أستخدم في مدينة الشمس كمركز محوري للعدادة ؟

داخل نطاق "بيت البهجة" المبنى إزاء سور الفناء إنتصب عدد من المصليات الصغيرة و"الضليلات". وهذه كانت تخص، في الأصل الملكة، وربمسا عضسوات أخريات (؟) في العائلة الملكية. إلا أن كريمات الملك وضعن أيديهن عليها في وقب لاحق. ولولا عمليات النتقيب التي قام بها الألمان في الأشمونين حيث انتقلت كثـــير من كتل البناء من مدينة "أخيتاتون"، في أعقاب تدمير المدينة، لما كان في طوعنـــا الآن وصف أى زخرف من زخارف هذه المصليات، وربما ولا زخـــارف "بيـت قرص - الشمس كالموضوع الرئيسي لزخارفه قد ضعف منذ أيامه فيسى "طيبة": فعلى غرار ما كان عليه الأمر في الكرنك، كان المنظر السائد، على ما يبدو، فسي "أخيتاتون"، هو ذلك الذي يظهر فيه الملك "أخناتون "والملكة "نفرتيتي" وإحدى بناتــــه يؤدون الشعائر الدينية أمام المذبح. وكان هذاك بطبيعة الحال أربع بنات حتى وقت ذاك، وبنتان أخريان في الطريق. ولكن المنظر الأصلى الذي لا تظهر فيه ســوى طفلة صغيرة تسير في ذيل أمها كان لا يزال يسيطر على خيسال النحساتين. كمسا خصصت مساحة كبيرة بشكل ملحوظ من الحائط أيضا لتصوير الغسرف الملكيسة والمخازن، التي لابد وأن تكون قد قامت بوظيفة تفصيلية مصاحبة في المناظر التي تتناول الأنشطة الملكية. وبدت واجهة القصر وكذلك أفنيته ذات الأعمدة مشابهة بصورة ملحوظة لما كنا قد ألفناه في الكرنك : فالبوابات والأعمدة و "شرفة التجلسي" والسلالم والأثاث، لا تكشف عن تعديلات ذات بال عند مقارنها مع سابقاتها في "طيبة". واستمرت مناظر العربات (والأحرى الحناطير.م) الضخمة تزيّن الحوائسط على نحو ما كانت تقعل في معيد "ثابتة تلك آثار قرص - الشمس إلىسى الأبسد" أو "رود منو ..." في "طيبة"، وظل الفنانون يستشعرون البهجة في نقش كميات كبــــبرة من الأطعمة في كل مكان ؛ على المذابح والموائد وفي غرف التخزين.

ونتمثل إحدى سلاسل الجداريات، التي يلفت غيابها النظر، في تلك التسك التسي تصور "عيد - السد". وليس لدينا أي دليل على أن "أخيتاتون" احتفات بأي أعيد -

يوبيل أخرى. وحتى تاريخه لم يظهر في "أخيتاتون" ما يمكن أن نقارنه بالجداريات اللانهائية المخصصة لذلك الموضوع في "طيبة".

وسرعان ما اكتظت كل المساحات المتاحة في قلب المدينة بمبان ثانويسة. فالمخازن الطويلة امتدت على جانبي المعبدين الكبيرين، وقسامت بيوت الكهنسة قريبة ورهن الإشارة في أفضل المواقع. كما وقفست المصسالح الحكوميسة ودور الأرشيف وقشلاقات (ثكنات) البوليس والجيش إلى الشرق تماماً من مقر إقامسة الملك. وفي أطلال مبنى الأراشيف عثرت فلاحة مصرية في شتاء سنة ١٨٨٧ - الممكن، بمحض الصدفة على خبيئة على جانب كبير من الأهمية لمراسلات الدولسة فيما عرف باسم "ألواح أخيتاتون". وفي العمق الشرقي شيدت قرية مسورة للعمسال الذين انخرطوا في عمليات التشييد في الموقع، ومتاخمة لسفوح الجبال الشرقية.

امتدت منطقة سكنية إلى الجنوب على جانبي "الطريسق الملكسي" ضمست "الفلل" (والأحرى البلل. م) الواسعة الخاصة بأعيان المدينة الجديدة. فهذا قام بيست الوزير "ناخت" الذي شغل مساحة ثمانية آلاف قدم مربع، بما فسي ذلك جناينه والأبنية المنفصلة التابعة له. وهذا أيضا سكن الكاهن "بواح"، وكذلك النبي الشاني الملك - الإله "بانحسي". وكانت الرابطة مع الملك والعائلة الملكية في هذه الدوائر الخاصة وثيقة وشخصية تماماً: ففي أى مكان في البيت كان لينتصب صادود كرمز للتوقير، يحمل صورة الزوجين الملكيين وأطفالهما، أو جديهما "أميين "خناتون" يهشك الأطفال أو يربئت على ركبة زوجته : أما والده فيسترخي في كرسيه وقد لف ذراعه حول قرينته "تي". ترى هل كانت هذه الصواديد هدايا مسن كرسيه وقد لف ذراعه حول قرينته "تي". ترى هل كانت هذه الصواديد هدايا مسن الملك، صنعت في ورشة ملكية تحت إشراف عام من أعلى ؟ أم يحسق لنسا أن نرى فيها تعبيراً عن رؤية رجاله المقربين له ولزوجته وذريته ؟

بينما كانت المقار الرئيسية لإقامة الملك تقع، دون شك في قلب المدينة، إلا أن هناك سبباً قوياً يدعونا إلى الاعتقاد بأن الملك ربما يكون قد فضلل أن يتخلذ مقره الرئيسي في "فيلا" (والأحرى بيللا. م) فسيحة قرب الضلع الشمالي للمدينة. ففي الطرف الشمالي الأقصى للسهل، حيث يقترب الجبل الصخري من النيل، يقوم

بناء ضخم بواجهة فخمة غربي الطريق الملكي، معطيا ظهره للنيل، ولما كان هذا البناء برقد ممندا في الوقت الحاضر تحت الزروعات، وتعسرض لعملية تحسات شديدة إلى حد ما في تاريخ لاحق لتشبيده، فإننا لا نستطيع أن نقول إلا أقل القليسل حول الغرض الذي شيد من أجله هذا القصر، أو حتى تخطيطه ذاته. (ولا نقدر إلا أن التخطيط كان لقصر) من ناحية أخرى يقوم ما ندعوه بـــ"القصر الشمالي" السذي قاوم بصورة أفضل عوادي الدهر، على بعد حوالي ٢٠٠ مترا في العمق الجنوبسي على نفس الجانب للطريق الملكي. ولقد بني هذا "القصر الشمالي" على هيئة مستطيل (٢٠٠ × ٢٩٠ متراً)، حول فناء مفتوح على السماء (غـــير مسقوف) مستطيل (٢٠٠ × ٢٩٠ متراً)، حول فناء مفتوح على السماء (غــير مسقوف) تشمل أيضاً مع ذلك، غرفاً تُستخدم كمخازن وشُون (جمسع شونة. م) وزرايب تستدعى إلى الذهن ثور مينوفيس المقدس، ذلك الحبوان المواشي. وهذه الزرايب تستدعى إلى الذهن ثور مينوفيس المقدس، ذلك الحبوان المنذور في "أون" (هليوبوليس) للشمس، وهو نفس الشور الذي قدسه "أخناتون" هو الآخر في إطار عبادته الجديدة التي دعا إليها، وهو نفسه الذي يقول عنه أن جلالته أعد له مثواه الأخير في الموقع الجديد أي في "أخياتون".

وجنوبي المدينة، وبالقرب من قاعدة الجبال الصخرية شديدة الإنحدار في الجنوب قام ذلك المجمع الغريب المعروف باسم "مارو - أتون" وهو عبارة عن حوش فسيح مسور تحفّه الجناين وأحواض السباحة التي تضم جزيرة صناعية، وجواسق (أكشاك.م.) في الهواء الطلق. ولقد ظن المنقبون الأوائل الموقع أن هذا الد"المارو - أتون" منتجعات المتعة. ورغم أن جواً ريفياً كان يحيط بالموقع، إلا أن الفرعون "أمين - حوتب" الثالث يتحدث عن الد"مارو" الذي ابتناه لـ "أمون" بصفته محفوفاً بالجناين وتكاعيب العنب، وأحواض السباحة، ويبدو أن الغرض الرئيسي، دون شك كبير، من وراء هذا المبنى كان دينياً. وفي أوقات لاحقة زودت معابد الآلهة الشمسية بـ "مارو" وتشير النصوص الواصفة والاسم ذاته (الذي يتخذ رسم العين كمخصص) كلاهما، إلى أن "مارو" تعد ترجمة لـ "مارو" والدقيقة أن الـ "مارو" كان "خصص الإلـ اللهديو المانوح الرؤية" والحقيقة أن الـ "مارو" كان "خصص الإلـ المانوح الدانب. م) أو Gazebo

### رجال مدينة "أخيتاتون" ونساؤها

انتقل حشد من الأنصار من مختلف المشارب، في أعقاب ملكهم، إلى الموقع الجديد في المديرية الخامسة عشرة. ويقف المرء مذهولاً أمام الافتقال الملحوظ لطابع الاستمرار بين "طيبة" و"أخذاتون": معظم الوجوه جديدة. وغاب "الحرس القديم" إلا أقله(١٥).

قام الملك نفسه بتعديل أسمائه بما يعطى سيادة أكسبر لعلاقته بقرص -الشمس وبالمدينة الجديدة. فاسمه الحوري (من حورس م.) أخذ يظهر منذ الآن على هذا النحو: "محبوب قرص الشمس" وإسمه السذي يتضمسن "السيدتين" ("اللتيسن تشيران إلى الوجهين القبلي والبحريم.") ظهـــر كــــماحب المنك فـي "أخيتاتون"، وإسم "حورس الذهبي" أصبح يعبر عن فكرة "تمجيد إسم قررس -الشمس" وإلى جواره، بطبيعة الحال كانت زوجته "نفرتيتي" التي سرعان ما أنجبت ثلاث بدات أخريات : "نفر - نفرو - أتون" الصغرى و "نفر - نفرو ـــ رع" و "ســا -تى - بن \_ رع" ويبدو أن ثلاثتهن كن قد ولدن على وجه الاحتمال بحلول السهنة العاشرة، إلا أنهن لا يظهرن، إلا نادراً، في الجداريات، وربما يكون قيد وافهن الأجل في طغولتهن .وكانت المربيات حاضرات في كافة المناظر الجدارية، وهـــن يحمن بحدب، حول عهدتهن. وإحداهن معروفة لنا بالاسم وهي "تيا" مربية كريمــة الملك "عنخ - إس - إن - با - أتون". وفي معية الملك انتقلت والدته الملكة "تــي"، رغم أن إقامتها في المدينة الجديدة ربما لم تكن دائمة. وبصحبتها جــاء، بـدوره، مدير أعمالها "حويا" ذلك الذي يفضله سيد الأرضين، ناظر حريم الملك، وأمين الخزانة، الوصيف (؟) الأول في بيت أم الملك تتى". كما انتقلت كذلك شقيقة الملكة "موت - نجمت" ورغم أن هذه السيدة تحوم في الظلل، إلا أن دوراً بارزاً كان ينتظرها خلال الفترة التي أعقبت عصر "أخيتات ون وكذلك إنتقل "مري -رع" الأمين الأول للملكة "نفرتيتي" وسائر خدمها وحشمها. لكن الغريب حقـــاً فـــى الأمر كان وجود الزوجة "الأخرى"!

رغم توفر الأدلة منذ سنوات طويلة، فالملكة "كيا" لم تعرف على نطاق واسم "فيرمان" بجامعة "ليفربول" في إنجلترا (١٦) .وكان الأجل قد وافاها قبل "أخنساتون"، ومعظم الآثار أو الجداريات التي حملت إسمها أو رسمها إما أنها نهبت أو حطمت. وإذا شئنا منحها ألقابها بالكامل فهي : الزوجة المحبوبة للغاية من ملك مصر العليسا الجميل الذي أنجبه قرص - الشمس" الذي سيحيا أبد الآبدين، "كيا". ونلاحظ أن القابها، تزهو، خلافا للألقاب التي حازتها "نفرتيتي" بمكانة زوجها، الأمــر الـذي يشير، على وجه الترجيح، إلى أنها كانت تحتل منزلة أبنى بصورة نسبية بين زوجاته. ومع ذلك، كانت تستحوذ على قدر من الأهمية يكفى لأن تظهر في بعسض الجداريات، بل وربما تكون قد أنجبت طفلة (ولو أن هذا أمرا غير مؤكد). وهناك نظرية تذهب إلى أن "كيا" ليس سوى إسم دلع حملته "نفرتيتي" نفسها. ولكن هذه النظرية تتبدد، في تصوري الخاص، في ضوء الاختلاف البارز بين مجموعة الألقاب التي حملتها. ولو أن هذا الاسم: "كيا" يحمل كل قسمات أسماء "التدليم" وهو عبارة عن شكل مختصر لاسم طويل. ولطالما تساعل صاحب الكتـــاب الـــذي بين يدي القارئ عما إذا كنا نجد في اسم "كيا" شكلا مختصر اللاسم "جيلو - خيبا" Gilu khepa الأبجدية المصرية حرفه الأول: "الجيم" كافا، وهو إســـم الأميرة الميتانية التي كانت قد دخلت في صباها المبكر، قبل خمس وثلاثين سنة في سلك حريم الفرعون "أمين - حوتب" الثالث. وليس هذاك شيئ مستبعد بطبيعة الأمور في هذا الصدد : لم تكن "جيلو – خيبا" قد تجـــاوزت الثامنـــة والثلاثيــن أو الأربعين على الأكثر، من عمرها عند الانتقال إلى المدينة الجديدة "أخيتاتون"، ويمكن أن تكون قد حازت، لدى الإبن، نفس الإعجاب الذي حازته لدى الوالد.

احتل طاقم الملك الخامس مكانة بارزة في المقر الجديد. وأحد أعضاء هسذا الطاقم، وأوسعهم نفوذا، الذي قدر له أن يلعب دورا هاما في الفسترة التي تلست عصر "أخيتاتون" كان "آي" ؟ الذي يفضله الإله الطيب، حامل المروحة التي علسي يمين الملك، الكاتب الصادق للملك ووالد الإله، والمؤتمن في إسائر أرجاء البسلاد،

وقائد عربات الخيول (١٧)، ولقد ظن البعض أن اللقب الذي كان "آي" يفضله لنفسه أى "والد الإله" يعنى أن "آي" كان حما "أخناتون" إلا أننا لم نصادف في أى مكسان آخر أى إشارة للرجل بصفته والدأ سواء لسسانفرنيتي" أو "كيا" زوجتي الملسك الإله، ومن جانب آخر، نجد أن إسمه ذاته والوظيفة العسكرية التى شغلها تربطسه بصورة وطيدة مع عائلة "يويا"، والد الملكة "تي" ولعلنا لا نبعد كثيراً عن الحقيقة إذا اعتبرناه إبناً لسايويا" و، أخاً، لكل من "تي" و"أدين". وبالتالي فإن صلات عائلت كانت كافية وحدها لرفعه إلى أعلى الدوائر في البلاد، إلا أن المصادر النصوصية أى الكتابية ظلت تتجاهله، على نحو مستغرب، حتى وصلنا إلى "أخيت التون". ولقسسد كانت زوجة "آي" هي مرضعة "نفرتيتي"، وهو الأمر الذي ساهم، دون شك، في تعزيز خُطوته مع الجانب الأموى في نسب العائلة المالكة.

كما يظهر في "أخيتاتون" كذلك "بار - إن - نفر" النظيف - اليد، الذي شخل منصب رئيس خدم جلالته، ورأيناه في "طيبة". وكذلك الأمر مع "توتو" كبير الأمناء في بلاط سبد الأرضين وأمين الصندوق و "خاي" كاتب الترابيزة أو المسائدة لسيد الأرضين و"رع - نفر" القائد الخاص لعربة الملك. ولقد إصطنع بعض هؤلاء الوجهاء، ألقاباً متكلَّفة وعتيقة الطابع نوعاً ما فلله ألقاباً مثل ؛ حسامل أختسام منصب أمين الملك على سبيل المثال، يطلق على نفسه ألقاباً مثل ؛ حسامل أختسام الملك لشؤون الوجه البحري، والصديق الفريد الذي يسير في كعب سيد الأرضيين، والممدوح على لسان الإله الطيب، والمحبوب دائماً من شغاف قلب سيده، والكاتب الصادق للملك الذي يحظى بحبه، كبير مديري بيست "أخنساتون" وناظر البساب العالي... الذي يستطيع الاقتراب من الأعضاء المقدسة، أوجه الوجهاء، أول رجال البلاط... الذي يستطيع الاقتراب من الأعضاء المقدسة، أوجه الوجهاء، أول رجال البلاط... الذي الفدن نعتا غدا شائعا في المدينة الجديدة، وهو : السادن الأول لست نقيب نفسة، وأضاف نعتا غدا شائعا في المدينة الجديدة، وهو : السادن الأول لست

ولما كانت "أخيناتون" قد أصبحت مقر الحكومة، فلقد تقاطر عليها السوزراء والمسئولون الحكوميون. ولقد سنحت لنا الفرصة في وقت سابسسق كي نذكسر الوزير "ناخت" الذي يعاونه "رع – موسى" ناظر شون الغلال، الذي كسان يشل

أيضا منصب قائد عجلات الخيول، ومنصب أمين معبد "بيت \_ أتون"، "حــوت \_ أتون"، و"حوى" أمين الصندوق، و"أبيا" الأمين الأول المكلف بـــــ"منـف" و"رع - موسى" كاتب التجنيد، و"ماحو" قائد البوليس، و"تفر - خبرو - حر - سي خــبر" عمدة المدينة. ولما كانت أعمال التشبيد تتصدر على وجه التقريب قائمة الأولويات في رأس الملك، فلقد إحتل المهندسون المعماريون بالتالي مكانة بارزة. ويبـــدو أن رجلين مثل "با - أتون - إم - حب" و" معا - إن - خوتيف"، اللذيان عرفناهما، الأول خلال إحدى المقابر، والآخر خلال قائمة خشبية لأحد الأبواب، كانت لـــهما بالضرورة مهام ما عملية في البناء.

وعلى غرار ما كان عليه الحال في "طيبة"، حيث كان الجنود منتشرين فسى. كل مكان، وبأعداد كثيفة حول الملك : كان أفراد سرايا "أخيتاتون"، يسيرون بخطى عسكرية سريعة أو بخطى مسترخية أو يركعون، إلا أنهم لا يبتعدون، في سائر الأحوال، كثيرا في أي وقت من الأوقات عن شخص الملك. وتكفى نظرة واحدة نلقيها على صور وجداريات مدينة "أخذاتون" كي نتحقق من أن ضباط تلك السرايا كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة. فكان "مايا" ؛ المولع بالطنطنة والشقشقة ؛ يحمل لعبب "جنر ال جيش سيد الأرضين"، لأنه كان دون شك (وحسبما يقول هو) " يحظى بثقة كبيرة عند سيده ، القادر الأوحد في حضرة سيد الأرضين الذي ملا أذني حسورس (أى الملك) بما هو حق، ذاك الذي رفع الملك شأنه نتيجة لخصاله الحميدة ' ذاك الذي يعد النافع الأوحد في نظر الملك، ومن فرزه الملك كمسئول تتفيسندي بسارع (حرفيا : من يأتني بأعمال ناجعة) وكان في طوع الملك أن يستدعي، دون شنك "رع - موسى" جنرال الجيش "أو" نها (؟) إم - با ــ أتون "قائد الكتائب أو "رع - نفر" أو "آي" قائد عجلات الخيول، طالما كان "مايا" بعيدا عن منصبه لسبب أو الأخـــر، ولو أن ذلك كان أمرا نادرا. وبطبيعة الحال كان أولئك ضباطا ورثوا ــ بصــرف النظر عن خدمتهم في سلك العسكروت (أو افتقارهم إلى هذه الخدمـــة) - تقساليد عسكرية تستحق الفخر: كان سابقو هم تحت السلاح وكان بعضهم لا يزال على قيد الحياة) قد زحفوا على أربعة أركان المعمورة وغزوا الشطر الأعظم منها. ويجتاج كسب الحرب باستمرار إلى قدر ما من العُجْب والخيلاء كي يلازما، بـــالضّرورة، عملية الانخراط في سلك العسكروت، أو الجندية، أو على الأقل هذا ما قد يذهبب اليه بعض القدماء وبعض المحدثين على حد سواء.

لا عجب في المنزلة الرفيعة التي احتلها الكهنة في النظام الجديد. واسسوف نتوقف عما قريب أمام الخدمات التي قدموها للعبادة الجديدة. ويكفينا في الوقت الحاضر أن نضع قائمة بأسمائهم. فكاهن الشمس الرفيع الذي طالما رأيناه بصحبة الملك في "عيد السد" يظهر في "أخيتاتون" باسمه وكامل ألقابه المقدسة. فهو : أعظم أنبياء قرص - الشمس في "أخيتاتون"، وحامل أختام الملك لشئون الوجه البحري، والصديق الغريد، وحامل المروحة عن يمين الملك، "ميري - رع". ويبدو أن شخصا من سلك الكهنوت ، لم تكشف جداريات الكرنك عن اسمه، قد ظهر في المدينة الجديدة. وقد رفع القناع عن وجهه، أقصد : "ميرايا" كاهن الترتيل والسادن الأول ليسب أو "با - نحسي" راعي زرايب المواشي أو "توتو" العظيم ذاته أن يطلقوا هم أيضا، على أنفسهم لقسب "السادن الأول لقرص بي الشمس". وبخصوص "بسا ليضا، على أنفسهم لقسب "السادن الأول لقرص بي الشمس". وبخصوص "بسا ليمس"، على الألا تكشف ترجمة اللقب عن دور إشرافي، أسند إليه، على مجرز المعبد. على أن مسئولين آخرين عن المعابد في مدن أخرى في البلاد قدموا للإقامة في "أخيتاتون"، ولقد تمتع كل من "بواح" كاهن الشمس الرفيع الشسان في "أون" في نفس الدائرة.

لم تكد سبع سنوات تمر على صعود "أخناتون" إلى العرش، وكان النسق الموحد على مستوى السياسة والاقتصاد والدين، ذلك النسق اللذي ظلت مصر لا تعرف سواه لسبعة عشر قرنا قد دخل عليه تعديل حاد، إن لم نقل انقلب رأسا في عقب. حقا بدا الأهالي في المدينة الجديدة سعداء ومتخمين إلى حد البشم: إذ اتضح أن الأساوب الجديد للحياة مثير وحتى ذلك الوقت ناجح. إلا أن تركيز الانتباه على مدينة "أخيتاتون" قد ينسينا الأوضاع التي كانت قائمة في أماكن أخرى. فلقد وقف المركزان الإداريان الأدان عرفا الإزدهار يوما ما: "طيبة" و"منف" عاطلين دون عمل. فأغلقت المعابد والمصالح الحكومية فيهما أو كادت، ووجد أبناء البيوتات الراقية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذين كانوا في خدمة الفرعون، أنفسهم على حين غرة مجردين، ليس من وظائفهم وحسب بل ومن صلاتهم بالبلاط الملكي أيضاً. تسرى من كان السبب في كل ذلك ؟ ومسن ذا يكسون ذلك السرائذ الخناتون ؟ لقد أرجأنا المحاولة التي سنبذلها نحو تقديم إجابة على هذا السؤال بما فيه الكفاية. أليس كذلك ؟

الباب الثالث قرص - الشمس الحي المعظم



# الفصل التاسع البيئة الروحية وراء رد فعل "أخناتون"

مال المصريون القدماء في تأملاتهم حول بداية وأصل الكون ووضع مصبر داخله ميلا قويا نحو تفسير التعددية الواضحة الكون في ضوء وحدة كامنه. أحد الأنسلساق التي عرفتها مصر، وقد يسمى، بحق "الأونسى" يفضل "أتسوم"، "الكامل" و"الواحد" الذي خرجت منه (عن طريق الانبثاق والامتزاج اللاحق للمسواد الأولية) كافة أشكال الوجود في الكون. أما النسق "المنفى" فيعظهم شسأن القلب (العقل) بصفته العنصر الأولى. فالقلب هو الذي خلق الأشياء عن طريق الفكر أي الإسقاط المتجسد للفكر الذي تحدوه الإرادة. وإذا مددنا هذه الفكرة على اسستقامتها المنطقية فإنها تقودنا إلى النتيجة التي تقول أن الوجود كائن والأشياء موجودة بقدر ما يوجد القلب. وكل ما هو موجود ليس في حقيقة الأمر إلا تجل متنوع الأشسكال لوحدة كامنة تدعى القلب أو العقل. وهناك نسق ثالث من الأفكار تنتسب، عادة إلى الاشتناهي: اللامتناهي في الطمنة تامة (١)

وتلك كانت بمثابة البشائر الفاسفية التى استبقت فلسفة ما \_ قبل \_ سـقراط Pre-socratics ، لإ أن العبادة المفروضة، كرمز مجرد، التى جاء بها "أخنـاتون" كانت تنتمي لنسق غاية في الاختلاف عن تلك البشائر. فحيثمـا كـانت العبـادات العبـادات الأخرى نسبية، كانت العبادة التى دعا إليها "أخناتون" مطلقة، وحيثما كـانت تلـك العبادات قائمة بصـورة واعية على التعدد، كانت عبادة "أخنـاتون" وحدانيـة دون تردد. وبينما كانت العبادات الأخرى تبحث عما نستطيع نحن المحدثيـن أن نطلـق عليه "السبب الأول"، لم يبد "أخناتون" في كتاباته التى وعاها لنا التاريخ أى اهتمـام، مهما قل شأنه، بما لا يمكن إدراكه. ترى ما الذي دفع الملك إلى مثل هذا التحـول الجذري عن الفكر التقليدي ؟

كان عصر "أخناتون" ورد فعله العنيف ضده (أي ضد ذلك العصر) نتيجتين

لصدام بين تيارات مختلفة ظلت تتنامى جيلاً بعد جيل داخل الهيئة السياسية وبين صعود مفاجئ لشخص غريب الأطوار ميّال لتحطيم القيم المتوارثة، إلى العسرش. ولكي نفهمه ونفهم ما أقدم عليه يتعيّن على المرء أن يفحص عن كثب ما يلي:

١- ظاهرة عبادة "أمون".

٢- صعود الشريحة الإدارية الجديدة.

٣- شخصية الملك ذاته.

#### عبادة "أمون"

تتمثل أبرز سمة على وجه الإطلاق للديانة المصرية فسي مطلع الأسرة الثامنة عشرة في علو شأن الإله "أمون" الذي يعني إسمه "الباطن". فلم يكل الغراعنة في تلك الفترة ولم يملوا من تكديس الغذائم التي يعودون بها من حملاتهم الأجنبيـــة عند أقدامه، نظراً لأنهم أرجعوا فوزهم في حملاتهم الحربية، خارج الحدود، إليـــه وحده دون سواه. فانتفخت خز ائن هذا الإله بثروة لم تشهد مصر لكعباتها مثيلاً من قبل. وخلال مناخ الشعور بالمساواة الذي ولَّدته حرب التحرير (ضد الهكسوس)، لم يكن في طوع الفرعون أن يدعى ملكيتها أي تلك الثروة ويسلم في نفس الوقت مسن كل خطر. ولم يكن من المستصوب أن يوزّعها بين أعضاء أى طبقة معينـــة دون سائر طبقات المجتمع، و هو الأمر الذي كان ليخلق - لو حدث - عائلات واسمعة الثراء. ولم يكن هناك حل أفضل من منحها لشخصية غير دنيوية، يلتـــف حولــها أناس ما بصفتهم حراساً لها وحسب, وانضافت إلى ممثلكات "أمون" الدنيوية التهي تضخمت خلال الغزو الخارجي عطايا المواشي والعقارات التي حصل عليها مسن داخل مصر ذاتها. وكان تقايد منح الفرعون لمثل هذه العطايسا الصريحة للإلمه "أمون" ضارباً في أعماق القدم، ولكن نشأت مع مطلع الأسرة الثامنة عشرة عليه وجه الاحتمال بواعث إضافية. فمع إعادة تشكيل وادي النيل من البحر المالح حتى "دنقلة" في أقصى الجنوب تحت ظل نظام واحد، دخلت ملكية الأرض بالضرورة، في حالة من التغير المستمر. وهل هناك حل يضمن الإدارة الفعالة للأراضي

الخالية من الحيازة، ويحرم المزاحمين المحتملين من ركيزة لقوتهم سوى منح مناطق شاسعة للإله ؟ وعلاوة على ذلك، طالما عاد البلاط الملكي، بقوة الانجداب، إلى مقره المفضل في "منف" إعتباراً من حكم "تحوت – موسى" الأول، كان لابد من التوصل بطريقة أو بأخرى إلى وسيلة فعالة لإدارة الأراضي البعيدة عن العاصمة في أعماق الجنوب. وكان دلك ليتم خلال عصر سابسق بمساعدة مديري المديريات "نومارش" Nomarchs و وحاكم الجنوب. إلا أن "بيست أمون" أصبح وقت ذاك يقوم مقام نائب دائم للملك في الوجه القبلي. وبحلول عصر الفرعون "أمين – حوتب" الثالث كانت المؤسسات الكبرى الأخرى المالكة للنراضي الزراعية في منطقة "طيبة" كالمعابد الجنائزية على الضفة الغربية للنيال قد أصبحت تُعامل كمؤسسات معاونة في إدارة عقارات "أمون".

ومن الواضح أن الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة إدارة "بيت أمون" كانوا ينهضون بمسئولية عظمي، وكانوا بالضرورة يكوّنون فيما بينهم تشكيلاً و اسعاً (٢). ولكن حجم وتشابك كهنوت "أمون" كانا جديدين نسبياً. ففي المجتمعات المحايّة المحدودة الأفق التي عرفتها الفترة الانتقالية الأولى \* والمملكة الوسيطة كان الأفراد المتفر غون بصفة كاملة لخدمة معبد الإله المحلى لا يشكّلون سوى طـــاقم صغــير يقف فيه نبى الإله وكاهن الترتيل كعضوين يتمتعان بالاحترام داخــل مجتمعــهما. وفي النصوص التي سنحت فيها الفرصة لكاتبها كي يرتب الكهنة بشكل هرمي وفق مناصبهم نرى كبير الأنبياء وقد جاء في المقدمة ثم يليه، وإن لم يكن بصف ـــة دائمة، أمين خزانة الإله ثم كاتب المعبد ثم الكاهن المقرئ ورئيس القبيلة والأنبياء الثانويون (؟) (٣) والمقرر، "ذاك الذي يقوم على الأســرار" ومرتــدى النقبــة ثــم المشرف على ورشة العبيد والأسرى ورئيس القاعة الوسيعة ثـم المشمرف علمي مزار "كـــو" \* وكاتب المعبد ثم كاتب المذبح ثم الكهنة المرتلين (٤). وفي العادة كانت القائمة أقصر حتى من اللائحة. ففي مدينة "إدفو" لا نسمع إلا عن كساتب وكاهن مرتل والكاهن "وعب" وأنبياء وكهنة ساعات للمعبد (٥). وكان طاقم معبيد الإله "أوزيريس" إله الموتى في المملكة الوسيطة لا يضم سوى أنبياء وكهنة "وعب" وكهنة مرتلين وكتبة (٦). أما معبد "مونتـــو - حوتـــب" الجنـــاتزي خـــلال عــــ.

"سنوسرت" الأول، فقائمته تضم كهنة مرتلبن وكهنسة "الوعسب" وكهنسة ساعات وفلاحين مستأجرين. وبخصوص معبد "أمون" خلال نفس العهد لا يشير المصسدر الذي بين أيدينا حالياً إلا إلى قائمة محدودة تشمل نبياً واحسداً وعدداً من كهنسة الساعات (٧).

غير أن المملكة الحديثة في "طيبة" تواجهنا بصورة مفاجئة بكهنوت يضم عدداً ضخماً من المحترفين. ففي ظل الفرعون "تحوت - موسى" التسالث كمانت القائمة في معبد "أمون" تضم بالفعل، في ترتيب تنازلي، أنبياء، وآباء إلىه وكهنة ومشرفين على الأسرار وفتاحي مزار وكهنة شمسيين، وكهنة ترتيل ومساعدين وكهنة - وعب، وكهنة جنائزيين وجيش من المسئولين العلمانيين ومسع النصف الثاني من الأسرة الثامنة عشرة كانت عائلات بكامل أفرادها تكسب عيشها في نطاق صغوف كهنوت "أمون"، وكانت قد ظلت على هذا الحال على امتداد أجيال على امتداد أجيادة.

على رأس التشكيل الوليد، الذي تحوّل بمرور الوقت ليصبح بمثابة شريحة اجتماعية مغلقة داخل الدولة، وقف النبي الأول لأمون. وكان الملك والملكة يراقبان عن كثب أعمال صاحب هذا المنصب، بالإضافة إلى منصب النبي الثاني الذي يليه في المرتبة مباشرة، وفقاً لما يخبرنا به أحد النقوش التي ترجع لعهد "أحمس". ولعل فعالية هذه الرقابة إلى جانب أبعاد ممتلكات "أمون" التي كانت لا تزال حتى ذلك الوقت متوسطة الحجم، هي التي تفسر لنا ضألة الأهمية بصورة نسبية التي حازها شاغلو المنصب الثلاثة السابقون، والمعروفون لنا: "خونسو - إم - حب" و"جحوتي" و"مين - مونتو". ولكن مع عهد الملكة "حتشبسوت" حدث تغير في الوضع (٨). فعهدها يتميّز بوجود زمرة من كبار المسئولين الذين حازوا ساطتهم، هؤلاء المسئولون قد استشعروا الحاجة إلى إضفاء طابع التجنيد على الخدمات على وجه شبه محتمل، بإيعاز منها بل وربما على حسابها هي ذاتها. وقد يكون الخاصة بأجهزة الدولة، بما في ذلك عبادة "أمون" كي يسوغوا حكما غير شرعي، الخاصة بأجهزة الدولة، بما في ذلك عبادة "أمون" كي يسوغوا حكما غير شرعي، أو حكما لم تعرف مصر له مثيلاً من قبل في أقل تقدير. وتكشف الألقاب الكهنونية الذين حملها رجل دين مثل "حابو - سي - نيب" عن اتجاه مزدوج للسياسة الدينيسة الدينيسة الذين مثل "حابو - سي - نيب" عن اتجاه مزدوج للسياسة الدينيسة الدينيسة الذينيسة الذينيسة الذينيسة النبي حملها رجل دين مثل "حابو - سي - نيب" عن اتجاه مزدوج السياسة الدينيسة الدينيسة الدينيسة النبي حملها رجل دين مثل "حابو - سي - نيب" عن اتجاه مزدوج السياسة الدينيسة الدينيسة المناس المها رجل دين مثل "حابو - سي - نيب" عن اتجاه مزدوج السياسة الدينيسة المناس المن

في ذلك الأيام، أو لا : دمج ممتلكات "أمون" الدنيوية" بصورة تامة في قبضة سلطة واحدة، وثانياً: دمج ممتلكات كافة الآلهة المصرية ورجال كهنوتها في قبضة السلطة "الأسقفية "\* التي يتولاها الكاهن الأعلى لــــ"أمون". وبالإضافة إلى توليه منصب النبي الأول لــ "أمون" وو الد الإله الأول لــ "أمون، كان "حابو - ســي - نبيه" ، هذا ، مشرفا على كافة المناصب في "بيت أمون"، فهو مشرف على أببياء الوجهين القبلي والبحري، ومشرف على المعابد . ووفقاً لهذا النظام الـــذي أبتكر للتو، جرى إخضاع وظيفة المشرف على كهنة الآلهة في المديرية، وهــي وظيفة المشرف على كهنة الآلهة في المديرية، وهـي وظيفة قديمة قدم الزمان نفسه، وتوازى على وجه التقريب سلطة "الأســقف" فـي وقتنا الحاضر، لسلطة من نوع جديد تعادل سلطة "المطران".

ويبدو أن الرجلين اللذين خلفا "حابو - سى - نيب" قد اقتفيــــا أثــره، إلا أن صعود الفرعون "تحوت - موسى" الرابع إلى العرش رافقته هزة شاملة. فلقد وقسع اختيار الفرعون، كما يبدو واضحاً، على شخص يدعى "أميسن - إم - حــــات" التوثي منصب "الكاهن الأعلى". وهو إبن إمرأة من أصل متواضع، وكان لا يسزال مجرد كاهن بسيط عندما شارك في الرابعة والخمسين من عمره في الحداد علسي وفاة الفرعون "أمين - حوتب" الثاني. فهل كان الفرعون "تحوت - موسى" الرابسم يؤكد، باختياره ذاك، وعن عمد، حقاً ملكياً خالصاً كان قد أصبح محل التجاهل ؟ وبعبارة أخرى هل تجاوز الفرعون بصورة مقصودة مرشحين أوسع صيتاً من بين مسئولين يتمتع ون بـــــ حقوق مكتسبة تمسكاً بحقه الخالص في تعيين "رجـــل الفرعـــون "؟ حقاً أصبح "أمين - إم - حات" الكاهن الأعلى لــــا أمون"، والمشرف على كافة أنبياء الوجهين القبلي والبحري، إلا أن مناصبه المدنية كانت، على ما يبدو، قايلة. كما قام الفرعون "تحوت - موسى" الرابع أيضاً بتعيين أحد الكهنة يدعى "أمين - حوتب"، من مرتبة دنيا بالتأكيد، وإن لم تكن واضحة على وجه التحديد، في منصب "النبي الثاني" لــــاأمون". وقد شغلت مراسم التنصيب مساحة كبيرة بشكل ملحوظ في مقبرته: لقد وجسد (أي الفرعسون) اننسي ممسن يصلحون لخدمة جلالته .. وقد جرى تنصيبي ... وعندما وصل الأمسر السي رجال البلاط الملكي، استبدت بهم النشوة وكالوا المديح لجلالته وقفزت كلمة

"مرحبا"...على السنة الكهنة...فلقد رقيت إلى منصب النبي الثاني...وارتفعت كسي اشاهد قدسية سيد الآلهة "(٩). هل ينطوي الأمر هنا على إيماءة إلى أن "أميسن حوتب"، هذا، لم يكن ينتمي حتى ذلك الحين إلى معشر الكهنة ؟ ولقد شبملت التعيينات الجديدة الأخرى التي تمت تحت ظل الفرعون "تحوت – موسى" الرابسع "تانونا" الذي كان يشغل وظيفة الأمين الأول في منصب المشرف على الخزانة، وتعيين "نيب – أمون" الذي كان يشغل وظيفة حامل الراية على سفينة الملك الحربية في منصب رئيس جهاز البوليس، وتعيين "سوبك – حوتب" في منصب بارزة في الغرف الخاصة بأطفال الملك، وربما تعيين "نيبي"، هوالآخر، في منصب بارزة في الغرف الخاصة بأطفال الملك، وربما تعيين "نيبي"، هوالآخر، في منصب

عمدة مدينة "تارو".

إلا أن المؤسف حقاً أننا لا نعرف إلا أقل القليل عن الشخصيات التي شسغلت المناصب العالية في السلك الكهنوتي في ظل حكم الفرعون "أمين - حوتب" الشلك. فلا نكاد نستوثق إلا من شخص يسمى "ميري - بتاح" في السنة العشرين من حكم الفرعون، وشخص آخر يدعى [؟] حوتب أي (راضــــى)، خلل مقبرة "رع - موسى"، وشخص ثالث يطلق عليه اسم "بتاح - موسى" الذي كان قد شغل أيضاً في وقت ما من حياته المهنية منصب وزير الوجه القبلي. وبين هؤلاء الثلاثة، يبدو أن الأخير كان أهمهم، ونستند في حكمنا هنا إلى الألقاب، على الأقل، التــى حملها: وقد يكون من المثير للاهتمام أن نعرف المدى الذي بلغه شاوه ونفوذه حتى شــكل في نظر معاصريه خطراً سياسياً.

ولقد شغل عدد كبير إلى حد ما من الشخصيات منصب المشرف على جميع أنبياء الوجهين القبلي والبحري إبان عهد الفرعون "أمين - حوتب" الثالث. ويصعب علينا أن نتحقق من المبب الذي يقف وراء ذلك. هل وافى الأجلل بعسض الذيل شغلوا المنصب بفارق فترة قصيرة بين الواحد والآخر ؟ هل اشترك أكثر من شخص واحد في شغل المنصب في وقت معين ؟ أم أن الوظيفة انتقلت بشكل سريع في واقع الأمر، من شخص لآخر حسب مشيئة الفرعون، الذي كان حريصاً، فيما يبدو على الحيلولة دون أن يجمع "مطران" ما في قبضته خيوط نفوذ قوى بطلول استمراره في ولاية المنصب ؟ ولقد شغل اثنان من أولئك منصب الكاهن الأعلمية

لـــ"أمون": وثلاثة منهم احتفظوا بصلات ما مع عبادة "بتاح" في "منف". هل ينبغي أن تذهب الظنون بالمرء إلى أن الاستحسان الذي أبداه الفرعون بالإله "بتاح" إنميا يعكس محاولة حصيفة من جانبه نحو موازنة قوة النبي الأول لـــــــ"أمون" أم أن التبادل بين المسئولين، "المنفـــي" (نسبة إلى "منف") و"الطيبي" (نسبة لـــــ"طيبة") نجم عن الحقيقة المجردة بأن الفرعون غير مقر إقامته المفضل بنهاية العقد الثــالث لحكمه من "منف" إلى "طيبة"، وفي إطار هذه العملية اختار رجله من بين مرشــدين محليين ؟

بقف "أمون" بين الآلهة المصرية في ظل المملكة الخديثة كمحدث نعمـة انتهازي. ومن الواضح أن هذا القول ليس إلا صورة علمي المستوى اللاهوتي الحقيقة اجتماعية، تتمثّل في أنه خلال صدفة تاريخية غدت عبادة "أمون" - أي كهنوته - رابطة يستطيع في نطاقها الطامحون إلى السلطة أن يحققوا ذو اتهم. فالآلهة الأخرى، في معظمها تملك صفات ورموز مصيرة، إلا أن "أمون" أي "الباطن" كان إلها باهتا لا يستطيع المرء، من واقع تعريف الإسم ذاته أن يعدف إلا أقل القليل عنه أو حتى لا يعرف شيئا بالمرة. وقد لا يكون مثيراً للدهشة، بالتالي، أن نجد أن طبيعة "أمون" تقوم على الاقتباس، بصفة رئيسية، من مختلف العبادات الأخرى، فمن الإله - الملك اقتبس ألقاباً مثل : ملك الوجهين القبلي والبحري، وملك الأرباب، وسيد كل الآلهة، وأمير الأمراء (١٠) كما تزيى بزى ملك عظيه، جرى تفصيله على فرعون أرضى، بعد انعكاسه في السماء. وهو "ملك السماء" الذي ارتفع مثل "حور - آختي - أتوم" الذي لا يعرف أحسد جسده (١١). ومسن اللاهوت الحلولي الذي يرتبط عادة، بالإله "بتاح" اقتبس أمون" فكررة التفرد (أي كونه فرداً الشبيه له) والأولوية (أى كونه الأول السذي الاسسابق لسه)، واصبح العنصر الأولى في الكون، وهو الإله الفرد الذي "يحول نفسه إلى عدد الامتنساهي الحصر من الأشكال، فكل الآلهة موجودة أو فانية في ذاته" (١٢) وهو "أبو الآباء واللامتناهي في العدد، ولا نظير له، والفرد المتفرد، الموجد لكل ما هو موجهه د، والخالق لكل ما هو كائن، وهو الذي ربط بين أعضاء عشيرة الشمس \* (١٣). ولما كان "أمون" قد تطابق منذ وقت مبكر مع إله الشمس، فكان من الطبيعي أن يستحوذ

لنفسه على القدرة على الخلق ومنح الخير من "رع"، وهو "قبس النور الحي السذي انبثق من الفيضان". وهو "الذي خلق كل ما هو حي، وقدَّر لكل قُوتسه...الراعسى النبثق من الفيضان". وهو "الذي خلق كل ما هو حي، وقدَّر لكل قُوتسه...الراعسى القوى الشكيمة الذي يسوق رعيته إلى حماه...وكافة الأراضي تسهتز فرحاً كلما أشرق كل يوم (١٤). وعود على بدء "هو الذي يشق السماء كي يشرق على هيئسة قرص الشمس كل صباح (١٥) " وهو ليس خالقاً وحسب، بل هو "أب رحيم وعطوف على أطفاله كذلك. " الإله الفرد الذي لا نظير له، وهو "رع" الذي يشع نسوره فسي الأعالي، وهو أتوم "أي الكامل" الذي خلق البشر، الذي يسمع دعوة الداعي كلمسا دعاه، وهو الذي ينجى الإنسان من قساوة قلبه. وعندما يشرق يحيا الناس وتنبسض قلوبهم وتستطيع عيونهم أن ترى. وهو الذي يمنح نفس الحياة لذاك الذي لا يسنز الل في بيضته، وهو الذي يوهب الحياة للبشر والطير ويوفر للفئران في جمورهم كسل ما تحتاج الإيه، وكذلك كل ما يزحف وكل ما يصفق الهواء بجناحيسه على حد سه الهاء (١١).

ولم يكن نفوذ "أمون" مقصوراً، مكانياً، على مصر، إذ امتد إلى سائر أرجاء المسكونة، وهو النفوذ الذي عمقته، بقوة، الترانيم التى قصدت وجه ذلك الإله اللذي ذاع صيته إيان الأسرة الثامنة عشرة. وفي ظل هذا الاتجاه العالمي للنزعة، اقتسام "أمون" مع "رع - حور - آختي"، وسائر أشكال الآلهة الشمسية، ربما خللا تماثله مع الشمس، سيادة جاءت كنتيجة روحية للظاهرة الجديدة التى تمثلت في الإمبر اطورية العالمية. يقول أحد الاتقياء الذين يدينون بديانة "أمون - رع": "ترتفع ريشتاك عالياً. وبهما ترى السماء، وبهما تنظر من على على "الأقواس التسعة" \*(١٧) فإله الشمس هو : الذي تصور كل شئ قبل خلقه رب العالمين، الذي خلق كل ما فو مخلوق، الإله الواحد الذي يقتات بالصدق.." (١٨) وخير ما يمثل هذه النزعة هو مخلوق، الإله الواحد الذي يقتات بالصدق.." (١٨) وخير ما يمثل هذه النزعة العالمية على المستوى اللاهوتي، ولو أن هذه النزعة لم تبرز بشكل واضح في ترانيم الفترة السابقة على فترة "أخيتاتون" ؛ هو الترنيمة الكبرى لـ"أمون" التسي ترانيم الفترة السابقة على فترة "أخيتاتون" ؛ هو الترنيمة الكبرى لـ"أمون" التسروخ على وجه التقريب إلى عهد "أمين - حوتب" الثاني : يا من صنعت البشر وخلقت الحيواني الحيواني الديوانيات المنون، ويمسر في وخلقت الحيواني ما هو فوق وماهو تحت. وهو الذي ينير الأرضين، ويمسر في

مركبته عبر السماء بسلام...وهو الذي خلق الأرض بأسرها، وهو الذي خص كل الله بطبائعه..لك التحيات، يا "رع" يا رب الحق الذي يخفى ضريحه على الأبصلر. رب الأرباب يا "خبري" الذي يحوز صيغة الأمر "كن فيكون" التي خلقت الآلهة. فأنت أتوم" الذي سوى البشر وميزهم بهيئاتهم، الواحد عن الآخر، موجد الحياة، وفارق لون الإنسان عن لون أخيه، وهو الذي يسمع دعاء الذين أننبوا بقلب واجف عندما يسألونه التوية (١٩)

وعندما يجمع إله في ذاته ليس قسمات عديدة من قسمات الملك على نطساق كوني وحسب، بل وكذلك قدرات كلية بصفته خالقاً لخلقه، فإن هذا الإله يكون فسي حقيقة الأمر قد أصبح قوة يُعمل لها كل حساب. وعندما تتعكس مثل هذه المنزلة السماوية لإله ما على المستوى الاجتماعي في قوة دنيوية تمسارس خلل طبقة ناشئة واسعة النفوذ من رجال الكهنوت على الأرض، فإن المرء لا يستطيع علسي وجه الاحتمال إلا أن يغفر لأسياد دنيويين آخرين خوفهم على أوضاعهم. ترى مسن ذا يكون ذلك الإله - الملك إلى جانب هذا السامون" الجبار، حتى ولو كان ذلك الإله - الملك اليقاس، من "أمون" ؟ وألم يندس "أمون" خيسة حتى في السر المقدس لبنوة الإله - الملك لسارع" عن طريسق إزاحته أى إزاحة "رع"، خداعاً وختالاً والحلول محله، أو دمجه في ذاته وحجب نوره على أحسى نقديسر، وإجبار حورس الدنيوي "الظاهر" على حمل لقب "ابن أمون" ؟

#### دوائر الحكم

كانت هناك عوامل عديدة تعمل خلال الأسرة الثامنة عشرة في الحط مسس المكانة التقليدية التى ظل الإله – الطيب يحتفظ بسها طويلاً على الأرض: ميل جارف نحو السلطة الأموية (نسبة إلى الأم. م)، ومشكلة وراثة الحكم التى تتفجسر بشكل متكرر، والحرص البالغ على الارتفاع إلى مثال مستحيل للقوة البدنية، ونفوذ "أمون" الذي كان آخذاً في النمو بصورة مطردة، ورجحسان كفة دائسرة مسن المسئولين ذوى المناصب الرفيعة.

ولقد رعت عائلة التحامسة، في ضوء حاجتها إلى رجال أكفاء يتمتعون بخيال خصب في خضم المهمة الدؤوبة التي أخذت على عاتقها في بناء إمبراطورية، ازدهار هذا النوع من الإداريين ذوى العزم. وغنى عسن البيان أن المصلحة الأولية للدولة كانت، في الأساس، مع ما قد نسميه نحن المحدثين بالنطاق "المدني - الدنيوي": قطع الأحجار في المحاجر والتشييد وأعمال الحرب وجباية الضرائب؛ وهو الأمر الذي فرض على المسؤول المثالي إبان الأسرة الثامنة عشرة، حتى ولو كان كاهنا، أن يكون أكثر إنشغالا، وأكثر دربة، فسي أنشطة أخرى، خلاف تلك المتعلقة بالعبادات. وكان الشطر الأعظم من هؤلاء المسئولين، وكما أشرنا في الفصل الثاني، قد صعدوا إلى السلطة من بين صفوف أطفال ونجم عن ذلك أن تشكيلة البلاط المصغر في كل حكم إبان هذه الأسرة ضخمست، بالضرورة، التنافسات والولاءات الكامنة لمجموعة مناظرة لتلك التشكيلة، خصوصا وأن أبناء هذه وتلك نشأوا وترعرعوا وظلوا معاً منذ طفولتهم.

وأياً كان المعنى المحدد الذي رمى إليه "أخناتون" من وراء ذلسك "السوء" الذي قال أنه سمعه فليس هناك كبير شك في أنه كان يشير إلى معارضة صريحة ولا هوادة فيها لمشاريعه من أشخاص غير بعيدين عنه: "لما كان والدي (القوص)

حياً! إذا...حتى ولو كان "أسوأ" مما سمعته في السنة الرابعة من حكم....ي، ومما سمعته في السنة...من حكمي، ومما سمعته في السنة الأولى (؟)، ومما سمعه والدي "نيب - ماعت - رع"، أو ما سمعه "مين - خبرو - رع.." (٢٠) ولمما ينطوي على مغزى أن ينكر "أخناتون" في نفس النقش الحدودي ذاته أن يكون أى مسوول قد أبلغه شيئاً بخصوص المقر الجديد، ويمضى كى يجزم بأن هذا المقر لم يبن إلا للقرص (الإله) وليس لأي مسؤول أو لأي شخص آخر، ثم يؤكد بحماس بالغ أنسه لن يكون في طوع لا الملكة ولا أى من رجال البلاط المقربين أن يصرفاء عن بحثه عن "أفق" القرص (الإله) إلى أى موقع آخر. ويبدو بالضرورة أن المستويات العالية من الإدارة حازت بمطلع حكم "أخناتون" سلطة تكفى لإثارة خوف أعمى وغيظ بالغ في سليل هزيل نسبياً لبيت كان يوماً ما عظيماً. على أن الظلل الإنفعالية المتعهد الذي قطعه "أخناتون" على نفسه بتجاهل نصائح الأخريسن يشير، وغيظ بالغ في سليل هزيل نسبياً لبيت كان يوماً ما عظيماً. على أن الظلل الإنفعالية المتعهد الذي قطعه "أخناتون" على نفسه بتجاهل نصائح الأخريسن يشير، الوضوح إلى وخز الآلام النفسية التي يستشعرها بشأن وهن قدرته على الحسم، وحول خوفه من قوة الإقفاع التي تملكها الملكة والحلقة الضيقة التي تحييط الحسم، وحول خوفه من قوة الإقفاع التي تملكها الملكة والحلقة الضيقة التي تحييط

#### أخناتون الرجل

قد يكون حقاً ذلك الافتقار الكامن إلى الثقة في النفس هو الذي قاد "أخناتون" إلى نبذ العائلات القديمة التى تولت مناصب إدارية جيلاً إثر جيل لصحالح "رجال جدد"، كثير منهم يعذون دُخلاء على الدوائر السياسية. ولا يحتاج العرء إلا أن يمعن النظر في الشجر العائلي لأولئك الذين ظلوا لما يزيد علي قرن يتولون المناصب سواء في الوزارة أو الخزانة أو إدارت التشييد أو إنتاج المواد الغذائية كي نزن، حق الوزن، السقوط المفاجئ من دست السلطة، على نحو ما حدث، لكل عائلة، على حدة ، خلال حكم "أخناتون"، فلم يكن جلالته ، ببساطة، ليعرف هذه العائلات، وهذه العائلات لم تسنح لها أى فرصة، بالمقابل، خلال عهد والده "أميسن حونب" الثالث كي تتعرف عليه. فمثل هذا الملك الشاب، الذي انزوى بعيداً عن

الأنظار وتُجوهل، لمدة طويلة، قد يكون مفتقراً حقاً إلى القدرة على الحكسم على الأشخاص، وبالتالي أصبح عرضة لاقتحام محدثي النعمة إلا أنه ليس من الإنصاف أن نحكم على الشخوص الدراميين الذين صعدوا على مسرح "أخيتاتون"، أولئك الذين ظهروا بشكل مفاجئ تماماً واختفوا بصورة سريعة للغايسة، بأنهم جميعا انتهازيون. غير أنني أظن أن الشطر الأكبر من القلق الذي يساور المسرء حول العهد اللحق لفترة "أخيتاتون" بشأن فئة المسئولين الحكوميين ينبسع مباشرة مسن التجارب التي عرفها الحكم في عهد "أخناتون".

تعرف سائر البيروقراطيات سواء فـــى العصــور القديمــة أو الحديثــة أن إستراتيجية مكافأة الأتياع تعد بمثابة الشحم الذي يضمن استمرار آلة النظام في العمل. ولقد سبق لذا أن شاهدنا سخاء الملك، الذي ذهب، كما يبدو، السي مدى لا يصدقه عقل، في الأعياد الضخمة التي تنصب في اليوبيل، وفسى شعائر تقريسب القرابين إلى إله العبادة الجديدة. والآن، وفي "أخيتاتون"، أصبح التوزيـــع الرســمي للمكافآت واحداً من أكثر الإجراءات الملكية شيوعاً (٢١). فلا نكــــاد نعثر على أي مقبرة في الجبانة "مدينة - الموتى" في "أخيتاتون" لا يظهر على أحدد حوائطها، رسم يصور المراسم المستفيضة التي تمنح فيها العقود المصنوعة من الذهب، والأساور، ومختلف الجواهر الثمينة الأخرى للمحظوظ من بين رجال البلاط. ففسى أحد المناظر المرسومة في مقبرة "ميري - رع" الذي شغل منصب "الكاهن الأعلى" يصدر الملك توجيهاته إلى تابعه بمكافأة كبير أنبياء قرص - الشمس في "أخيتاتون": "ميري - رع" على هذا النحو: بالذهب طوق عنقه دون أن تهمل منه بوصة واحدة. وبالذهب غط قدميه كلتيهما، فلقد نقَّذ توجيهات الملك له الحياة واليمن والصحة، وصنع كل ما قيل بشأن تلك الأماكن الوائعة التي خصصها الملكك له الحياة واليمن والصحة - في لوار البينبين "في بيت قرص - الشمس "في "أخيتاتون"....ويرد "ميري - رع" الممنون على ذلك بهذه الصيغة المهذبة: قلترفل في ثوب الصحة يا "وع - إن - رع أيها الابن البهى الطلعة الذي أنجب قرص الشمس ! فلنسأله أن يمنحك طول العمر - يمنحه لك الي الأبد. نعم." (٢٢) ويكسون حفل المنح مناسبة لإقامة الولائم ونصب الأفراح. ونلاحظ أن الحاشية التسى حضرت حفل مكافأة "توتو" نموذجية : ستة رؤساء سوريون يقودهم مصري، ومدائح منغمة للملك، أربعة أشخاص يحملون الشماسي يهتقون : يا بهي المحيا ! يا من بحيا الشعب برؤياه...! يا راسخاً رسوخ "قرص - الشمس "لدى البزوغ، عديدة تلك الأشياء التي تستطيع منحها !" وستة كتبه يدونون، وتسعة قضاة بينهم الوزير يهتفون : كم هي رائعة خططك يا "فر - خبرو - رع"، يا "رع - ان - رع" ؟ كم هو ميمون من يشمله عطفك ؟ أيها البهي الطلعة الذي أنجبه قرص الشمس..!"(٢٣) وإذا كان الملك يضمر، في أعمق حنايا نفسه، أي تخوف من الا يروق لمعاصريه أو يكسب رضاهم، فإن إنفاق الثروات التي كذسها أسلافه كان سياسة فعالة : نقد أخلص له أهالي "أخيتاتون" الحب، فلقد كانت الأيام تمر وكأنها، كلها، أعياداً.

لعل الفرضية التي طرحناها في الفصل الرابع بأن "أمين - حوتب" الرابسع حبب في الظل قبل صعوده إلى العرش، وبالتالي كان مجهولا إلى حد بعيد، تجد ما يعززها في مراسلات "أخيتاتون" فالخطابات التسبى أرسلها "توشراتا" ملك (الميتانيين) وتلك التي تلقاها في ذلك العهد تكشيف أن "تي" أم "أمين - حوتب" الرابع كانت بمثابة الشخصية الوحيدة التي تستطيع التأثير عليبه، فنراها تبصر توشراتا" على هذا النحو: وطد مصالحك (؟) مسع "لسب - خوروريا". راقبه والأحرى (حط عينك عليه) ولا تكف عن إرسال الوفود المبهجة إليه "(٤٢). وفسي خطابات "توشراتا" نفسه إلى الملك الشاب استمر يذكره بأن "تسي" هي الشخص الوحيد الذي إنطلع على كل الأسرار التي كانت تدور بينه وبين "أميس - حوسب" الثالث . والشكوى الرئيسية التي تتردد في هذه الخطابات تتمثل في أن جلالته لسم الثالث . والشكوى الرئيسية التي تتردد في هذه الخطابات تتمثل في أن جلالته لسم الثالث العالية الجودة، ولكن عوضاً عن ذلك أرسل تماثيل خشسبية أقبل جودة وموشاة، وحسب، بالذهب. ويكتب "توشراتا" إلى "تي": "لقد تحدثت بنفسك معسي. ولكنك لم تطرحي الأمر على "بب خوروريا" (٢٠). ويمضى إلى القول بأنسها إذا لم تطرحي الأمر على قلن يفعل ذلك أحد.

إذا كان الناس قد تعاملوا مع "أمين - حوتب" الرابع في البداية بشيء ما من الحذر الذي يرجع إلى الخوف من كم مجهول، فإنهم سرعان ما لمسوا أن هذا

الملك يفتقر إلى ما كان يحوزه والده من صفات تبعث على الرهبة. والسياسة التسى تستند إلى قواعد العدالة، التي أمّل "أمين - حوتب" الرابع في انتهاجها تجاه الدويلات التابعة لمصر، وكشف عنها في لحظة طيش من لحظات الصدق حتسى لأقل تابعيه جدارة بالثقة، يمكن أن يأخذها كثيرون على أنها مظهر مـــن مظـــاهر الضعف، وربما ينطوي الأمر منذ البداية على ضعف حقاً يسوّعه للملك لنفسه كنوع من العدل. وفي سائر الأحوال سرعان ما وجد "أميسن - حوتسب" الرابسع استحالة في فرض إرادته في مناطق النفوذ الشرقية التي كانت خاضعــة لمصـر. وأخذ يؤنب المرة تلو الأخرى "عزيرو"، المراوغ، بعنف شديد، لا ينبغي أن يسأتي من ملك إلا قبيل إصدار أمر اعتقال. غير أنه يرق ويسمح لهذا الوغد بمزيد مسن الشهور على سبيل الإمهال. وعندما يرتكب هذا التابع عملاً يمكن أن يرقسي إلى الخيانة، خلال الترحيب بمبعوث قوة أجنبية والإعراض في نفس الوقت عن رسول ملك مصر، لم يتجاوز رد فعل "أمين - حوتب" الرابع رفع صوته بشكوى مولولة: القد رحبت برسول ملك "خاتي"، ولكن رسولي لم ترحب به (٢٦). وبلغت الحماقـــة بــ "أمين - حوتب" الرابع حد إبداء ملاحظة يغلّفها مصطلح ينساظر عبار انتسا المعاصرة: "هذا آخر خطاب نفض غلافه من...": هل يستشعر مسئولية عن المدينة أكبر من زملائه" (٢٧) ، عندما كتب إليه ذلك الحاكم الطيب القلب سلسلة متتالية من الخطابات يشكو ويطلب فيها المدد. ولقد وجدت هذه الملاحظة أو هــــذه الإيماءة الساخطة طريقها إلى خطاب بعث به جلالته إلى هذا السيد الـــذي يـــدور حوله الحديث، و هو الأمر الذي سبب له قدر أ من الحنق. و علاوة على ذلك كـــانت سيطرة جلالته على حكامه على بلاد كنعان واهنة إلى الحد السذي سوغ لسهم أن يعترضوا بصورة مخزية طريق مبعوثين رسميين من بابل إلى مصر وينهبوهم، دون أن يلقوا أي جزاء، فيما يبدو واضحاً، على جرائمهم. ولا تشيير الالتماسات التي لم يستجب لها جلالته بطلب تعزيزات عسكرية، وهو الأمر الذي يلوح بارز أ في خطابات "أخيتاتون"، إلى التنزه عن الغرض، بل إلى النزدد وعدم الحــــزم .ولقد ألمح "أكيزي" حاكم "قطنة" بشكل واضح إلى أن فشل سياســة 

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

نفسه.

بكمن قدر من مشكلة جلالته في التعامل مع العالم الخارجي في الحقيقة التبي تقول أنه اعتمد، إلى حد كبير على الوسطاء في نقل الأخبار إليه وفسى الانتصاح بنصائحهم حول ما ينبغي عمله. وفي خطابات "أخيتاتون" يشكو الكتبة من أن مستشاري الملك يطعنون فيهم ويصفونهم بما ليس فيهم. والاحسترام الدي يكنسه بكنّه من تقدير لجلالته. ويشعر "عزيرو" باضطراره إلى إيداء أسبابه التي تحدوه إلى اتخاذ ما اتخذه من إجراءات إلى "توتو" في خطابات يوجهها إليه مثلما يوجهها إلى جلالته. ويصمحه "توتو" في مقبرة "أخذاتون"، بما ينطوي على مغزاه، أحد واجباته على النحو التالى: " وبخصوص الرسل القادمين من البلدان الأجنبية، فلقد كنت الشخص الذي نقل طلباتهم إلى القصر" (٢٨). أما زميله "مايا" الذي حمل ألقابا أكثر منه، فكان، هو الآخر، الشخص الذي تُحال إليه كافة الأمور كي يطرحها على سيد الأرضين (٢٩) ولكي نعرف أن هذا لم يكن عرفا سائداً، لا نحتاج إلا إلى الرجوع إلى مراسلات الفرعون "رمسيس" الثاني في "بوغاز كوي "\*، تلك التي توضيح أنه كان على علم كامل ومباشر بما يدور في الخارج. وكان الفرعون "أمين - حوتب" الثالث، بالمثل، مهتماً بشكل مباشر بالكتابة سواء إلى رفاقه من الملسوك العظام أو أتباعه من الحكام. ولا يستطيع المرء إلا أن يستشعر أن "أخناتون" نفض يده من مسئوليته بأن يظل على اتصال دائم بالعالم الذي يحيا فيهه، وأوكس هذه المهمة إلى مرؤسيه.

# الفصل العاشر بواعث العيادة التي دعا إليها "أخناتون"

يصدم الباعث السلبي بالدرجة الأولى الذي يقف وراء "الإصلاح الذي أدخله "أخناتون" على العبادة في مصر حتى المراقب العابر. فلقد اقتطع من الدين التقليدي أكثر كثير أ مما أضاف. إذ أبطل عبادة الآلهة وجعل معابدهم تقف بلا عمل. وعلى أثير إيطال هذه العبادة، اختفت، ببساطة أساطير الإلهة التي كانت تمدنا بروح كثير من شعائر العبادة. ولم يكن إله الشمس الذي انتصر له "أخناتون" يتمتع، بطبيعة الحال باي أساطير. ولقد مرت الشهور الأولى من حكم "أخناتون" دون أن يظفر إلهه بتصوير يخلع فيه الإنسان صفاته عليه.

ولم تكن هناك بنية رمزية أصيلة تشيى بالأسلوب الفني السذي يصلح لتبجيل الإله الجديد، والأسماء والألقاب القليلة للغايسة التي اقتبسها قسرس للشمس تنتمي بصغة كاملة إلى عبادة "رع" الشمسية وأقسران "رع" المقدس فلقد أقصى "أخناتون" عالم "الغيب" السذي اتسم بستركيب رائع عن أذهان الناس. ولم يعد الحق يصدر من أحد اللهم سوى الملك، وهذا الحق المذي يصدر عنه ضسرورة تحميه بشكل كامل فلا الله إلا "أتون" ولا معابد احتفالية، ولا شعائر دينية فيما عدا تقريب القرابيس وهمو أمس أولى، ولا تصويسراً دينيا، ولا تشبيهات للإله الجديد بالإنسان، ولا أساطير، ولا مغهوماً حول التجلي دائم التغيبير للعالم المقدس. وكان في وسمع العالم الروماني أن يصف "أخناتون"، بحق بأنه "ملحد" فما تركسه جلالته لمصسر لم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### قرص الشمس في مصر قبل القرن الرابع عشر ق.م

يميل كثيرون إلى أن يتركوا الكلمة المستخدمة للإله السندي عبده "أخذاتون" وهى "أتون" دون ترجمة، كما لو كانت اسم علم، غير أن هذه الكلمة في الحقيقة، إسم عام قديم في القاموس المصري الدارج على الأسسنة ولا يزيد معناه عن "قرص" \*\* ولقد عثرنا عليه منذ عهود المملكة القديمة مستخدما للأشياء الدائرية مثل المرايا أو الأجسام الشبيهة بالأقراص التي تُستخدم في العبادات. ويبدو مسن المرجح أن الكلمة كانت مستعملة بالفعل في نفس الوقت في التعبير الذي يقول عن الشمس المادية: "قرص النهار". وهذا الاستعمال الأخير هو الذي أدى إلى انتشار مشتقات عديدة من هذا الاسم في الأدب الديني. فنسمع كثيراً أن الإله الشمسي "رع" بصفته "الكائن في قرصه "أى هو الذي يتجلى في قرص الشمس المادي الذي نسراه بأعيننا وكان الأتقياء الورعون يتوقون إلى اليوم الذي يركبون فيه، بعد وفاتهم، بأعيننا وكان الأتقياء الورعون يتوقون إلى اليوم الذي يركبون فيه، بعد وفاتهم، في "القرص" إلى جوار إله الشمس الذي يعبر السماء كل يوم. وفي مثل هذه الحالات كان الحديث يدور حول القرص بصفته كياناً متميزاً عن إلاه الشمس الذي يتجلي

إعتباراً من المملكة الوسيطة، ولو أن ذلك كان على نحو متقرق، ولكن بشكل أكثر تواتراً في المملكة الوسيطة، استعارت لغة الإمبراطورية التى نهضت كظاهرة جديدة قرص الشمس كرمز ملكي وعام وشامل. وكان من الممكن أن يقلل عن الغزو الذي يقوم به الملك أنه طوق "كل ما يحيط به قرص الشمس": وأن يقال عن مآثره بل وأحيانا عن شخصه أنه يضارع قرص الشمس. كما يمكن للفرعون وقد ارتدى تيجانه وجواهره اللامعة أن "يضئ الأرضين أكثر مما يفعل قرص الشمس"، وبصفته حاكماً عالمياً كان في الإمكان وصفه بأنه تقرص الشمس كافسة البلدان". وخلال ارتباط الحية التي تزين جبين الملك، بصرف النظر عن التاج

ويشهد ذيوع ترنيمة الشمس خلال أوائل الأسرة الثامنة عشرة على وجسود اهتمام متزايد بعبادة "رع". ففي غالب الأحيان كان نص الترنيمة يُنقش على جانبي مدخل المقابر النموذجية التي كانت تُحفر داخل الصخر، مما عرفته تلك الفسترة، حيث يضفي رونقاً، كما ينبغي عليه أن يفعل، على شخص المتوفى السذي يكون مرسوماً وهو متوجه إلى الخارج كي يستقبل شمس الشروق بالتحيات. ومع حكم الفرعون "تحوت - موسى" الثالث كان هناك نوع من التماثيل قد أصبح مالوفاً يظهر شخصاً راكعاً وهو شخص صاحب المقبرة، ممسكاً صادوداً نُقشت عليمه ترنيمة "رع" التي صارت بمثابة ضرورة لا غنى عنها. وتختلف هذه الترنيمة عسن تلك إختلافاً يسيراً في كل حالة من الحالات، ولكن اللهجة واحدة إلى حد بعيد:

"التحيات لك يا من تكون "رع" عند بزوغك وتكون "أتسوم" عند غروبك الجميل. فأنت تشرق وتضيء على ظهر أمك (الأرض. م)، ساطعاً كملك المتاسوع، و" نوت" (إلهة السماء) تركع أمامك، و "ماعت" إلهة الصدق والحق) لا تكف لحظة عن احتضائك. فتعبر عباب السماء بقلب يملأه السرور... "رع" في مركب النسهار، ويكون مركب الليل قد قضى بإهلاك من يحمل عليسه. الجنوبيسون والشسماليون والشرقيون والشرقيون والشرون مركبك تمجيذا لك. فأنت الأول، وأنت الأزلي الدي والشريد خلقت وحدك دون خالق الك الوأن الملك وسيد كل خلقت ... يا أيها الفرد الفريسد الذي ظهر إلى الوجود بين السماء والأرض في الوقت الذي لم يكن فيه لسلارض أو العالم السفلى وجود. (٢)

كان "أمون" قد اندمج مع "رع" منذ وقت طويل، وأصبح الاسم المسركب "أمون سزرع" يدل على إله للعالمين، وملك سماوي، يشارك بشكل كامل في كافسة المفاهيم الشمسية. ويستطيع المرء أن يلاحظ خلال العقود السابقة على "أخنساتون" ميلاً نحو تصور "رع" أو "أمون -رع" في ضوء قرصه المسادي، وفسى إسباغ قدرات "رع - أتوم - خبري" في الخلق والحفظ على هسذا القرص. ويستشسعر

المرء، على نحو يضببه الإبهام أن هذه "الأيقونة" الشمسية القديمة، أى هذه الكسرة المرئية التى تعبر عباب السماء يومياً كانت ترتقى من وضع التجلي البسيط لإلسه الشمس إلى مرتبة إله مستقل.

تمتع كل من الفرعون "تحوت – موسى" الرابع والفرعون "أمين – حوت ب "الثالث أى كل من جد ووالد "أخناتون" بعلاقة أوثق بقرص – الشمس من سابقيهم من الفراعنة. فأول هذين الفرعونين يطلق على قرص الشمس، في جعران تذكيلوي مشهور اسم واهب النصر في ميدان المعركة. وتشير لغة البلاط البالغة المتزويق والتتميق إلى الملك بصفة "القرص في أفقه" وإلى القصر الملكي كلاوار القوص". وفي ظل حكم الفرعون "أمين – حوتب" الثالث صك لقب "نيب – ماعت القرص". وفي ظل حكم الفرعون "أمين أو قرص الشمس الباهر" وامتد اللقب كي يسير أيضاً بأشكال متنوعة، على القصر الملكي على الضفة الغربية لنهر النيل في "طيبة"، وعلى المركب الملكي، وعلى هذه الفرقة أو تلك من فرق الجيش. وخللا الترانيسم إلى مدى أكبر مما كان عليه الأمر من قبل : وتمتعت الآلهة الشمسية بصيت أكبر في المعبد الملكي الجنائزي مما كان عليه الحال فيما مضى. وأخلير أسوتي" و"حور" بقرص الشمس كإله تام الريش (كامل النمو،م) وتصفه على هذا النحوي" و"حور" بقرص الشمس كإله تام الريش (كامل النمو،م) وتصفه على هذا النحوة "هو الذي خلق الناس جميعاً وقثر لهم أعمار هم".

## إله "أخناتون" وأيقوناته

في وقت ما خلال الشهور الأولى من حكم الابن سيئ الطلالية المغرعان المين - حوتب الثالث أعرب لرجال البلاط عن رغبته الملكية في عبادة إله جديد وفريد. لماذا اتجه "أخناتون" إلى هذا الإله ؟ ما هي التأملات الخاصة التي سلبقت إعرابه عن رغبته ؟ يبدو أننا لن نعرف على وجه الترجيح. ولولا الصدفة الحسنة التي حفظت لنا كتلتين تحملان فقرة من خطبة "أخناتون" في هذا الصدد، بين حشو

الصرح العاشر الذي ابتناه الفرعون "حور - إم - حب" لما كسان في وسعنا أن نحوز حتى هذا القدر المحدود من المعرفة بالأمر. حقاً نص الخطبسة مهلسهل في الوقت الحاضر، إلا أننا لا نزال قادرين على قنص بعض العبارات المغرية التسمى تشير إلى اتجاه واحد وحسب. يقول الملك:

[...] حورس (؟) [...] معبدهم (؟) دب قبها الخراب...[أجسامهم (؟) سسوف أو لا [...] [...] منذ عصر (؟) ...الأسلاف ] ؟ فالحكماء هـم...[...] [...] لينظرون. النبي أتكلم كي أبلغ / كم [...] [...] أشكال (؟) الآلهـة. أعد في معابدهم [...]. [...] أشكار أي الآلهـة. أعد في معابدهم [...]. [...] أن جرد أجسامهم الأولية (تماثيلهم. م) [...].[...] لقد كقواء الواحد بعد الآخر، سواء أكانوا من الأحجار الكريمة، [الذهب ]...[... ... الذي ولد نفسه بنفسه، وليس هناك من يعرف سر [...] [...] [...] يذهب حيثما يشاء وهم لا يعرفون عن ذهابه...]. [...] إليه (؟) في (؟) الليل. لكنني أقترب [...] [الــــــــالتي سواها، يالـهم من مبجلين ! [...] بهم [...] كنجوم. التحيات لك في بهائك، على أي صورة ســـوف يكون، هل سيأخذ صورة أخرى من نفس نوعك ؟ فأنت الـــذي [...].[...] (؟) اســم جلاتك, [...] (").

يكشف لذا هذا النص عن مفاجأتين مذهلتين : سجّل الملك اعتقاده بأن الآلهة مدقد فشلوا على نحو أو على آخر، أو "كفّوا" عن أن يكونوا فعّالين،، ويصسف إلهه الذي دعا إليه في الآونة الأخيرة باعتباره فرداً لا نظير له بصورة مطلقة، وكائنساً في السماء. وعلى جدران البوابة الجنوبية نفسها، التي لابد وأن يكون هذا النص قد جاء منها في الأصل، نجد رسوماً زخرفية عديدة تبيّن بوضوح تام أن الإله المشلر إليه هو "رع - حور - آختي"، "رع - حورس الأفقى" إله "أون" الشمسي العظيم".

وتعد هذه المناظر المرسومة على البوابة الجنوبية، وتلك التى وصلت مسن الكرنك وترجع إلى نفس الفترة الزمنية أى مطلع حكم "أخناتون" (سنته الأولى على وجه الاحتمال، بمثابة تكرار إلى حد الإملال لنفس المنظر الأساسي (اللوحتان ٤-٤٠٤) : رجل ذو رأس صقر يرتدى نقبة، ويمسك في يده صولجان ويعلو رأسه قرص - شمس ضخم، يواجه الملك عبر مائدة تقريب القرابين، التى تشمل ما تعودنا عليه في قوائم الأطعمة والأشربة الشعائرية : المساء والنبيذ واللحوم

والخضراوات والخبز والزهور..الخ

وتختلف صفات الإله: "إله اللحظة الأولى ذو المهابسة والجلال"، "رع سحور - آختي"، قرص الشمس العظيم، صانع البهاء، "قرص الشمس الحسي السذي يسطع جماله على سائر أرجاء البلاد"، غير أن اسم" الإله، بصفاته تلك الخاصسة ظل دون تغيير: "رع - حور - آختي" الذي يبتهج في الأفق في اسمه، الضوء الكائن في أو البازغ من القرص". وهذه الصفة تضفي على الإله "إسما" تقليديا، وتسبغ غليه لقباً إضافياً بجعله يتطابق مع الكائن في قرص الشمس. ولسوف يعمد "أخذاتون"، بصفة دائمة، مع ذلك إلى استخدام عبارة "قرص الشمس" في الإشمارة بصورة جامعة مانعة إلى إلهه،

ولعله من المهم أن نلاحظ أن أقدم الصور التي تخيّلها "أخذاتون" لإلهه كانت تنطوي بالفعل على علاقة وثيقة بين الملك والإله. وفي بعض المناظر يكشف ذلك الهجين أي الرجل – الصقر عن كرش بارز، بما يشب تماما شخص الملك الواقى

وجاءت المرحلة الثانية والأخيرة في تطور أيقونات (تماثيل وصور .م) الإله الجديد في وقت متأخر من السنة الثانية أو أوائل السنة الثالثة من حكم "أخنساتون"، وبدأت، دون شك، بشكل متزامن مع الاحتفال باليوبيل. (معظم المباني التى يظهر على جدرانها التصوير الجديد للإله مبنية من كتل "التلاتات"، إلا أن بعض الكتسل الضخمة في حشو الصرح العاشر، المزخرفة بالصور الجديدة تثبست أن زخرفة المباني القديمة كانت لا تزال رهن الاستكمال) وقت ذاك لو كان ذلسك في أى وقت من الأوقات كسسان تحطيم "أخناتون" للأيقونات (القديمة ) قد أصبح جليلاً ماماً. إذ اختفى الرجل ذو رأس الصقر، وبقى منه "قرص - الشمس"، متضخما، ومواجها عين الرائي على استقامتها (كما يبين ذلك وضع الحيات المقدسة التى تعلوه ومواجها عين الرائي على استقامتها (كما يبين ذلك وضع الحيات المقدسة التى تعلوه الطويلة، الشبيهة بالعصبي النحيلة، التى تمتد إلى أسفل وتنتهي بأيد بشرية، (وهذا الطويلة، الشبيهة بالعصبي النحيلة، التي تمتد إلى أسفل وتنتهي بأيد بشرية، (وهذا الأيدي إما مفتوحة كي تمسك بالقرابين، أو تمد رموز الحياة (عنخ) والصحة السي

الملك الذي يحظى شخصه بالحفاوة. وأصبح الاسم أو اللقب النموذجي الآن منقوشاً داخل نطاق خرطوشين رأسيين، تماماً من نفس نوع تلك الخراطيسش المستخدمة لاحتواء اسم الملك ولقبه، المنقوشة، زوجاً فزوجاً علسى أحد جانبي القرص، والمصحوبة بالصفة الجديدة "القرص الحي العظيم " الذي يحيا فسي بهجته، سيد السماء والأرض الذي استوى في... (اسم معبد) " (شكل ١٩).

بشسرت التجديدات التي دخلت على أسلوب التصويسر، وأقمنا على وجودها الدليل هذا بتغيّرات عميقة في تفكير "أخناتون". وتتمثل أبرز هذه التغييرات على وجه الاحتمال في الصفات الملكية التي أخذت تزحف إلى الألقساب الإلهيسة، وهو ما سوف نتناوله بتقصيل أكبر في وقت لاحق. وعلسى نفسس الدرجسة مسن الوضوح، على وجه التقريب، نجد الوضع الذي شرع الملك في إسناده لنفسه فسي ترتيب الأمور. ففي النوع القديم من المناظر التي يواجه جلالته فيها الإلسه علسى جانبي الإطار المستطيل الشكل، كان التوازن محفوظاً بين كافة العنساصر سسواء البشرية منها أو غير البشرية، التي تدخل في بناء الصورة الزخرفيسة. أما الآن، وبعد تحول الإله مع قوة جذبه إلى أعلى المنظر في شكل قرص متوازعن الأنظار، ظلت صورة الملك بمثابة أكبر عنصر يقف بمفرده في المنظر، وعلاوة على ذلسك أصبح الآن يحتل المركز منه وانصب تركيز الأعين بالتالي عليه بطبيعسة الحسال.

وأخيراً لا يعد تقليص إله الشمس إلى مجرد قرص لابشري سوى الخطـــوة الأوسع على طريق متدرج يهدف إلى تخليص مفاهيم القداسة بل وحتى الفن ذاتـــه من كافة الصور التى تشبه الإله بالإنسان أو بالحيوان.

فالتصوير التقليدي - أو أى رسم، يتناول ذلك الأمر - للآلهة لم يعد يُنحت أو يُنقش وتجوهات سائر رموزها، فيما عدا تلك الشعارات المحدودة التى يحتاجها الاحتفال بـــــ عيد السد". وشمل هذا النهج حتى الكتابة الهيروغليفية، إذ مالت إلى تجنب استخدام صور الحيوانات والبشر كعلامات ومخصصات في هدذه الكتابة ولم يعد يحظى بالسماح سوى عدد محدود من الصور التى ترتبط بعبدة الشمس : الصقر. أبو الهول. القرد، الثور وعلى وجه الإجمال كان "أخناتون"

يوجه، بذلك، رداً ساحقاً لا تعقيب عليه ضد الانخراط السائد للسخار والحرفي فسي تصنيع "الجسم" الأرضى للإله أى: عبادة - تماثيله. ويشير الملك، وبوضوح كلمل إلى "القرص" بصفته: "الفرد الذي أنشأ نفسه بنفسه، بيديه الاثنتين. دونما حاجة إلى أى صانع كان!"

#### القرص المطلق

لعله من الغريب حقاً أن آلهة مصر المتعددة استطاعت أن تستمر على قيد الحياة، على هذا النحو أو ذلك خارج نطاق "طيبة" خلال السنوات الخمسة الأولى من حكم "أخناتون "رغم نفيه، بصورة لا لبس فيها لكافة الآلهة الأخسرى باسستثناء إليه الخاص. فإذا كان جلالته قد حرّم عباداتها، فالمرسوم الذي أصدره فسي هذا الخصوص لم يكن قد وصع بعد موضع النتفيذ فالصواديد الجنائزيسة على سسبيل المثال، كانت، في نفس الوقت الذي تبجّل فيه الخراطيش الملكية واسم قسرص الشمس، لتضفي تبجيلاً على آلهة مشلل "نخبست" أو "أوزيريسس" أو "أنوبيسس". واستمرت الترافيم التي تقصد وجه إله الشمس في الظهور بين الحين والأخو، دون "تطهير" من العناصر النابعة من التعدية، بل ومنقلة بشكل واضح، بالإشارات إلى مركب – الشمس، و"نوت" و"بحر النار" واتجه أمين سر الملك إلى الآلهة والإلهات التي تقيم في "منف" في ضراعته خلال السنة الخامسة من حكم جلالته، وهو أميسن السر الذي مضى في هذا الشوط كي يقول أن "بتاح" هو والد "أخنساتون". إلا أن الحقيقة على ما يبدو أن درجة الكثافة التي سار وفقها البرنامج، فسي بدايسة حكس جلالته، كانت تخف بشكل مطرد كلما ابتعدنا عن الحضرة الملكية.

غير أن كل ذلك تغيّر في السنة الخامسة. ففي نفس الوقت على وجه التقريب الذي كان جلالته يرسى أساس خططه للانتقال إلى الموقع الجديد فسي "أخيت اتون" خضع برنامجه الديني لتغيّر حاد. ولكن زخرفة المعابد الجديدة قد أوشسكت علسى الانتهاء في الوقت الذي أعلن فيه قطع كل صلة بربس أمون". وعندئذ شهد "ملك الأرباب" - الذي ظلت عبادته مباحة حتى هذه النقطة، ولو أن هذه العبادة كانت قد

خفتت حميتها على وجه الاحتمال من جراء النقص في عدد الكهان ، لعن استمه

رسميا وإغلاق معابده. وكان برنامج رفع الاسم الذي أعقب ذلك من الدقة إلى الحد الذي يفرض علينا أن نفترض إما إرسال جيش صغير من حملة البلط (جمع بلطة. م) إلى مختلف أنحاء البلاد، أو إرسال عدة أفواج من المفتشين مكلفين بالتحقق من أداء المسئولين المحليين ؟ كل في منطقته، المهمة. ففي كل مكان، سواء في المعلد -أو المقاير أو ورش التماثيل أو النقوش العابرة جرى كشط العلامة الهير وغليفية التي يرسم أو يكتب بها اسم "أمون" ونفس الأمر مع صوره وجدارياته، كما لقيت الأشياء التي كانت مقدسة بالنسبة له نفس المصير، وأجبر الذين يحمل و أسماء مركبة على اسم "أمون" على تغييرها. وقاد الملك هذا السبيل بنبذه اسم "أميت -حوتب" الذي غدا وقت ذاك غير مقبول لصالح اسم "آخ - إن - أتون" أي "سادن - أتون". (اللوحتان رقم ٨-١٠٨-٢) كما عـاني "أوزوريس" وحلقته مــن آلهـــة الموتى، هم أيضا من لعن أسمائهم. وصار في مقدور الشعائر الجنائزية أن تستمر، ولكن بشرط "تطهيرها" من كافة عناصر التعدية، وأصبح في وسعم الأهالي أن يواصلوا وضع تماثيل "الشوابتي" أي "المجيبين" وهذه عبارة عن تماثيل صغيرة للخدم تصاحب المتوفى إلى العالم السفلي، ولكن دون أن تحمل هذه التماثيل نقيش الفصل الذي يحتوى على الرقية المخصصة لإعادة المتوفى إلى الحياة من "كتساب الموتى". أما جعارين القلب التي كانت تمنع القلب من الشـــهادة، فــي المنظومــة الأوزيرية القديمة، ضد المتوفى في المحاكمة الأخيرة، فلقد استمرت على قيد البقاء، مع حملها نقشا لصيغة بسيطة لتقريب القرابين إلى "القرص". كما تجوهل كل من التاسوع و"عبيب" (أو "أبو فيس" كما نطقه اليونانيون. م) ومختلف الألهة التي تقيم في العالم السفلي بشكل صريح في الأدب الجنائزي، ولم يعد العالم السفلي ذاته ايشار إليه إلا كمجرد مكان يخرج منه المتوفى كى يطسالع وجسه الشسمس. وحتى الفنون الزخرفية والخطية جرى "تطهيرها" مــن المــواد المرفوضـــة مشــل الرموز التي تشبه الآلهة بالإنسان أو الحيوان، ومال الكتبة السب رسم الكلمات بصورة صوتية عوضا عن الرسوم المشخصة.

وإذا كان الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من البراهين على ما كـان الملك

يسعى إليه، فأعتقد أن هذا الحذف الذي ينطوي على مغزى هام كاف : صيفة الجمع "آلهة" لم نعثر لها على أثر بعد السنة الخامسة من حكم "أخناتون" اللهم إلا إذا كانت مكشوطة في الكتابات التي وصلت إلى أيدينا بين الحين والآخر. فلقد تبنيي "أخذاتون" في برنامجه بصورة ضمنية في البداية ثم بعد ذلك بصورة صريحة وشاملة، وحدانية من شأنها ألا تطبق أى تجليات مقدسة أخرى. في المناه الا تطبق أى تجليات مقدسة أخرى. في المناه المناه فرد فريد وكائن يعلو على كل الكون، ولم يكن هناك إله سواه. ولسم يكن اليفير شكله أو يتخذ أى صورة أخرى : كان الفرد الدائم : قرص - الشمس الحي" ، ولا إله إلا هو".

### صفات قرض – الشمس"

هذا الإله الواحد الأحد كان سيداً سماوياً للنور. وتُركز نقوش كتل "التلاتات" المستخرجة من الكرنك على الحقيقة التي تقول أنه "ارتفع" للأعسالي على سائر البشر، الذين يعتمدون، بقوة، على أعمال الخير التي يجسود بها دون حساب، ضمسوء "القرص". "هو الذي يقدر الحياة وهو سيد أشعة الشسمس، وهو خالق الضياء" و"هو الذي يسبب الأسباب كي يحيا كل فرد، ولا يمل الناس مسن التطلع إليه".

ينبع الشطر الأعظيم من معارفنا، في "أخيتاتون"، حول طبيعة "القرص" من الترنيمة الكبرى المنقوشة في مقبرة "آي"، وهي من نظم الملك نفسه على الأرجح. فبعد نبذ "أخناتون" للأساطير وما دفعته إليه رمزيتها من حذف كل الاستعارات المماثلة من هذا النوع الأدبي أى نوع الترانيم ؛ لم يعد هناك مفاهيم يمكن طرحها بشأن الإله الجديد، اللهم سوى مفاهيم العالمية واعتماد الحياة على الشمس، والمفارقة (التعالي)، وقدرة الخلق، وتنظيم الكون، والقوة المطلقة. ولم يكن أى من هذه المفاهيم جديداً، وهذه نقطة لا ينبغي لعبقرية "أخناتون" في الصياغة الشعبرية أن تحجبها عن ذهننا، في "القرص" هو الخالق والحسافظ لكل منا على الأرض

وما تحتها: "خلقت يا ذا الجلال الأرض وما عليها في سموك عن الجميم أي خلقت الإنسان والحيوان وكافة الأسراب، وكل منا يسعى علني قدمين على وجه الأرض، وكل ما يطسير بجنساحين فسى الجسو، والبلايسن الأجنبييسن البوريا" و كوش"، وأرض مصر ، ووضعت كل شخص فسى مكانسه، ووفسرت لهم غذاءهم. فكل من كان يحصل على طعامسه، وعمسره مقسدر وعلسي نفسس المنوال، لغاتهم مفروقة تماما الواحدة عن الأخسري علسي مستوى النصو. وإذا كانت ألوانهم مختلفة، فلأنك خلقت الشيعوب الأجنبية مختلفة". وعبود على بدء: انبثق الخلق من بين بديك، لكونك خالقهم"، وحتى الزمن ذاته فمن خليق السالقر من": "وأنست - ياذا الجالال - خالق الشهور وبارئ الأيام ومقدر الساعات!". وتجد مفارقته وقوتسه تمجيدها فسي هذه السطور: وَأَلت - بِاذَا الْجِلال - تشميع علي الأفيق الشيرةي وتمللاً الأرض بأسيرها بجمالك، فانت جميل، وعظيم وباهر، ومبجّ ل فروق الأراضيي جميعها .. إنبينما تكون بعيداً بعيداً ترسل أشعتك عليه الأرض، وأنيت في كيل وجه القد سويت السماء في الأعالي كي تشع فيها، ولكسب تسرى مسن عليسائك كل ما صلعته يداك، وأنت تشع في تجليك كي القرص الحي "مشرقاً ومتألقاً ومتعالياً". وكل الأحياء يعتمدون في حياتهم على القرص" عندما تشرق يحيون، ومتى تغرب يفنون، فسأنت - يساذا الجسلال - عمر هسم، وفيسك يحيون وكل العيون تكتحسل بمسرأي جمالك السي أن تغسرب، حتسي يكتمسل العمل". وكذلك فأشعة الشمس تعنى أن بيصر كــل مـا خلقـت. يقـول البشــر أن الحياة في رؤية وجهه، بـل ويموتـون إذا لـم يـروه". "والحيساة السـرمدية كامنة فيك كي تنعشهم، وكذلك أنفاس الحياة التهي تحتهاج اليها أنوفهم. تلهوح أشعتك، فإذا بكافة النباتات المغذية تنبت في ثرى الأرض، وليس هناك سبب لنموها سوى أشعنك ! " و "رع - حور - آختى" هــو الـذي أسـبغ جمالــه على سائر البشر، حتى يحيدوا، وعندما يهب أشعته، تضيئ الأرض عند مولدك كل صباح كي تجعل خلقك بحبيا "ولما كان خالقا وحافظا للخلق، فلقد حاز "القرص" سلطاناً مطلقاً على خلقه: القرص" الحي مسو سيد كه مها

خُلق وما وُجد" وعلى غرار كل ملك أرضى يبهج قدومه رعاياه: "أضاءت أشعتك الأرض من أدناها لأقصاها، وتفعم مشاهدة رؤياك كل القلوب بالسرور، فلقد أشرقت كسيد لهم" (٤)

نتخلل كل هذا الشعر دهشة عميقة الجذور أمام جمال قرص الشمس وقدرته في منظومة الطبيعة، مع عزوف راسخ عن التوسع في الشرح في صبغ أسطورية. إلا أن المفهوم الجديد للإله الذي طرحه "أخناتون" كان فاتراً. فلقد خلق "القرص" الكون "كيف ؟ ليس هناك من يخبرنا ويبدو أن هذا الأمر لم يكن ليهم الملك. وحفظ عليه استمراره، ولكنه يبدو كأنه لا يستشعر عطفاً على خلقه. حقا يمدهم بالحياة والقوت معا، ولكن بصورة أقرب إلى عدم الاكتراث إذ لم يقع في أيدينا أى نصص يخبرنا أنه يسمع صرخة الفقير أو يشفى المريض أو يغفر للمنس. ولم يكن هنساك يخبرنا أنه يسمع صرخة الفقير أو يشفى المريض أو يغفر للمنس. ولم يكن هنساك سبب وراء كافة ما نفتقده، على نحو ما هو واضح في العبادة الجديسدة سوى أن الها، رحيماً على هذا النحو، لم يكن، بكل بساطة، ليخدم الغسرض السذي توخساه "أخناتهن"."

فلم يكن قرص \_ الشمس" بالنسبة لـ "أخناتون" أكثر من أقنوم للملكية المقدسة، والعكاس بالهت لصورته هو على هذه الأرض، وقد أسقطت باتجاه السماء وكانت كنية القرص" الجافة قد شقت طريقها، مع عيد "السد" الأول الذي أقامه، وكما سبق لذا رأينا، إلى الخراطيش، كما لو كان ذلك "القرص" ملكاً، بل وموصوفاً بهذه العبارة التي تليق بالملوك وحدهم: فليهب عمراً مديداً إلى أبد الآبدين". ولما كان هذا القرص" حاكماً مطلقاً للكون، فلقد استحق التوقير الذي يجدر بالملوك: فكل الذين يكونون في معية الملك يروحون ويغدون في وضع الركوع، أو يقبلون الأرض عند قدميه وكانت المخلوقات التي يرسمها الفناون الأعراض الزخرفة، مثل طيور "رخيت" أو الحيات ذات رؤوس الثعابين معزودة بايد ترفعها تقديساً لـ قرص حالشمس"، وكانت القسرود ترفع كفوفها على نفس النح تعتداً له.

# الملك و قرص \_ الشمس

كانت عقيدة الرص ــ الشمس" تنطوي على إعادة تــاكيد جازم للملكيـة المقدسة، كما يتضح من الدور الذي أسنده لنفسه. فالنصوص التي وصلتنا مهشّمة من كتل "التلاتات"، وترجع إلى السنوات الأولى من حكم جلالته، تؤكد على أبــوة القرص" و"بنوء" الملك : الملك هــو ابـن الـرص - الشـمس"، وهـو الطفـل الجميـــل المحيا لـ القرص" الذي خلق الدور السماوي و"جماله"، ولقد وهــب الوالد الملكية لابنه "أخناتون" الذي يشغل عـرش أبيـه علــي الأرض : السـماء والأرض ملك له، وحدود ملكه تصل إلى أجواز السماء، وكل البلدان تستلقي تحــت قدميه.

وجرى تعزيز كل هذه الأركان العقائدية في "أخيتاتون" حييت لا تستطيع ذكريات صامتة أو خصوم متوفّون أن يعترضوا على نشر وإذاعة الموضوع الدذي لا موضوع سواه. في "أخناتون" هو الابن الجسدي دائماً الذي يسطع عليه وليسس هناك من يعرف حقاً قلب "الأب" سوى إينه وفي المقابل فإن هذا "الأب" السودود يصغي للصلوات التي يرفعها ابنه. في "أخناتون" هو الملك على الأرض وأبوه هو الملك في السماء، وهو يشبه أباه. بل ويعد في الحقيقة صورة لأبيه على الأرض. و"جماله" هو جمال قرص بالشمس ومنصب الملك نابع من قرص بالشمس و وجماله" هو جمال قرص بالشمس أخناتون" على العرش: الملك يستوي على العرش الذي خلقه قرص بالشمس الذي خلقه قرص بالشمس المناك المجين القبلي والبحري". ومن الطبيعي أن يحابي قرص بالشمس الشمس المنه وكان جلساء الملك يقولون عنه: لم يعظم قرص بالشمس "سم أي ملك المنه وكان جلساء الملك يقولون عنه: لم يعظم قرص بالشمس "سم أي ملك

وهكذا تمتّع الملك بأوثق العلاقات مع أبيه. فكان صدورة القسرص على الأرض ولهذا السبب على وجه التحديد شغل موقع المركز في مجمل النسق ولما كان جلالته، هو ودون غيره، الذي يقف على ما ينتويه إلهه وما يرضاه، فهو وحده

الذي يستطيع أن يفسر ما يريده لسائر البشر ,والتعاليم الصدادقة لا تصدر إلا عن الخناتون"، والنصوص المتوفرة تحت أيدينا تركز على هذه "التعاليم" دون أن تحدد، مع ذلك مضمونها.

#### سدانة تقرص \_ الشمس

يلفت الأنظار غياب الكهنة القدماء، وخصوصاً كهنة "أمون" (°) خلال حكم هذا المارق، إلاّ أن ذلك لم يكن مرجعه إلى نقص في عدد الكهنة. فلربما يكون الكهنة الذين عملوا في خدمة آلهة آخرين في أوقات سابقة قد جرى تجنيدهم وقست ذلك كسدنة للإله الجديد .وفي "طيبة "كانت الدرجات هي نفسها في أي مكان آخس فلا عملانة للإله الجديد وفي "طيبة "كانت الدرجات هي نفسها في أي مكان آخس فلا "حم نوتر" أي "خادم الإله" وإيت نوتر" أي "والد الإله" و"وعب" أي كاهسسن عادي. أما في "أخيتاتون" فلقد سمعنا عن سدنة "القرص" في "دوار الشسمس" في "أخيتاتون". كما تطلب الاجتفال بعيد "السد" وجود "الكاهن المرتسل"، ولكنه مسن المشكوك فيه أن يكون قد ربّل أو قرأ من كتاب الشعائر الخاص به، فسي ضموء المقت الذي أفصح عنه "أخذاتون" للعبادة التقليدية.

اقتبست هرمية العبادة الجديدة بعضاً من تنظيمات كل مسن "أمسون" و"رع". فعلى غرار "أمون "سدن" نبي أول "أي كاهن أعلى "قرص للشمس"، إلا أن هذا الكاهن الأعلى لم يكن أي شخص فان، بل كان الملك ذاته وعلاوة على ذلك فلقد نقلد الرائي الأول للله "رع حور أختي"، وهذا لقب مشتق، بشكل واضح مسن مصطلح عبادة الشمس في "أون" ، هذا المنصب أول الأمر في "طيبة" ثم في وقست لاحق في "أخيتاتون" .وقد يكون من الضروري أن نرى في هذا الكساهن، العقل المدبر للعبادة الشمسية، ولو أننا لا نراه في مختلف جداريات الكرنك بطولها إلا كتابع لجلالته، مرتدباً نقبة وطربوشاً بزر، ويحمل إما مبخرة أو صولجاناً في يدد مع قنينة صببان النبيذ .ويبدو أن كل وظائفه الرئيسية لم تكن لتتجساوز وظيفتين: مناولة الملك الذي يدور حوله الاحتفال الأدوات التي يحتاج إليها، أو التبخير أمسام مناولة الملك الذي يدور حوله الاحتفال الأدوات التي يحتاج إليها، أو التبخير أمسام جلالته أينما حل .وبصفته إلها على الأرض، أي الشخصية المحوريسة فسي إدارة

شؤون الأرض بأسرها، كان لجلالته كهنوت خاص يقوم علي خدمت برئاسة شخصيتين يشغلان منصب النبي الأول والنبي الثاني للملك: "نفر حدبرو رع وع إن رع وع إن روع أن النبي الأول منهما كان بمثابي "أبيس" (شماشرجي. م) الملك، إذ يظهر في الرسوم التي وصلتنا، سائراً في أعقاب الملك عند تأدية شعائر العبادة، وهو يحمل كرسياً خشبياً بلا مساند بالإضافة إلى صندل سيده.

تعد السدانة المقدسة الموقوفة على "قرص ــ الشمس" تقليصاً حاداً لشــعائر تقليدية، خصوصاً وأن العقيدة الجديدة كانت قد فرضت حذف كافــة كافــة أشــكال الرمزية الأسطورية على سبيل "التطهير". ولم تبق هذه العقيدة إلا علــى الشــعيرة الرئيسية التي تتمثل في تقريب القرابين، وهي الشعيرة التي تكرّرها الجداريات الحد الإملال والعبارة الأكثر شيوعاً لتقريب القرابين هي "سماع ــ عــابت" أي "أداء التقريب العظيم"، وهي العبارة التي حددها أحد النصوص، بصفتها تشتمل علـــي : النثير ان ذوات القرون القصيرة والنبيذ وكافة الأشياء الفــاخرة والطـاهرة وكــل الخضر اوات". ويمتد منظر سوق المواشي وطرحها وذبحها في شريط طويل علــي المتداد قاع مناظر اليوبيل في معبد "جم ــ ت ــ با ــ أتون" أو "قرص ــ الشــمس اهتدينا إليه". ففي كل مكان نشاهد المدنة يحملون الخبز والحلوى وأفخاذ الثــيران وقناني النبيذ ...الخ.

في كل مثل هذه المناظر يجري التركيز على موضوع واحد: كرم الملك وجود والده "القرص" فالوفرة التي تغلها أراضي مصر، تعتمد عليهما دون سواهما , والملك هو "النيل الذي يغمر سائر الأراضي" ويوجه إليه الخطاب بصفته "النسور" (شسو): "أحيا على رؤيتي لك، ويشتد أزري بسماعي صوتك" وينتقل عالم الطبيعة بسهولة كبيرة في العقل المصري إلى عالم الأخلاق، والاستدلال على القدرة الكليسة للزوجين المقدسين معروف عند القدماء. فالملك هو "الذي يهب لمن يحسب، وهسو الذي يرتب شعائر الدفن لمن يسكن قلبه "وانطلاقاً من هذه المقدمة المنطقية تصدر تلك النصيحة الكلاسيكية من فم والد الإله: "آي"، تلك التي نسمع فيها أصداء نفس اللحن الذي يرن خلال عبارة "بتاح حوتب" أو "سي حوتب عابس برع حاليات الذي يرن خلال عبارة "بتاح حوتب" أو "سي حوتب عابس برع حالك

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عنخ" التي وجهها إلى "آني": إيه يا كل الأحياء النين يدبون على سلطح الأرض، وأولئك النين سوف يغدون شباناً بافعين بوماً ما ، لسوف احدثكم عن طريق الحياة، ارفع آيات المديح إلى القرص الحي ولسوف تسعد بحياة اليسر والرخاء، ادعسوه قائلين : فلتمنح الحاكم الصحة بلا حسدود، وعند يضاعف لك العطاء ... عظم جلالة الملك الذي يضاهي القرص" في تفرده، قليس هناك قرين آخسر بجواره ، وعندئذ سوف يهبك عمراً ترفل فيه سعيد القلب، خلال العون الذي لاينسي يحبو به الناس" (١) فالملكية هي المركز، وهي وحدة غير قابلة للتقسيم وفريسدة لا شبيه لها ولا نظير ، وهي كذلك سواء في الأرض أو في السماء، وهي شمسية فسي اصلها وتجلياتها ، وليس في طوع أي من كان أن يهرب من سلطانها أو حقوقها عليه أو واجبائه نخوها.



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الرابع الغروب



# الفصل الحادي عشر عن السياسات والشؤون الخارجية

تنقصنا معلومات كثيرة فيما يتعلق بتاريخ السياسة الداخلية لهذا الحكسم .و لا غرابة في ذلك طالما كانت كافة النصوص المنشورة، بصفة رسمية، قد اسستهدفت محو كل أثر عقب أفول نجم النظام الذي أسسه "أخناتون". بل ولم تسستطع حتى أعمال التتقيب التي قمنا بها في منطقة الكرنك، أو قامت بها البعثة البريطانية التسي استأنفت العمل أن تفعل شيئاً ذا بال في سبيل ملء الفراغ السذي نعانيه بالنسبة للمصادر التاريخية عن تلك الفترة من الحكم .وقد يكون في طوعنا أن نلمام أطراف تاريخ ما، يعدد الأحداث التي نعرف، أو نظن، أنها وقعت، إلا أن الأمانة العلمية ستخلى عنا إذا لم نشر إلى أن مصادر معلوماتنا عشوائية، وفي غسالب الأحيان بعيدة الاحتمال وشبه خيالية .و لا يعد ما تحمله البطاقات الملصوقة على قناني النبيذ أو العلامات الأصلية المنقوشة عليها عند صنعها بالنصوص المأمولة التي يستطيع المؤرخ أن يعول عليها ! وبالتالي فإننا لا نملك فكرة واضحة عما إذا كان تأريخنا ذاك يشمل الأحداث الهامة حقاً ويحمل سجلاً بشكل عام، حتى ولو كسان موجرزاً، لحكم المارق.

## تأريخ فترة "أخيتاتون"

أثمر النشاط المحموم الذي شهدته السنوات الأولى في الموقع الجديد كتسيراً من الثمار. ففي الذكرى التاسعة لارتقاء "أخناتون" العرش، كان بوسعه أن يرنسو إلى مدينته التي كانت مبانيها الكبرى قد انتهت أو أوشكت على الانتهاء .ويبدو أن عبسد "سد " آخر جرى الاحتفال به، على ما يبدو، على نطساق أضيق مسن الاحتفال الأول الذي شهدته "طيبة" (١) .وفي السنة التاسعة أو نحوها، ولسبب

مجهول، قسرر "أخناتون" أن يغيّر ذلك الاسم الرسمي التعليمي : "قسرص سالشمس"، الذي ظل ينتصر له لأكثر من عقد من الزمان، وهو الاسم الذي استمر لمدة طويلة يدخل في الخراطيش ولقد شطب التغيير بصفة رئيسية إسمي "حور سأختي" و"شو" من اللقب، وحاول ملء الفجسوات التي نشأت، بإدخال اسم "رع". أما الاسم الجديد أو "الأخير"، كما كان يسمّى، فكان : "رع" الحي، حساكم الأفسق،

وكانت "نفرتيتي" لا تزال حاضرة هناك، إذ أن بطاقات النبيذ التي تعود إلى السنة العاشرة والحادية عشرة تقول: "نبيذ بيت نفر ــ نفرو ــ أتون"، وهذه إشارة إلى الملكة (٢)، إلا أن المرء يستشعر أن نفوذها أخذ يتقلص بالتدريج كلما كبيرت بناتها.

الذي يبتهج في الأفق في اسمه "رع" ، الأب الذي تجلى كـ قرص \_ الشمس".

وشهدت السنة الثانية عشرة حفل استقبال فخماً للسفراء الأجانب الذين قدموا حاملين الجزية في نوع من الاستعراض الدوربار durbar ، (إذا جاز لنا أن نستعير هذا المصطلح من الحكم البريطاني) ولقد وقف الملك في جوسق (كشك. م) في السهل الواقع شرقي المدينة على وجه الاحتمال، بينما أخذ في التدفق في كافسة الأرجاء الرسل القادمون من النوبة وليبيا وسوريا بالإضافة إلى مبعوثي الحيثيين. ووضع الذهب والفضة وسائر المعادن النفيسة والملابس الثمينة والمصنوعات الغالية على الأرض في حضرة الملك وفي نفس الوقت سيقت المواشي وهي تخور وكل ذلك لا يشكل سوى "العطايا" الواجبة على، والمنتظرة من الأعيان في مختلف ربوع الإميراطورية وكانت "نفرتيتي" وبناتها الست بصحبة الملك و لكنها مختلف ربوع الإميراطورية وكانت "نفرتيتي" وبناتها الست بصحبة الملك و لكنها كانت المرة الأخيرة التي نرى فيها العائلة مجتمعة الشمل. (٣)

رحلت إلى العالم السفلي "مكت \_ أتون" الابنة الثانية للزوجين الملكيين فـــي وقت لا يبعد كثيراً عن السنة الرابعة عشرة ويبدو أن الموت خطفها عن عمــر لا يتجاوز الحادية عشرة ونرى حداد الملك والملكة بتعبيره المشــحون فــي منظــر جداري منحوت في مقبرة الملك، رغم الغرابة التي ينطوي عليــها اختيـار هــذا الموضوع في سياق جنائزي خاص بجلالته.

ووافى الأجل أعضاء آخرين في العائلة المالكة في تتابع سسريع .وتوفيست

"كبا" قبل زوجها "الملك" على وجه الاحتمال. (ورد ذكرها لآخر مسرة مسع لقبسها "المحبوبة" في السنة السادسة) (٤). وظهرت "تي" الملكة الأم للمسرة الأخسيرة فسي السنة الرابعة عشرة عندما ظهرت، هي ولبنها، في جدارية في إحدى المقابر، وهما يزوران أحد المعابد. ويبدو، وعلى سسبيل التخميسن، أنسها رحلست قبل نهايسة حكسسم جلالته بوقت طويل. كما اختفت، كذلك، البنات الثلاث الأصغر سسنا من السجلات سواء المكتوبة أو المرسومة بعيد السنة الثانية عشرة والواضح أنهن توفين، دون شك، قبل وفاة والدهن. إلا أنه يصعب علينا أن نقول أي شيء بشسان تبدل صروف الدهر في أحوال سائر المقربين من الملك. فالمقابر الخاصسة التسي نحت في صخور الجبال الشرقية عشر عليها المنقبون خالية في حقيقة الأمسر، إلا أفاها، من مومياواتها ولكن البداهة لا تقبل ألاً يلقى أحد من حاشية الملسك حتف طوال فترة حكمه.

قد تجد الوفيات المفاجئة التي نعرفها إعتباراً من السنة الحادية عشرة على وجه التقريب وما بعدها، تفسيراً في عواقب وباء الطاعون الذي اجتاح \_ كما أشار عالم المصريات الألماني "هيلك" Helck \_ بلاد المشرق في ذلك الوقت. (°) ولقد سمعنا عن هذا الوباء لأول مرة في رسائل "أخيتاتون"، تلك التي جاءت من المسلط الفينيقي. فهناك، تفشى الوباء وبدأ في مدينة "سومور" مقر الحكم المصري للإقليم، ثم انتقل في وقت لاحق إلى مدينة "بيبلوس"، الأمر الذي لم يلق بالرعب في قلسوب السكان وحدهم، بل وفي أفندة المسؤولين المصريين المقيمين في الإقليم كذلك ولقد بلغ الخوف بحاكم "بيبلوس" من احتمالات فرض الحجر الصحي على مدينته، وهو الأمر الذي كان ليؤدي إلى عدم تلقي أي عون آخر، أن يكتب بصورة مهووسة، إلى "خناتون" على هذا النحو : "هم يتجهون إلى ارتكاب جناية كبرى عندما بلقسون على مسامعكم بقول مثل" هناك طاعون في تلك الأنصاء! في لا تنصمت لأقوال أولئك الأشخاص"! فليس هناك وباء في هذه البلاد! والأمور تسير على مسا يرام مثلما كانت تسير من قبل" (١) ومع ذلك فإن الحديث لم ينقطم عمن وجود يرام مثلما كانت تسير من قبل" (١) ومع ذلك فإن الحديث لم ينقطم عمن وجود عن نغير مراكز ساحلية أخرى على اتصال بكل من "سومور" و"بيبلوس"، فضللا وباء في مراكز ساحلية أخرى على اتصال بكل من "سومور" و"بيبلوس"، فضللا عن نفجس نفس الوباء بعد ذلك بعشرين سنة بين الحيثين .ولما كانت الروابط بين عن نغير من قبل بعد ذلك بعشرين سنة بين الحيثين .ولما كانت الروابط بين

الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبين مصر أوثق مما بينه وبين "خاتي" أي بلاد الحيثيين، فالاحتمال الأقوى أن يكون ذلك الوباء قد امتد إلى مصر وأنزل بها هلاكاً مماثلاً.

وعلى غير ما هو متوقع، وفي الوفت الذي كان فيه حكم "أخناتون" يقـــترب من نهايته، اقتربت كبرى بناته "ميريت ــ أتون" من دائرة النفوذ. ففـــى السنوات الأخيرة لحكم والدها دأيت بطاقات قناني النبيذ، وكذلك مناظر الجداريات على الإشارة إليها بصفتها "ابنة الملك (المحبوبة) ". وذات مرة، وردت الإشارة في السنة الــ ١٦ إلى "بيت المحبوبة". ولكن المسألة ليست محسومة حـــول مــا إذا كــانت "ميريت \_ أتون" هي المقصودة بذلك اللقب : "المحبوبة"، خصوصاً وأن "كيا" حملته في وقت أسبق من حكم جلالته. إلا أننا لا نشك كثيراً في أن "ميريت ــ أتون "حلت محل الكثير ات في الاستئثار بحب والدها، إذ يشير ملك "بابل"، "بورنابورياش" فيهي جـــواب أرسله لــ "أخناتون" إلى : "كريمتك "ماياتي"، بصفتها "سيدة بيتك"(٧) ويشكو الملك البابلي في جوابه من أنها لم ترسل أي هدية أو أي عبـــارة الله حيل أثناء مرضه والهدايا ورسائل تطييب الخاطر لا يتوقعها ملك إلا من ملك آخر وقرينته، وليس من مجرد أميرة بين أميرات عديدات ويبدو واضحاً أن "ميريت \_ أتون"، وصلت منذ آخر مرة رأيناها فيها، بطريقة أو أخرى، إلى هـــذه المنزلة الرفيعة وبناء على ذلك أخذت "ميريت ـــ أتون "تظهر وقت ذاك في مناظر الجداريات، وقد نُحتت صعورها "فوق" صعور سيدات ملكيات أخريات، وخصوصاً "كيا" بل و"فوق" صـــور والدتها "نفرتيتي".

واعتباراً من السنة الخامسة عشرة، على وجه التقريب، أخذت "مسيريت لتون" تظهر بعض الأحيان سواء في فن النحت أو الجداريات بصحبة شخص ذهب كثيرون إلى أنه زوجها الشاب. (^) ويشار إلى اسمه بين الحين والآخر كالمنخ حال حرع "أي" ذاك الذي مجّدته روح رع"، ويجروز أن يُضاف إليه نفس اللقب الذي حملته "نفرتيتي" منذ السنة الثانية أو الثالثة على أبعد تقدير : "نفر سنوو حاتون". وهذا اللقب يبدو، في الحقيقة، أكثر تردداً من الاسم ذاته، رغم أن هذه النتيجة قد تكون خطيرة، في ضوء قلة الأمثلة نسبياً. فلقد تمتّع "سمنخ حكا

رع" بكل تأكيد بنفس القدر الذي تمتعت به "ميريت \_ أتون" من حب "أخد التون". فمنذ اللحظة التي ظهر فيها في فن "أخيت التون"، أدى "سمنخ \_ كما \_ رع" دور شريك الملك في الحكم: حصل على الاسم الأول "عنخ \_ خبرو \_ رع" أي "خبرو \_ رع " أي "خبرو \_ رع — الحي" بالإضافة إلى ألقاب من قبيل "محبوب نفر \_ خبرو \_ رع" وهذان اللقبان يكشفان في بنائهما ليس عمن انشخال و "محبوب رع \_ إن \_ رع". وهذان اللقبان يكشفان في بنائهما ليس عمن انشخال بشخص "أخناتون" وحسب، بل عن استخدام اسمه مطرح إسم الإله، وذلك لأن الألقاب التي تبدأ ب "محبوب كذا" تنسب الحب إلى إله كامل الريش . كما يمكن أن نقدم أدلة إضافية في هذا الصدد على وجود علاقة حميمة مصع "أخناتون" ممن التحف الفنية الصغيرة، فبعضها يصور ملكين يداعب كل منهما الأخر، ولكن نظواً لافتقار هذه التحف إلى نصوص مرفقة تكشف عن شخصية هنين الملكين، فان تأييدها للفرضية المطروحة أقل وقعاً مما قد يبدو لأول نظرة ولقد أوحت قوالب الطوب المختومة باسم "سمنخ \_ كا \_ رع" التي استخرجها المنقبون مسن إحدى الطوب المختومة باسم "سمنخ \_ كا \_ رع" التي استخرجها المنقبون مسن إحدى القاعات ذات الأعمدة جنوبي حجرات القصر، البعض بأن القاعة شُرّيت خصيصاً القاعات ذات الأعمدة جنوبي حجرات القصر، البعض بأن القاعة شُرّيت خصيصاً المناسبة تتويجه، إلا أن ذلك لا يخرج في الوقت الحاضر عن كونه تخميناً.

لا يزال السؤال حول ما إذا كان "سمنخ \_ كا \_ رع" و"ميريت \_ أمون" قد نبوآ عرش البلاد، وحدهما، في أي وقت من الأوقات رهن البحث. إذ يبدوان على جدران إحدى المقابر، بوضوح تام، وقد تزيّا بالأزياء الملكي \_ ، أثناء مكافأتهما لحساحب المقبرة .وفي هذا المنظر لا نقع العين على أي أثر ل\_ "أخناتون" (٩). وعلاوة على ذلك يرجع تاريخ البطاقات التي تحملها قذاني النبيذ وتشير لعزبة ما لسمنخ \_ كا \_ رع" إلى السنة الأولى من حكم ملك ما (ولا يرد ذكر لاسم الملك الحاكم في مثل هذه البطاقات) (١٠)، كما يعود نقش جرافيتي (مخربشات. م) في مقبرة من "طيبة"، وهو النقش الذي يشير، بصورة عابرة إلى معبد نذره "سمنخ \_ كا \_ رع" لهون" (هكذا!) في السنة الثالثة (١١) من حكم ذلك الملك. والأن يعزي المؤرخون، في العادة، السنوات الأولى والثانية والثالثة في أحد نقوش والأن يعزي المؤرخون، في العادة، السنوات الأولى والثانية والثالثة في أحد نقوش المخربشات، وكذلك بطاقات النبيذ إلى "توت \_ عنخ \_ أمون" رغم أننا لم نستطع المخربشات، وكذلك بطاقات النبيذ إلى "توت \_ عنخ \_ أمون" رغم أننا لم نستطع المخربشات، وكذلك بطاقات النبيذ إلى "توت \_ عنخ \_ أمون" رغم أننا لم نستطع التوصل إلى أي نص فوق الظنون لحكم هذا الرجل أدنى من السنة الرابعة .وهذه

مشكلة قد تجد حلاً لها في الافتراض الذي يذهب إلى أن "توت عنسخ \_ أمون"، واصل، عند وفاة "سمنخ \_ كا \_ رع" في السنة الثالثة لحكمه، التسلسل العددي لسلفه هذا، كسنوات حكم له هو .ومن جانب آخر قد تكون سنوات "سمنخ \_ كا \_ رع" في الحكم مترامنة، بصفة كاملة، مع السنوات الأخيرة من حكم "أخناتون".

لا ينازع أحد في أن "سمنخ ــ كا ــ رع" بدأ قبل عدة شهور من وفاته فــي أعمال تشييد لــ "أمون" في 'طيبة". ولكن عودته شخصياً إلــ المدينـة الجنوبيـة القديمة "طيبة" تعد أمراً أبعد كثيراً عن اليقين، ولو أن إكتشافاً تم في وادي الملــوك قبل سبع وسبعين سنة يشير إلى أنه دُفن على الأقل هناك.

وفي سنة ١٩٠٧ اكتشف فريق أثرى يعمل تحت رعاية المليونير الأمريكسي "تيودور ديفز" مقبرة صغيرة منحوتة في صخر الجبل يصل إليها المرء عبر دهليز وعدد من درج السلالم قرب المدخل الذي يقود إلى أعماق وادي الملسوك .ولكن القبر ذاته كان منهوباً بصفة جزئية، رغم كونه مختوماً. وكان التلف قد دب فيسه نتيجة للنشع والمطر وكان المدفن قد أقيم في تسرع، وزود بسالحد الأدنسي من الغالب إسمى "أمين مد حوتب" الثالث و"تي". وقد توصل المنقبون إلى نتيجة مفادهما أن المقبرة هي مقبرة الملكة "تي"، ونشروا المقبرة باسمها. إلا أن مشكلة عميقة سرعان ما أطلّت برأسها. فبينما نجر صندوق المومياء، كما هـو واضـح، إبـان عصر "أخيتاتون" المزدهر لسيدة تتتمي إلى البلاط وتسرى في عروقها دماء ملكية، إلاً أن أدوات الإعراب، في النقوش التي يحملها الصندوق على لسان شاغله، دخل عليها تغيير دقيق، من حالة المؤنث إلى المذكر! كما اتضح أن الجسد المسحجي، الذي أعلن أحد أطباء التوليد في وقت سابق أنه لامر أة، هو لرجل عندما قام أحسيد أطباء التشريح بفحصه بدقة أكبر في القاهرة. إلا أن ميل بعسيض أجيزاء رفيات الهيكل العظمى نحو صفات الأنوثة جعل بضعة دارسين يقفزون إلى نتيجة مفادها أن الجثمان لــ "أخناتون" نفسه. إلا أن فحصاً لاحقاً في أواسط السنينات انتهى إلىسى أن بنية الجسم تكشف عن أن صاحبه ذكر سوى. كما حدد العمر عند الوفاة بنحـــو عشرين سنة، أي أصغر كثيراً من الفرعون المارق، في ضوء سنواته السبع عشرة في الحكم وبناته الست. (١٢)

كان بوسع النصوص التي يحملها التابوت أن تحل اللغيز، لولا الحقيقة المؤسفة أن اسم المتوفى، أينما ورد، كان مفتقداً، اللهم سوى استثناء واحد. يقول النص الطويل الموجود على قاعدة التابوت:

"منطوق يخرج من فم "خرطوش مكشوط" المتوفى: فلأنتفس النفس الزكسي الذي يأتيني من فمك وأرى جمالك بصفة يومية، وإني لأدعو في صلاتي أن أسمع صوتك العذب الذي يشبه النسيم وتنتعش أطرافي بالحياة خلال حبي لك! ولتمد ذراعيك نحوي وهما يحملان روحك حتى أتلقّاها وبها أحيا. فلتطلب إسمي لحياة الأبدية، ولسوف يستمر اسمي يخرج، دون توقف، من فمك يا والدي (؟) (الخرطوش مكشوط) أنت (...) إلى أبد الأبدين. تحيا مثل قرص الشمس (...) ملك مصر العليا ومصر السفلى، قوتك الصحدق، سيد الأرضيان (الخرطوش مكشوط)، الإبن الطيب الذي أنجبه قرص الشمس، الذي سيقيم هنا، حياً، لأبد الأبدين. (خرطوش مكشوط، ومستبدل بخرطوش مكشوط هو الآخر) (١٣)

واقع الأمر أن عصر "أخيتاتون" لم يطرح أي لغيسيز أكثر مراوغة والأحرى تحنيساً من هذا اللغز! جثمان من ذاك الذي ضمه التابوت؟ من هم المنتبون، ومن هم الضحايا؟ بادئ ذي بدء تشير مثل هذه الألقاب "أليذي يقتات بالصدق" و"الطفل الوسيم الذي أنجبه "قرص به الشمس"، بكسل وضوح إلى أن الشخص المخاطب الذي كشطت خراطيشه، هو "أخناتون"، وعلاؤة على ذلك، فالمتكلم، وفي الحقيقة، المتكلمة ليست سوى سيدة ترتبط به بعلاقة شخصية حميمة: كلمة "والدي" تظهر كنقش تال، ولكنها قد تكون، في الحقيقة، الكلمة الأصلية في كلمة "والدي" تظهر كنقش تال، ولكنها قد تكون "أخي". وعود على بدء، أن يكون التابوت مصنوعاً لسيدة تنتمي للبلاط الملكي لأمر يؤيد بقوة التعرف على شخصية المتكلم والأحرى المتكلمة (وليس المخاطب) بصفتها صاحبة التابوت أي شاغلته.

وإلى هذا قد يتفق معظم الدارسين، إلا أن الإجماع بينهم على شخصية هذه السيدة مفقود. فإذا كانت كلمة "والدي" تنطوي على تحديد سديد للأصل المكشوط،

إذن، فالمرأة تكون هذا أميرة. وقد إقترح البعض أن تكون "ميريت واتون"، واقترح آخرون أن تكون "مكت واتون" رغسم أن "عنع والسرون أن تكون المكت التون" رغسم أن "عنع والتي لم يكن لها أن تستخدم تابوتاً راجعاً لفترة "أخيتاتون" تبدو مرشحة أكثر احتمالاً. أما إذا كانت الكلمة الأصلية المجددة هي "أخي"، إذن فهي لا تخرج عدن كونها زوجة ، وعندئذ لا تعوزنا الشخصيات اللواتي نستطيع ترشيحهن فسي هذا الصدد مثل "نفرتيتي نفسها أو "كيا" المحبوبة.

يتصل بما نقوم به حالياً من تقص، وبصورة أوثق ، الوقوف على شـخصية الرجل الذي تعدل التابوت خصيصاً كي يشغله إلا أن التحويرات الطفيفة التي كانت كافية لهذا المستعديل تدلنا بوضوح على أن هذا الرجل كانت تجمعه، هو الآخسر، بـ "أخناتون" صلة قرابة قوية، ولا يضيره الدفن في تابوت معد في الأصل لسيدة. ورغم أننا لا نعرف على وجه التحديد عدد أبناء عمومة الملك وأبناء خؤولته وكذلك أبناء أخوته وأخواته، إلا أن الدليل الذي تحت أيدينا يضيق لحسن الحظ نطاق حيرتنا (إختيار اتناءم). فالقسم الأخير من النص المكشوط قد أستبدل لصسالح شاغل التابوب برقعة تحمل هذا اللقب "ابن رع" إلى جانب خرطوشه. وفي موضع آخر تمدنا شطفة صغيرة من الذهب نجت لحسن الحظ من عوادي الأيام، من طلاء التابوت، بهذا اللقب "محبوب واع-إن-رع" ويندو أنه لا مفر من الإقرار بأن هـــذا التابوت جري تعديله كي يستقبل مومياء الملك "سمنخ-كا-رع". ولقد أسفر المزيد من الفحص الذي خضعت له رفات الجسد المسجى في الستينات ومطلع السبعينات عن كشفين مذهلين: ينتمي كل من "توت-عنخ-آمون" والشخص المسجى في التابوت إلى نفس فصيلة الدم ومع إعادة تركيب بقايا عظام الجمجمة، كان المنظر الجانبي لوجه شاغل ما يسمى بـ (مقبرة "تي") أي "بروفيله" يشبه "توت-عنـخ -أمون" إلى حد بعيد. وكونهما شقيقان مسألة عبرت الآن من ضفاف الظلمون إلى ممالك الحقائق التاريخية التي يتفق عليها الجميع.

إذا كان سيناريو سنوات الأفول بالنسبة لـــ"أخناتون" أخذ يتكشف لنا اللهمام لي القارئ إن أنبهه إلى ضرورة أن يكون مستعداً للعـــودة لحالة الشــك مـاذا حدث لــ "نفرتيتي" خلال السنوات الأخيرة من نزوة زوجها "أخنــاتون" ؟ مــاتحت

أيدينا من وثائق ناصعة في هذا الصدد ضعيف بطبيعة الحال: ليسس عندنا في "أخيتاتون" ما نستطيع مقارنته بالغزارة في مصادر المعلومات التي استفدنا منها في الكرنك إلا أن "نفرتيتي "استمرت تظهر في الجداريات، ولو أنها لسم تعد تحتل الصدارة القديمة. فلفد حلَّت محلًها، على ما يبدو، محبوبات ملكيات أخريات متسل "كيا" بل وكبرى بناتها "ميريت - أمون" ذاتها. ولكن "نفرتيتسي" ظلست تغتصب شعارات ملكية أصيلة، مثل تاج الحرب الأزرق \*\* الذي لم تره عين، على وجسه التقريب، على رأس سيدة أخرى (يجب الإقرار هنا بأنها لم تضعه على رأسسها إلا في حالات شبه نادرة).

ولقد ظهرت عبارة "بيت زوجة الملك" بصفة منتظمة في بطاقات قناني النبيذ التي يرجع تاريخها إلى السنة الرابعة عشرة، والأرجــح لأول وهلــة أن الزوجــة الملكية المقصودة في تلك العبارة هي "نفرتيتي"، رغم أن زواج "ميريت - أتـــون" من "سمنخ - كا - رع" أدى إلى إضفاء نفس اللقب أي "زوجة الملك" عليــها هــي الأخرى.

هذاك افتقار طوال السنوات الأربع الأخيرة من حكم "أخناتون" إلى الدليل الذي نستطيع الركون إليه في تحديد تاريخ "النتف" التاريخية القايلة التي لا تزال على قيد البقاء ويستطيع المرء، بالتالي، أن ينتهي، بحق، إلى مغادرة شخصية رئيسية لمسرح الأحداث، دون عودة، وهو أمر بعيد تماماً في الحقيقة عن الواقع. ولقد طرح "جي، آر. هاريس" نظرية جديدة، وأيده فيها "جيي. سامسون" وآخرون، مفادها أن "نفرتيتي" غادرت المسرح بصورة لا تخطئها العين. لكن المنظرين يفترضون، تحت تأثير الحقيقة التي تقول أن هذا الاختفاء المقترح الملكة من المسرح ينزامن مع ظهور شريك الملك "سمنخ - كا - رع" الذي يحمل نفس اللقب الدي تحمله الملكة أن "نفرتيتي" تخلّت عن دورها كزوجة الملك كي نقوم بدور شريك والأحرى شريكة لزوجها في الحكم. وقد احتاجت هذه الوظيفة المختارة والأحرى شريكة لزوجها في الحكم. وقد احتاجت هذه الوظيفة المختارة القاباً وصوراً فنية مذكرة على نحو كلي، كما انطوت على علاقات رجالية،

وعلى رأس هذه العلاقات يقف "السزواج" والقيسام بدور السزوج لـــ "وريشة العرش: مبريت - أتــون" (١٤)

إلاً أن هذه النظرية، وعلى ماهي عليه من مهارة وبراعـــة فـــي التعليــل، تتغاضى عن العديد من الصعوبات، وإن نجحت في نفس الوقست فسي إبراز هسا! فالحقيقة التي تقول أن كلاً من "نفرتيتي" و"سمنخ - كا - رع" يشتركان سوياً في نفس اللقب ليست ذات بال. ف "نفر - نفرو - أنون" ليس إسماً (وظل كذلك إلى أن ظهر كاسم في خرطوش "سمنخ - كا - رع"، واستمرت "نفرتيتي" تستخدمه كلقب لها وحسب. كما أننا نصادف "نفر - نفرو - أتون" وكلمتى "نفر - نفرو" كعنصرين في أسماء اثنتين من بنات "نفرتيتي"، وليس هناك ما يمنعنا من الافتراض أن الاسم قد خُلع كلقب على شاب من "ربائب الملك". وهناك، إلى جـانب ذلك، اختــلاف طفيف، وإن كان متواتراً، عند التمعن عن كثب، في كتابة اللقب عند إسباغه علمي "سمنخ - كا - رع"، وذلك على العكس من تهجئته التي تتسم بالشمول والكمال عندما ننظر إليه في خرطوش "نفرتيتي"، وهو تغيُّر ينتصر لصالح التميين بين الشخصين. وعلاوة على ذلك، ليس من المستصوب أن نفترض أن اسم "نفرتيتي" وألقابها كملكة قد جرى التخلِّي عنهما نحو السنة الثالثة عشرة: فلقد ظـــهرتا فــى فرع أحفادها الذين لا نستطيع إرجاع ميلادهم إلى تواريخ متقدمة على نهاية حكم زوجها. فهل نفترض، إذن، أنها تراوحت، بعد السنة الثالثة عشرة بين مجموعتين مختلفتين من الأسماء ؟ وعود على بدء، ما الذي نفهمه من الدفن الملكي في مقبرة "تي" في وادي الملوك ؟ وحتى لو نفينا أن تكون "نفرتيتي" و"ســـمنخ - كـــا - رع" شخصاً واحداً، فلسوف يظل لزاماً علينا أن نفسح مجالاً في إعادة البناء التــــاريخي، الرجل، ينتمي بوضوح، إلى العائلة المالكة، وتولى الحكم، دون شك، وكانت تربطه ب "توت - عنخ - أمون" صلة قرابة قوية، وحمل لقبأ لم نصادفه بالمرة، إلا بين القاب "سمنخ - كما - رع"! وأخيراً، رغم أن الأمر يستعصى على الإثبات، على أي وجه من الوجوه، فإن ظهور ملكة في الأعمال الفنية كزوج لابنتها، وبالتهاي بالنسبة لعصر "أخيتاتون".

يتعيَّن علينا أن نضع حداً لتأريخنا الذي عمل فيه الخيال عمله، على امتداد هذه الخطوط: رفع "أخناتون" في السنة الخامسة عشرة، على وجه التقريب، أو يعد هذا التاريخ بفترة وجيزة، ابنته الكبرى "ميريت - أتون" إلى مرتبة "ربـــة " بيتــه المحبوبة ولقد ظهرت في الجداريات الجديدة بصحبة والدها كفتاة يافعية، وهما يؤديان شعائر دينية متعددة. كما جرى إقحام اسمها في المناظر الأسبق عهداً علي حساب "كيا" بل ووالدتها : "نفرتيتي" ذاتها .وفي نفس الوقت اتخذ "أخناتون" صبيـــاً في الرابعة عشرة من عمره، عرفه البلاط في وقت لاحق باسم "سمنخ - كا - رع" ك "ربيب" له وشريك في الملك وكان هذا الصبي ينحدر، هو وأخوه، "توت -عنخ - أمون" البالغ من العمر سبع عشرة سنة، من فــرع ثـانوي، علــي وجــه الاحتمال،من العائلة المالكة. وقد راج افتراض بــان أمـهماهي إحـدي أخـوات "أخذاتون" (١٥) أما القول بأنهما إبنا سفاح لـ "أخناتون" نفسه، فأقل إحتمالاً، رغــــ أننا لا نستطيع في ظل الوضع الراهن لمعارفنا عن الموضيوع أن نفنده جملية وتفصيلاً. ولقد تمتّع "سمنخ - كا- رع"، إذا كان لنا أن نحكم إستناداً إلى القابيه، بحظوة خاصة من جانب "أخذاتون". ويتمشى زواجه من كبرى الأميرات ووريثـــة العرش "ميريت -- أتون" مع تقليد ضارب في القدم في إطار الرغبة فـــي الحفاظ على السلالة الملكية، إلا أن "الطفل" الصنغير الذي يظهر في أو اخر حكم "أخنساتون "عندما بلغ الزوجان الشابان السابعة عشرة من عمر هما، فهو بنت هي "مـــيريت -أتون" الصغيرة.

وبعد ذلك بوقت قصير، وربما في أثناء حياة "أخنات ون"، تروج الأخ اتوت - عنخ - أترون من الإبنة الثالثة "عنخ - إس - إن - با - أترون"، وكان عمر هما عشية وفاة الملك، بالضرورة، حوالي التاسعة والثانية عشرة على التوالي وبعد ذلك، ولو أن "أخيتاتون" كانت لا تزال مزدهرة كمدينة، ولدت بنت أخرى، ولكن هذه المرة كانت لـ "عنخ - إس - إن - با - أتون"، وأطلق عليها إسم، يعكس إفتقاراً غريباً إلى الخيال، هو: "عنخ - إس - إن - با - أترون" الصغيرة. ولقد مكثت "نفرتيتي" على قيد الحياة طوال تلك الفترة، وفي بعض الأحيان كان عليها يرد عند ذكر جدود الحفيدة، ولكن يبدو أنها كانت قد فقدت الكثير من عليه

الشأن الذي بلغته فيما مضى.

ليس هناك ما يدعونا إلى الشك في أن "أخناتون" لفظ أنفاسه الأخيرة بسلم في "أخيتاتون" في صيف سنة ١٣٥٩ ق. م .وجرت مراسم دفنه، كما ينبغي لمناهه في مقبرة ملكية في أعماق الضفة الشرقية لنهر النيل. (١٦) كما أن أعضاء آخريس من العائلة المالكة الذين وافاهم الأجل قبل "أخناتون" كانوا قد دفنوا على وجه الاحتمال، أيضاً هناك .ولكن في أي مكان كانت وفاة "سمنخ - كا - رع" ؟ هذا أمر مجهول، رغم أنها قد تكون في "طيبة" إلا أن الثابت أن إستقرار جثمانه في آخسر المطاف في وادي الملوك لم يكن سوى الدفن الثاني للجثمان.

# "الملك المظفّر، سيّد البلدان الأجنبية دون منازع "

لم تستبعد فنون الرسم والنحت بكافة أشكالها خسلال عهد "الابن الطيب لس "قرص - الشمس" موضوعي الحرب والغزو. فلم يحظ الجيش من قبل بوجود أشد وضوحاً في فن الجداريات على وجه الخصوص. فالأسرى موجودون بكثرة زائدة في "موتيفات" المثول أمام الملك على جانبي المنصة الملكية وتحت "شرفة التجلّي"، وفي "عيد السد" يقدم أبنساء رؤساء البلدان الأجنبية بلداً بلداً، جزيتها. (اللوحتان ٣-٢، ٣-٣) بينما ترفع الزمر التي لا استغناء عنها في كل منظر مسن الأمراء الأسيويين والنوبيين أيديها بابتهالات الشكر والثناء. (اللوحتان ٣-٤، ٣-٥) واستمر حكام البلدان الأجنبية في إرسال الهدايا والعطايا، تحت سوط التخويسف: السفن القادمة من النوبة وسوريا والجزر اليونانية في بحر إيجة، التي يأتي منها الخسزف المسياني الرائع، كانت تزحم أرصفة المرافئ في "أخيتاتون" على نحو مسا كانت نفعل مع أرصفة المرافئ في "منف" و"طيبة".

قد يقودنا ما قلناه في الفصل التاسع حول النزق والتردد اللذين كشمها عن نفسينهما في شخصية الملك إلى نتيجة مفادها أن سياسته الخارجيمة كانت غير ناجحة. ولكن ذلك لم يكن صحيحاً إلا بصفة جزئية. فلقمد سارت سياساته تجاه

المقاطعات التابعة لمصر في النوبة في الجنوب، رغم أنها كانت تقليدية، بهمية وبراعة. كما استمرت تسير على قدم وساق التقاليد التي أرساها الجدود لاســــتقر ار (السودان؟) مع زرع مدن هناك ذات طابع مصرى. وفي مدينـــة "كـاوا" قـر ب الشلال الثالث، أنشئ معبد لم قرص- الشمس". ولقد قدر الخناتون" المواهب القتالية التي تمتّعت بها السرايا النوبية في جيوشه. وكان أول ملك مصري يتوسَّم في الاعتماد عليهم في الحاميات العسكرية التي تمركزت في البلدان التابعة لمصرر في أسيا. إلا أنه رأى في النوبة، وعلى النقيض مما رآه في آسيا، منفي بديعياً المناوئين ولقد رحل إلى هناك أعداداً ضخمة من مثيري الشغب الأسميويين من زمام دمشق (كما سيرد ذكره)، بل وتمتّع جلالته بنجاح، بالوكالسة في الجنوب بصفته "سيَّد حرب"، رغم أنه لم يكن بصحبة قواته. ففي شهر أبيب - يوليــو مـن سنة غير محددة، وإن كانت بعد السنة التاسعة في الحكم، على وجه الاحتمال، وصلت إلى الملك، كما يبدو واضحاً، معلومات تفيد أن عدداً من القبائل الجنوبيـــة تثير القلاقل في قطاع "أكيتا". ورغم أن الوقت، وهو ذروة الصيف، كـــان شــنيعاً للتفكير في اتخاذ أي إجراء في مناطق الجنوب التي يغمرها القيظ، إلاّ أن "أخناتون" فوّض نائبه أو المندوب السامي المصري في "كوش"، وكان يحمل اسم "تحسوت -موسى"، في التحرك بجيشه ضدهم. ويصف نص \_ يحمله صادود مهش\_م نحته ونصبه هذا النائب في "بوهين" في وقت لاحق ــ الموقعة بعبارات تقليدية مقولبــة، ويسجّل أسر ما لا يزيد على أكثر تقدير، على ١٤٥ نوبي و٣٦١ رأس من رؤوس المواشى، بالإضافة إلى إعدام عدد لم يُكشف عنه الستار حرقاً. (١٧)

قد يجد المرء لنفسه عذراً في التساؤل عما إذا كانت الأبعاد المتواضعة لسهذه العملية الحربية تبرر مثل تلك الوحشية، إلا أنها وفرت، مع ذلك، المناسسبة التسني تسمح للمندوب السامي المصري، أن يزف آيات التزلف إلى الملك، فيقول مخاطباً جلالته: "لا يعرف عصرك أي متمردين، وصيحة الحرب التي تطلقها أشبه بالسنة النار التي تمشط كافة البلدان الأجنبية "! ويصف جعران تذكاري ضرب في وقست قريب من ذلك التاريخ "أخناتون" بأنه يُطلق صيحة حرب كسبرى، لوقعها دوي هائل وفي طوبة – يناير من سنته الخامسة في الحكم، وقبل بضعة شهور وحسسب

من انتقاله إلى حاضرة البلاد الجديدة: "أخيئاتـــون" أرسل أمين سره من موقعــه في "منف" إلى جلالته خطاباً يهنئه فيه على "أن كافة البلدان قد فتحت أمامك بفعــل الرهبة، وأن "أمون" (؟) قد وضعها تحت قدميك"، ويأخذ الملك اقب: "سيــد الفـوّاد السعيد الذي خضعت له كافة البلدان" و "الملك الجبار سيّد كافة الأراضي الأجنبيـة"، وذلك في نص بحمله صادود "نخت – مين" في مطلع حكم جلالته.

لكن الوضع الذي كان يواجه الملك على حدود مصر الشمالية كسان أكثر تعقيداً بكثير من هذه العلاقة التي تتسم بالصراحة والاستقامة مسع رجسال القبائل النوبية. فعلى الرغم من الحقيقة التي تقول أن هذا التعقيد عمل في البدايسة لصسالح مصر، والفضل في ذلك يرجع إلى الدبلوماسية الحاذقة التي انتهجها والده "أميسن حوتب" الثالث، إلا أن تردد "أخناتون" وافتقاره إلى بعد النظر أفقده المبادرة.

يتحمل "أخناتون" المسؤولية الرئيسية، على وجه الخصوص، في إلهيسسار "الوفاق" المصري - الميتاني، في ذلك الوقت بالذات، الذي كان فيسه مثل هذا الانهيار ليلحق أشد الضرر بالبلدين على حد سواء. ولقد أعربت الملكة "تسي" فسي رسالة لها إلى "توشراتا" ملك الميتانيين، عقب وفاة الفرعون "أمين - حوتب" الثالث بوقت قصير، عن قلقها تجاه مستقبل العلاقات بين البلدين. وتبدو لهجة القلق هنا غريبة، نظراً لأن "أخناتون" كان قد تبادل للتو الهدايا مع "توشراتا"، وكسان علسي وشك الزواج من ابنته. ولكنه لم يكن، بذلك، إلا ممتثلاً، علسي وجه الاحتمال، لترتيبات خاصة اتخذها والده قبيل وفاته. وبمجرد أن شعر الملك الشاب أن العوش قد استقر تحته، حتى أدار ظهره لساميتاني". ونستقي من خطابات "توشراتا" إليسه أن جلالته رفض إرسال أي هدايا إليه أو حتى يرد على خطاباته تلك، بل وجعسل رسله إليه ينتظرون في البلاط أربع سنوات قبل أن يعطيهم رداً!

"متى تشاجر طرفان ابتهج طرف ثالث"، وكان الطرف الثسالث، فسي هذه الحالة، هو "خاتي" أي مملكة الحيثيين الكبرى في الأناضول وكان الحيثيون، علسى نحو ما رأينا في الفصل الأول، قد عانوا الأمرين على أيدي الميتانيين نتيجة لصدفة جغرافية وتاريخية ولم يكن بوسعهم إلا أن يبتهجوا لرؤيتهم "توشراتا" وقد استبد به الإحباط. فلقد نجا الحيثيون من الهزيمة واليأس لمدة تزيد على قرن كامل بانسحابهم

إلى جبال الأناضول المنيعة ولكن قبيل صعود "أخناتون" إلى عرش مصر، تحوّلت الأقدار لصالحهم بارتقاء ملك جديد سدة الحكم هو "سوبيلوليوماس" الأول. فلم يدخو هذا الملك، الذي يستحق أن يحتل مكاناً بارزاً إلى جانب أعظم الإستراتيجيين فسي التاريخ، وقتاً في العمل على تعميق الفجوة بين مصر و"ميتاني".

فاقد كتب ، بلياقة فائقة، إلى "أخناتون" كي يهنئه بارتقائه العرش، كما بعث إليه بالهدايا اللائقة. واتخذ أعضاء آخرون في العائلة المالكة الحيثية نفس الخطوة .وكان لذلك وقع المفاجأة السارة على وجه الترجيح، على "أخناتون"، الدي بدا، خلال الفترة التي أقامها في "طيبة"، مستعداً لمراعاة "خاتي" أكثر من أي بلد آخر. وسرعان ما فكر الملك الشاب عقب وصوله إلى العرش بوقت وجيز للغاية في عقد معاهدة مع الحيثيين، ويبدو أنه أبرم في الواقع معاهدة من هذا القبيل فسي نهاية المطاف، رغم النصيحة السديدة التي أسداها إليه ملك قبرص: لا تربيط نفسك بملك "خاتي" ... ! "(١٨) وقد يستعصى على المرء أن يرى أي نفسع كنان يُمكن أن يعود على مصر من إبرام أي اتفاق مع الحيثيين . ولكن هذه المعاهدة كانت، بالنسبة لد "سوبيلوليوماس" هبة من السماء. إذ صار في وسعه أن يحمل على "ميتاني" دون أن يلحقه أي جزاء.

تفجرت الحرب ـ وانط وت ملابساتها على نزاع حدودي على وجه الترجيح ـ في وقت ما بعد سنة ١٣٧٠ ق. م بوقت قصير حيث شن "سوبيلوليوماس" هجوماً باتجاه الشرق في أعماق "أرمينيا"، ثم استدار فجاة نعو الجنوب، ونزل بجيشه إلى سهول الرافدين الشاسعة. ولما بوغت "توشراتا" على حين غرة بالهجوم ولى الغرار مع بلاطه، تاركا عاصمت للعدو. شم تحوّل "سوبيلوليوماس" غرباً عبر نهر الغرات كي ينزل الهزيمة بملوك سوريا الشمالية، الذين كانوا توابيع، فيما مضى، لد "ميتاني"، وجرؤوا على مناوأته. كما حاول الذين كانوا توابيعه، فيما مضى، لد "ميتاني"، وجرؤوا على مناوأته. كما حاول ملك "قادش" وولي عهدها أن ينصبا كميناً للحيثيين في أقصى الجنوب على ضفاف نهر العاصي، ولكنهم تجرعوا كأس الهزيمة ورحكوا إلى "خاتي". وتوقفت الحملة للحيثية في جنوب لبنان بعد أن انهارت المقاومة المحلية لد "دمشق".

لا يبالغ المرء، مهما قال، في النتائج التي أسفرت عنها هذه الحملة الفريدة.

فلقد انتهت "ميتانى" كقوة عظمى:وسر عان ما اغتيل "توشراتا".وفي خبطة واحدة لا غير دفعت دولة جديدة بنفسها إلى مسرح الأحداث في المشرق. واجتاحت الشائعات المدن الساحلية الخاضعة لمصر: "سمعت أن القوات الحيثية تشعل النيران في البلاد ... والحقيقة الآن أن جنود "خاتي" كانوا يتخذون العدة لاستيلاء على "بيبلوس" (١٩) ولكن اتضح أن ذلك لم يكن صحيحاً. فلقد كسان "سوبيلوليوماس" حريصاً في الواقع، على تجنب أى مواجهة مع أى من البلدان التابعة لمصر: لم يهاجم الساحل واقتصر على سوريا الجنوبية وعلى وجه الخصوص وادي يهاجم الساحل واقتصر على التبرير الذي ساقه للهجوم ديباجة المعاهدة التي فرضها في وقت لاحق على ابن "توشراتا". فلم يتحدث إلا عن غطرسة الملك "توشراتا" في وقت لاحق على ابن "توشراتا". فلم يتحدث إلا عن غطرسة الملك "توشراتا"

كان الحيثيون قد سرقوا، بذلك، زحفاً من المصريين. فطالما أحجم "سيبيلوليوماس" عن التدخل بشكل سافر في المدن أو المناطق الساحلية جنوبي نهر العاصي. لم يعد أمام "أخناتون" كثيراً مما يستطيع أن يثيره كمسوخ لشن أى حسرب ضد الحيثيين، إلا أنهم زحفوا على "عمورو" شمالي أكثر المقاطعات التابعة لمصسر بعداً عن الساحل.و فضلاً عن ذلك، ليس لدينا دليل على أن "أخناتون" لجأ إلى أي فوع من الانتقام.

وإذا كان المصريون قد ردوا في إطار دبلوماسي ثاقب النظر، فإن الوضع كان أبعد ما يكون عن العلاج. فالمدن ــ الدويلات الكبرى في شمال سوريا لم تكن متحمسة بأي من الأحوال للدخول في علاقة ما مع إمبراطورية جديدة. فبالأمس كانت مرتبطة مع الملك "توشراتا" بمعاهدات التوابع، ولو أن النير أى (النياف م) الميتاني أثبت أنه خفيف الحمل. ولما كان ملوك دويلات شمال سوريا قد شياركوا الميتانيين في خوفهم من هؤلاء الغزاة الجدد الزاحفين من وراء جبال "طيوروس" الميتانيين في خوفهم من هؤلاء الغزاة الجدد الزاحفين من وراء جبال "طيوروس" فسرعان ما كشفوا عن استعدادهم لمقامرة يائسة نتمثل في طلب النجدة مين المصريين ولو أن مصر لم نشأ أن تمد هيمنتها، منذ أيام الفرعون "تحروت -- موسي" الثالث إلى ما وراء "حلب" أو "نييا" . وحتى في تلك الأيام، لم تدم سيطرتها في هذه المنطقة إلا لوقت قصير. غير أن رباط "الأخوة" الذي جمع، فعي وقعت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لاحق، الملك "أمين - حوتب" الثالث وملك الميتانيين "توشراتا" تعرّض للنفخ على نطاق واسع، وصار لزاماً على مصر، بعد العجز الذي لحق بر "ميتاني" أن تضمل التزامها "الأخوي" موضع التنفيذ بملء الفجوة. وعلى هذا الأساس وضعمت شلاث مدن -دويلات تقع على مشارف الحدود السفلى لنهر العاصي" وهمي "مماكيش" و"نبيا" (حيث قام الفراعنة السابقون هناك بصيد الحيوانات البريسة) و"نوخششسي"، الخطط لشق عصا الطاعة، وكلها ثقة من أن فرعون مصر لن يتوان فسي إرسسال النجدة.

فاتح الملوك المتمردون الثلاثة بلاط "أوجاريت": هـذه المدينـة الساحلية الكبرى، الواقعة جنوبي مصب نهر العاصى، ويتمتّع ملكها "نيكمادو" بعلاقات وديــة مع مصر، بل وكان قد تزوج من نبيلة مصرية. وجاء ذلك في ظل تصور أضمه و الملوك المتمردون الثلاثة، على ما يبدر، بأن بسط نفوذهم على الساحل السوري من شانه أن يوفر ميزة استراتيجية لمغامرتهم. ولكن الملك "نيكمادو" فرع، دون تصنع، على ما يبدو، من توريط نفسه في مثل ذلك العصيان المزمع. وبذلك وضعت "أو جاريت" بصفتها دويلة ساحلية تلتزم مبدأ الحياد، مصالحها التجارية فوق النزاعات العدائية في أعماق الأراضي السورية : وبناء على ذلك رفض الملك "نيكمادو" الدعوة التي تلقاها في هذا الشأن. وهنا حاول الملبوك الثلاثية استخدام القوة. وغزت جيوش المتمردين، مجتمعة، منطقة "أوجاريت" وبدأت فــــــــــ النهب والسلب وتدمير القرى الحدودية. وخلال موقفهم المعادي للحيثيين وميلهم الواضعيح نحو مصر، استقطب الملوك الثلاثة الموقف لصالحهم وأذلوا "أوجاريت". إلى أيسن يستطيع "نيكمادو"، والحالة هذه، أن يتوجه سوى السي الحيثيين ؟ فكتب الملك "نيكمادو" بتسرع بالغ، يناشد "سوبيلوليوماس" على هذا النحو الذي وصلنا عبير صياغة حيثية لاحقة: أيها الشمس، الملك العظيم. سيدى خلصني من قبضة العدو ا فأنا خادم القيمس الملك العظيم، وعدو أعداء سيدى ... هؤلاء الملوك يضغط ون علينا دون هوادة" (٢١).

ليس هناك بين الخبيئة الغنية من النصوص التي اكتشفها المنقبون الفرنسيون في الأراشيف الملكية لــــ "أوجاريت" سوى نصوص قليلة تنطوي علــــ أهميــة

تاريخية أكبر أو تثير افتناناً أكثر مسن المراسلات أو المعساهدة اللاحقة بين "أوجاريت" والحيثين. وكان رد "سوبيلوليوماس" على هذا النحو:

لا تخش بلاد الوخششي" وبلاد "ماكيش" رغم عدائسها لسي فسي الوقست الحاضر، وضع ثقتك في نفسك يا البكمادو". وعلى غرار ما كان عليه أسلافك مسن صداقة، لا من عداوة لسه "خاتي"، تكون أنت يا البكمادو". فكن عسدواً لأعدائسي وصديقاً لأصدقائي... والآن إذا شن كل أولئك الملوك هجوماً لغسز و بسلادك، فسلا ينبغي لك يا البكمادو" أن تخشاهم، أرسل إليّ رسولك مسن فسورك. وإذا انتخسنت لنفسك إجراء وقائياً، وأنزلت بزنديك، وحدهما، الهزيمة بالعدو ... فلا تدع أباً كسان يطلقه من قبضتك ..." (٢٢).

كان العرض المطروح في الخطاب غاية في الدبلوماسية إذ انطوى على دعوة لـــ "نيكمادو" إلى أخذ زمام المبادرة بين يديه وأن يتصرف بشكل مستقل، مع ضمان تلقيه العون من الحيثيين. ومع ذلك كان جلالته أجبن من أن يتخذ أي إجراء بنفسه. وسرعان ما كان رسوله في طريقه إلى "خـاتي" ودخلت القوات الحيثية بقيادة ولى العهد إلى سوريا.

ملاً وجود الحيثيين قلوب المتمردين بالرعب. حقاً كان المتمردون قد حققوا بعض النجاح، إلا أنهم ينسوا من إحراز النصر دون عون. وكتبب أحد أولئك الملوك المتمردين إلى "أخناتون"، كي يشير إلى أنه سليل شخصية بارزة هو "تاكو"، الذي كان الفرعون "تحوت - موسى" الثالث قد نصبه ملكاً. ومضى كي يلمح أيضاً إلى أن "ملك "خاتي" قد أرسل إلى عدة خطابات طالباً عقد معاهدة" ولكيف يفضل، على ما يبدو، أن يخلص الولاء لمصر. واختبتم خطابه قائلاً "... وإذا لسم يرغب سيدي في الزحف، فليرسل، إذن، أحد قواده على رأس القوات والعجالات المحربية" (٢٢).

أبدى "أكيزي" (؟)، ملك قطنوم (قطنة في وقت لاحق.م.)، ورغم أنه لم يكن في حالة عصيان بصفة رسمية، ضد "خاتي" تعاطفاً قوياً مع قضية التمرد. وأصبيح ناطقاً باسم الملوك الشماليين فأعلن، بجرأة شديدة، نفسه تابعاً لمصر. وكتب السي "أخناتون" طالباً العون : "يا مولاي إنني لأحب جلالة الملك سيدي 1 وكذلك يحبب

ملك "نوخششي" نفس حبي له، وكذلك الأمر مع ملك "نبيا" وملك "زنــزار" وملــك "تونانات". كل هؤلاء الملوك خدم في الحقيقة لمولاي". (ولكن ليس هنـــاك حاجــة ملحة لإرسال عون عسكري) إذا شاء جلالة الملك مولاي أن يخـرج علــى رأس جيشه، فليخرج. ولكنهم يقولون أن جلالة الملك مولاي لن يخرج. وبناء على ذلــك فليرسل جلالته القواسين رماة السهام وليأتوا (وحدهــم)" (علــى أن المتمرديــن لا يطلبون العون مجانا، فلسوف يدفعون الجزية) فليحـــد وزراء مـولاي جزيتـهم ولسوف يدفعونها" (إرسال عون عسكري سوف يخفف أيضا قلق "أخنـاتون"، ليــا مولاي إذا كان عبء هذه البلاد سيزول عن فؤاد جلالقـك، إنن فليرسـل مـولاي القواسين رماة السهام وليجعلهم يقدمون" (٢٤)

لكن القضية كانت قد باءت الآن بالخسران. فحتى لـو أسرع المتمردون بإرسال خطاباتهم إلى مصر، فإن جيوش "سوبيلوليوماس" كانت قد وصلـت إلـى سهول "حلب" كي تتلقى بصورة مخزية، استسلام شمال سوريا بأكمله "وعندئذ أدى "نيكمادو" ملك "أوجاريت" فروض الخضوع لأبنـاء الملـك (الحيثـي) ولقـواده، وأعطاهم هدايا الذهب والفضة والنحاس الحمر ... والتجأ إلى "الالاخ" في حضـرة "الشمس" الملك العظيم مولاه" (٢٠) وسرعان ما هرع رؤساء الدويلات في سـوريا إلى تقديم فروض الاحترام لـ "سوبيلوليوماس".ولقد ولول، في هذه الأثناء، حلكم مصري عميق الولاء لمصر على هذا النحو "كل خدم مولاي الملك توجـهوا إلـى مصري عميق الولاء لمصر على هذا النحو "كل خدم مولاي الملك توجـهوا إلـى "خاتي" (٢١). وعندما دعا البعض "أكيزي" أن يحذو حذو الأخرين، أكد أنه رد على هذه الدعوة بقوله : "أنا خادم جلالة الملك مولاي ملك مصر ! " كما أرسـل نفـس القول وأفصح عن نفس الموقف لملك "خاتي" ولم يمض وقت طويل، مع ذلك، قبـل أن يجلب مثل هذا الموقف الصريح على صاحبه الانتقام تلو الانتقام. فلقد اجتـاحت القوات الحيثية "قطنوم"، واختفى "أكيزي"، وانتقلت سوريا الشمالية بأسرها طـوال السيادة الحيثية.

يصعب علينا أن نجد تفسيرا لوقوف "أخناتون" مكتوف اليدين على مثل ذلك النحو الواضح، في وجه ذلك الخطر الذي أحدق بأصدقائه. حقا لا تعطينا خطابات الخيتاتون" سوى جانب واحد المصورة: فليس في حوزتنا السردود التسى يمكن

لـــــاأخناتون" أو الجنرال "مايا" أن يكونا قد كتباها إلى المتمردين الســـوريين، إلا أنها ربما حملت في طياتها أسباباً مقنعة. وربما يكون الإجماع في "أخيتاتون" قـد استقر على أن إرسال أي قوة من قواسي الملك إلى سوريا لم يكن في طوعــها إلا تقديم عون رمزي لقضية تبدو خاسرة منذ البداية. فالرد على التحدي الــذي شـكله الحيثيون بأي أمل في النجاح يحتاج إلى حشد حملة عسكرية يصــل قوامـها إلـى عشرة آلاف رجل أو يزيد، وهو الأمر الذي لم يكن "أخناتون" مستعداً بعد لأن يقـدم عليه. إلا أن الإحجام عن إرسال أي قوات إلى هناك كان ليهبط إلى الحط من شـلن مصر سواء في نظر الصديق أو العدو. غير أن "أخناتون" إما أنه لم يقــدر حجم الخطر وإما أنه كان مستعداً لتحمل نتائجه مهما كانت. لكن الانطباع الذي رســخ، وبصرف النظر عما إذا كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً، لدى شعوب المشرق هــو أن الفرعون الجديد لن "يزحف من مصر"، كم أنه كان أكثر عزوفاً عن السماح لجيشـه بأن يقدم على مثل هذه الخطوة.

هذاك عامل آخر، على ما يبدو، في الموقف الخارجي ساهم في عزوف "أخذاتون" عن شن هجوم مضاد على نطاق واسع في الشمال يتمثل في الشيائعة حول العصيان الذي شرع يدب في أطراف الإمبراطورية. فعلى نحو ما أشرنا في الفصل الثاني كان تقليد نقل أو لاد حكام البلدان الأجنبية إلى مصر وتتقيفهم بأساليب الحياة المصرية قد أدى إلى نشوء شريحة عميقة الولاء من نواب الملك بين أبناء نلك البلاد، إلا أنها دقت في غالب الأحيان إسفيناً بينهم وبين شعوبهم التي يسوسونها بالنيابة عن مصر. فلقد سعد "رب عدي" حاكم "بيبلوس "و"عبدي خييا" حاكم "أورشاليم" و"أبي ميلكي" حاكم "صور" بإخلاصهم للقضية المصرية، لكنهم لم يكفوا لحظة عن التماس تعزيز الحاميات المصرية المتمركزة هناك بمزيد مسن القوات للمساعدة في إخماد الانتفاضات داخل مناطق نفوذهم. وفي خضم السياسات المشرقية التي سادها الاضطراب والتلاطم، وحيث هبطت السيطرة الإمبراطوريسة المصرية عند حدها الأدنى، كانت المسألة مسألة وقت قبل أن تقوم شخصية المصرية بارعة بالسعي إلى استغلال الميل نحو الصراع الفنوي بين المدن الفينيقية

كان هذا الخطر قد تبلور بالفعل في أواخر أيام "أمين-حوتب" الثالث في امارة "عمورو" التي تفتقر إلى أي تنظيم في أعالى "العاصى"، فسسى وادي البقاع. فهذه الإمارة تشكل مع دويلة "قادش" أقصى المقاطعات التوابع لمصر بعدداً عن حكم "أمين -حوتب" الثالث قفر حاكم سيئ السمعة يدعى "عبدي-عشيرتا" إلى مكانسة عالية هناك، وحاول تعزيز وضعه السباسي بفرض إدعائه حق حكسم جسزء من الساحل حول "سومور" التي ضمت مقر الإدارة المصرية في المنطقة. وفي نهايسة المطاف شن الفرعون "أمين-حوتب" الثالث حملة تأديبية صغيرة على الساحل الغينيقي، أدت إلى إلقاء القبض على "عبدي-عشيرتا" ؛ ووضعت نهايسة لحياتسه السياسية القصيرة. وجاءت هذه الحملة بعد أن قام الحكام التوابع الموالون لمصسر بإيقاظ الفرعون من حالة السبات التي خاد إليها بصيحاتهم الحانقة طلباً للعسون. إلا أن عائلة "عبدي-عشيرتا" استمرت على قوتها في "عمورو".حقاً لا نعسرف سسوى أقل القلبل عن أصول هذه العائلة، إلا أن المرجح أن هذه العائلة تتنمي إلى عشميرة من المكان الأصليين الذين يقيمون في منطقة قصية لم تلمس تخومها الحضارة المصرية. وعلى أي حال تمتع "عزيرو" ابن "عبدي-عشيرتا"، الذي سيرعان ما الريفيون في معظم المدن السورية. وفضلاً عن ذلك ضمنت له أصوله الاجتماعيسة تعاطف الـ "عابيرو"، وهم عبارة عن طبقة من المارقين الذين يشبهون الغجر فـي صعلكتهم على مشارف المجتمع الحضري الكنعانيين. فلقد بدأ وثيق القربسي فسي تفكير ه ووسائله منهم إلى الحد الذي كان شانئوه يطلقون عليه اسم "العابيرو"، ولكن سواء أكان ذلك صحيحاً أو غير صحيح، فإن تلك المسبة لم تصده عن استعمال أو لئك "العابيرو" في تحقيق غاياته. ويبدو أن ترحيل "أخناتون" لعدد من "العابيرو" إلى النوبة جاء في إطار محاولة قام بها جلالته نحو تقايص حجم القاعدة التي تستند إليها سلطة "عزيرو" في وادي البقاع.(٢٧)

لم يدخر "عزيرو" الذي برز على وجه الاحتمال عقب الهجوم الحيثسي الأول على شمال سوريا، وقتاً في الضغط على مقر الإدارة المصرية في "سومور" حتسى

تعترف به (حاكماً). ولقد وبخ "أخناتون" هذا السه "عزيرو" لقيامه بتحركات تهديديسة باتجاه "بيبلوس" التي وقعت على عاتقها مسئولية الاستطلاع المبكر بشكل عام حول "سومور". ولكن "عزيرو" رد على وجه السرعة على هذا النحو: "منذ زمن ضسارب في القدم ظللت على ولائي لخدم الملك مولاي. ولكن حكام "سومور" لسم يعسترفوا بي". وفي الحال ضرب "عزيرو" الحصار حول "سومور" ولما عجزت المدينة عين الصمود أكثر مما فعلت قام الحاكم المصري بفتح أبوابها أمام "عزيرو" ثم انسحب على وجه العجل إلى مصر، أما "عزيرو" فلقد دمر المدينة عن آخرها. وهكذا فقدت مصر مركزها العصبي على الساحل المسوري.

مرت شهور فيما ظلت المدينة خراباً. فكتب "أخناتون "إلى "عزيرو" طالبساً تفسيراً لعدم القيام بإعادة بنائها. ورد "عزيرو" بأنه يرغب في أن يُعيَّن حاكماً، وبأنه لم يبن "سومور" لأن زملاءه من الحكام يقفون منه موقف العداء. وقد يكون ذلك صحيحاً، فكل تصرفاته وسواء أكانت متعمدة أو غير متعمدة تؤدي إلى غرس بذور العداء. لكن ذلك لا يصلح في سائر الأحوال لأن يقف على قدميه كعذر من الأعذار. وكان "عزيرو" قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع كثير من زملائه الحكام، بل وأبرم معاهدات مع كل من "أرفاد" و"صيدا" و"قادش" و"أوجاريت". أما أولئك الذين وجبه أخلصوا لمصر الولاء، وعارضوا تحركات "عزيرو" ففقدوا مناصبهم على وجبه العجل. وتتمثل أسوأ الحالات "جُرسة" في هذا الصدد في حالة "رب-عدي" حاكم "بيبلوس" الذي دأب على إرسال التقارير، تقريراً إثر تقرير، طوال خمسسة عشرة "بيبلوس" الذي دأب على إرسال التقارير، تقريراً إثر تقرير علوال خمسسة عشرة "بيبلوس" الذي دأب على إرسال التقارير، تقريراً وجد نفسه مجبراً على أن يرقب، "عبدي-عشيرتا" من يد العدالة. لكن "رب-عدي" وجد نفسه مجبراً على أن يرقب، دون حول أو قوة، استيلاء "عزيرو" على المدن والقرى الواقعة على أن يرقب، "بيبلوس"، وفي نهاية المطاف واجه الطرد من مدينته نفسها، كي يقع في أيدي الدي ينطوي عقه.

جاء التوبيخ المتوقع بعد وقت قصير من "أخناتون" وكان توبيخاً عنيفاً (٢٨). فهناك قائمة بخطايا "عزيرو"، بما فيها معاملته القاسية لـــ "رب-عدي" الطاعن فــي السن، وكرر "أخناتون" مطلبه مجدداً بإعادة بناء "سومور". فأرسل "عزيرو" ثمـاني

سفن محملة بخشب البقس مع رهائن إلى مصر، وكان يأمل بلا شك في تطييب خاطر "أخناتون" وقتذاك، وكانت هذه الخطوة حاذقة، لأن "أخناتون" الدي ظل اسنوات عديدة يطالب بحضور "عزيرو" إلى مصر كي يرد على التهم الموجهة إليه، فدأ ولان. ومنح "عزيرو" مهلة لمدة سنة. وفي لحظة غفلة في نفس خطاب التوبيخ فلتت زلة قلم بالدافع وراء سياسته أي سياسة "أخناتون" الشمالية أنت تعرف يا "عزيرو" أن الملك لا يريد أن يكون قاسياً مسع أرض كنعان" وتكشف النتائج اللحقة أن "عزيرو" فهم من هذه العبارة أنها علامة ضعف.

استغل "عزيرو" وجود الحيثيين في شمال سوريا" كي يخمدوا التمرد السذي وقع هناك، كعذر يتعذر به عن عدم الحضور فوراً إلى مصر. وبلغت به الجرأة حد الاحتفاء بمبعوثي الحيثيين، وهو الأمر الذي أثار ثائرة "أخناتون". ولكسن إذا كسان "عزيرو" قد وصلت به الظنون حد امتحان صبر جلالته إلى مالا نهاية، فإنه يكسون قد جانب الصواب فلقد كانت الإدارة المصرية لا تزال من القوة بمسا يسسمح لسها وضع أوامرها موضع التنفيذ، حتى في قلب سوريا. فسرعان ما وصل المبعوثسون المصريون كي يصطحبوه إلى مصر. وهناك إغراء قوي بأن نذهب إلى أن ذلسك الاستقبال الحافل للجزية الواردة من البلدان الأجنبية، الذي أقيم في السسنة الثانيسة عشرة جري تنظيمه في وقت مقارب لوصول "عزيرو" إلى مصر، ولسو أنسا لا نستطيع إقامة دليل لا يرقى إليه الشك على ذلك.

لا نعرف خردلة عن الكيفية التي نجّا "عزيرو" نفسه بها أثناء محاكمته في مصر، ولكن حتى في ظل غيابه عن سوريا، كان لا يزال في طوعه أن بستكمل خططه "الميكيافياية" على المدى الطويل. فلقد بدأت الأنباء نرد نباعاً من أربعة حكام توابع لمصر في منطقة "إمكي"، مفادها أن "ايتاكاما "حاكم "قسادش" وصديق "عزيرو" وحليفه "قد تولى قيادة القوات الحيثية وأخذ في إحسراق مدن مسولاي الملك"(٢٩) وجاء تأكيد ذلك على لسان "إيلو-ربسي" الحساكم-التسابع الجديد فسي "بييلوس"، الذي استبد به الغيظ لقدرة "عزيرو" على الاستمرار في ارتكاب جرائمه، حتى بعد استجواب جلالته له. اعلم أن "عزيرو" لرتكب جريمة في الوقست الدني كان فيه ماثلاً أمامكم. جريمة ضدنا ! فلقد أرسل رجاله إلى إمرة "ليتاكاما" وأنسزل

البلاء بكل أراضي "لمكي" أراضي مولاي. والآن هاهو يتمادى فيرسل رجاله كسي يستولوا على "لمكي" (٢٠). وربما يكون هذا هو السبب الذي دفع "أخنساتون" إلسي احتجاز "عزيرو" لأجل غير مسمى. ولكنه ليس معروفاً كم من الوقت امتسد بقاء "عزيرو" على وجه التحديد في مصر، لكنه مكث مدة كافية لرواج الشسائعات من هذا القبيل: "عزيرو لن يعود من مصر و"عزيرو" يقيم في مصر" (٢١).

إلا أن "عزيرو" أطلق سراحه في الواقع في نهاية المطاف، رغم أننا لا نعرف ما إذا كان ذلك قد تم قبل أو بعد وفاة "أخناتون". وبمجرد أن استعاد ملكحة حتى نبذ ولاءه لمصر (ربما عقب علمه بوفاة "أخناتون ")، وأصبح تابعاً للحيثيين. ورحب به الملك "سوبيلوليوماس" في الحظيرة وأثنى عليسه لصموده. وتقرض معاهدة التبعية التي أعقبت ذلك، التي نجت من عوادي الأيام كي تصل إلى أيدينا لحسن الحظ، على "عزيرو" جزية سنوية تبلغ قيمتها ٢٠٠ شيكل، كما تحظر عليه انتهاج أي سياسات خارجية مستقلة سواء تجاه مصر أو بابل أو بالا الحوريين(٢٢).

يذهب رأيي إلى أن "عزيرو" كان واحداً من القلائل الذين سبروا غور "أخناتون" بشكل كامل. فلقد وزن بصفته شيخ قبيلة لا ينقصه لا الدهاء ولا سعة الحيلة، أي المكافئ لند "بلطجي" أو "قبضاي" الشوارع الخلفية للمدن حالياً، الحدود التي تفرضها التربية الراقية وحياة الدعة، على حاكم تختلف ثقافته بوجه عام عن ثقافته هو. ولقد كان في طوع "أخناتون" أن يوظف عناصر وحشية، وإن كانت فعالة في السياسة، غير أنه لم يشا أن يكيف نفسه مع التنظيم الضيروري السلام لإطلاق حملة نتمتع بالكفاءة والقدرة. وكان في وسع "أخناتون" أن يوجه تهمة شنيعة، إلا أن خاطره كان يطيب بسهولة ويسر.

ولما كان "أخناتون" شخصاً منتسكاً واقعاً تحت سيطرة فكرة واحدة ثابتة، فلقد كان خليقاً بجلالته أن يستشعر الملل للفترات الطويلة مسن التركيز العقلي، اللازمة لانتهاج سياسة خارجية متسقة. ولم يكن ليزعجه إلا الإضطرار إلى أن ياخذ ويعطي، ويساوم ويشارط مع الآخرين، فلقد كان في أعماقه رعديداً. ولم يكن عزمه معقوداً بصورة لا نقض فيها ولا إبرام، إلا على برنامجه الديني، وليس على

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شكل التعامل مع حكامه الإقليميين التوابع (سواء في الشمال أو الجنوب,م.). ولقد فطن "عزيرو" إلى كل هذه السمات التي تسم شخصية "أخنساتون"، وهمي سمات ملأت نفس "عزيرو"، على وجه الترجيح بالازدراء. ولعل خلعه السولاء لمصرر راجع إلى نفوره من شخص جلالته بنفس القدر الذي كان خضوعاً من جانبه لسساقوة عظمى"، تلك التي مثلها "سوبيلوليوماس".

# الفصل الثاني عشر تعلم "توت عنخ أمون"

كانت عبادة قرص الشمس الواحد الأحد وما استتبعته من تعطيم الأيقونات (تماثيل الآلهة وصورها مراهموغة بصورة لا تحول ولا تزول بشخص "أخناتون" إلى حد لا يسمح لها بالاستمرار على قيد الحياة طويلاً بعد رحيله. فهي لسم تكن عبادة من ذلك النوع الذي يستطيع شخص آخر سواه أن يذود عنها وينتصر لسها الأن "بنوة أخناتون" إزاء القرص" والسده كسانت علاقسة شخصية على نحو عميق ويشك المرء فيما إذا كانت عائلته ذاتها وأعضاء حاشيته قد فهموا حق الفهم أو حتى أرادوا أن يفهموا أفكار الملك في هذا الشأن. وفي سائر الأحوال لم تكن أيضاً المظاهر السلبية لتركيزه على "الوحدانية " Oneness المتكنوا فسي الدفك، كما لم تكن أيضاً عملية. وقد يكون رجال البلاط في "أخيتاتون" قد استكنوا فسي الدفك، والكن نصيب الأغلبية ورغد العيش مما يلازم بالضرورة العاصمة السياسية للدولة، ولكن نصيب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب في شتى ربوع البلاد كان صغراً. فمصادر الدخل تُقطعت، وبالتالي أغلقت المعابد، وأبطلت العبادات اليومية، والاحتفالات، التي ظلست لما يقرب من ألفي سنة، تعطي للحياة معنى. وطالما استمر مؤسس العبادة الجديدة على يقرب من ألفي سنة، تعطي للحياة معنى. وطالما استمر مؤسس العبادة الجديدة على قيد الحياة، استمرت هذه الأغلبية بلا مورد.

ومع ذلك فلنتخيل هذا المؤسس في سنته السابعة عشرة من حكمه، وهمي السنة التي اتضح أنها الأخيرة. فبالنسبة لأي رئيس دولة يرغب في ضمسان بقاء نظامه في المستقبل لم تكن أحداث الماضي القريب تبشر بخير، فلقد رحل أربعة من بناته الست، واجتاح البلاد وباء عارم. ووقف صبيّان ضعيفان في طابور ورثة العرش، أحدهما تم تعيينه كشريك للملك، وأصغر هما ولد بعسد الفتنة. أما "آي" العجوز، الذي شغل منصب القائد العسكري وسكرتير جلالته، فكان لا يزال علسى قيد الحياة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ "نفرتيتي" التي حملت في وقت سابق لقب "زوجة الملك الرئيسية"، بالإضافة إلى عدد من الوجوه التي تظهر في المناظر الجدارية :

سيدات أنيقات، قريبات من درجة بعيدة للملك، دون شك، إلا أن المسرء يستطيع إرجاع أصولهن إلى الفرعون "أمون حوتب" الثالث، وندماء الملك الذين يحظون بالرعاية والاحترام والوزراء، وهم يركعون؛ إلا أنهم مجهولون جميعاً لذا من جراء النقاليد المعاصرة بذكر أسماء أعضاء العائلة المالكة المباشرين دون سواهم. وتلك كانت مجموعة الأشخاص المتزلفين، الذين يتصفون بالتخمة والضعف والخور، على نحو ما تعرضهم أمامنا هذه الجداريات: لا يتقيدون بأي عمسل سواء في الجيش أو القطاع المدني. هل كان "أخناتون" يعقد على مثل "هؤلاء" توفير الدعسم الربيبه "سمنخ حكا رع" ؟

تشير العواقب اللحقة إلى أن "أخناتون" لم يعقد أي آمال كما أنه لم ينتهج يوماً سياسة حازمة. وعندما رحل جلالته بصورة مفاجئة، على نحو ما يقودنا حقاً الحدس، ترنحت سفينة الدولة دون دفة لثلاث سنوات. وها نحن نسمع عن خطوات تجريبية يقوم بها "سمنخ-كا-رع" الذي كان شريك-الملك في وقت سابق وأصبــــح الآن ملكاً، لإعادة الاعتبار مرة أخرى لــ "آمون" اله الإمبر اطورية. وعندئذ وافـــاه الأجل، فتغير الحال وبدا وقت ذاك أن هناك تصميماً راسخاً على البقاء في "أخيتاتون" رغم أن الجداريات التي وصلت إلينا قليلة، إن لم نقل نادرة، عسن هــذه الفترة القصيرة في بداية حكم "توت-عنخ-آمون". ومع ذلك، شهد نفسس الوقت، وبعد الفجوة التي دامت ثلاثة عشرة سنة، استئناف أعمال التشييد في طيبة على قدم وساق (اللوحة رقم ١-١٦) إذ شيدت إضافات جديدة للمعابد القديمة التي سبق لــ "أخذاتون" أن أقامها. وكان الأسلوب الفني رائعاً في أواخر عصـــر "أخيتـــاتون" الصرامة الذي اتسمت بها الوحدانية القديمة ظلت قائمة : لم يُذكر اسم أي اله آخـــر اللهم سوى القرص، ولم يُسمح بأي شعائر عبادة أو أي أساطير. ومع ذلك فإن نفس الفترة شهدت التخطيط لأعمال حربية من نفس طبيعة الأعمال الباهرة التي عرفتها الإمبر اطورية قديماً. كما أن الفرعون الصنغير السن أخذ، أو مُنح في مطلع حكمه، الاسم الحوري (نسبة إلى حورس): "طالباً رضا الآلهة (في صيغة الجمع. م) "  onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

هذا الفرعون.

انتهى التردد والتذبذب في السنة الثالثة من حكمه باتخاذه قـــراراً بمغـادرة المدينة الجديدة وانتقل الفرعون وبلاطه، بكل تأكيد، رغم أن بعض الســكان ظلـوا يقيمون على وجه الاحتمال هناك. ولا يتمالك المرء نفسه من العجب، فــي ضــوء الوجود المشهود لــ "تفرتيتي" في السنوات الأولى للحكم، فيما إذا كان موتها هــو الذي وضع نهاية لفترة التردد في اتخاذ القرارات ووضع عناناً أكثر تحــراً فـي أيدي أولئك الذين يملكون صوغ سياسة أكثر تماسكاً واتساقاً. أياً ما كان الأمر، فابن إقامة الملك مرة أخرى في منطقة "منف" أعاده من عالم الأحلام في "أخيتاتون" إلـى واقع المعابد المهجورة وأطلال الماضي المجيد لمصر.

كما وضعت هذه الإقامة مزيداً من السلطة في أيدي الرجل الذي كسان فسي طريقه لأن يغدو الموجّه الخفي " eminence grise للنظام. وكانت قد سنحت انسا الفرصة كي نلقى نظرة عابرة على شخصية "أي" التي يكتنفها الغموض، ذلك الرجل الذي دأب على التنقل خلال المدينة التي ضمت مقر الإقامة الجديد، وكـــان قريباً بصفة دائمة من شخص الملك. لكننا لا نعرف عن أصوله شيئاً سوى ما تضمه هذه الفقرة التي تحمل طابع السيرة الذاتية، ونجدها منقوشة في مقبرته فـــــــى "أخيتاتون" : كنت أحد الذين تمتعوا بعطف مولاه كل يوم، ولقد زادت أفضاله علي ا سنة عن أخرى نظراً لأنني كنت كفءاً كفاءة فائقة في رأى جلالته، ولذلك ضاعف مخصصاتي حتى بلغت عدد الرمال، ووضعني على رأس كل من الأمراء وعامــة الشعب.. وكنت شخصاً مستقيماً. بحق وصدق. فكنت شــخصاً لا يعــرف الطمـــم طريقاً الى فؤاده. اسمى (أي صبيتي) بلغ القصر الأني كنت ذا نفع للملك، مطبعاً لتعاليمه، ومنفذًا لقوانينه ... كنت كفءًا ومتمتعاً بأخلاق حميدة ... وكنيت قنوعياً صبوراً. يتبع كو" Ku (٢) الملك مثلما يكون قد أمر، فأنا لا أكف لحظة عن الإنصات التي صوته" (٢). أما ألقابه التي تشمل "قائد الجيسش وجنر ال العجلات الحربية وحامل المروحة عن يمين الملك، وكاتب جلالته" فتدل علي أن أصوله ترجع إلى طبقة العسكريين، كما تسوغ المكانة الرفيعة التي وصل إليها في أو اخسر الحكم. وعلاوة على ذلك كنا قد ارتأينا أنه ابن كل من "يويا" و"تويا"، وبالتالي شقيق

الملكة "تي"، إلا أنه يعزف، على نحو غير مفهوم عن التباهي بأنه خال أخناتون". وليس هناك سبب يدعونا إلى التشكك في فحوى الفقرة السابقة، ولو أن لغتها تقليدية مقولبة بعض الشيء: فكان "آي" على وجه الاحتمال كسفءا، وخادما مطبعا ومقربا من الملك. وكانت الأقوال التي تصدر عن جلالته تملأ فؤاده بالروع. إلا أنه كان رجلاً عملياً. وبرحيل "أخناتون" وترقيته تحت ظل حكم "توت-عنخ-أمون" إلى رتبة شرفية بحتة: "أكبر أبناء الملك"، لم يجد "آي" بكل تأكيد أي سبب يحدوه السي الاستمرار في اللغز، فكان الطريق الذي أختُط، في معظمه، خلال الحكم الجديسد، من رسمه على وجه اليقين.

ويتمثل جوهر التغيرات التي حدثت في السنة الثالثة من حكم "توت-عنيخأمون" في التسامح عوضاً عن الاستهجان والإدانة. فلم يتعرض أي معبد من معابد
قرص - الشمس" للإغلاق، ولم تُكشط بالأزاميل نقوشها ولما يواجه أعضاء
الكهنوت فيها محنة التسريح من أعمالهم أو الذبح. كما لم تصدر بصورة مفاجئة
مذكرة لعن ضد "أخناتون" أو "نفرتيتي" أو أولئك الذين ارتبطوا لسبب أو لآخر
بهما. فالواقع أن عبادة "القرص" استمرت قائمة طيلة عشر سنوات كاملة، إن لم نقل
مزدهرة في المراكز الدينية التي شهدت ولادتها: "طيبة" و"منف" و"أون"،

و لكن إختلافاً شاسعاً وذا مغزى عميق قام الآن : لم يعد الرص - الشمس" الإله الواحد الأحد. إذ أصبح الأتقياء أحراراً مرة أخرى في ذكر أسماء الآلهة القديمة دون أن يخشوا عقاباً. وقاد الفرعون والملكة بنفسيهما المسيرة علمي هذا الدرب بإيماءة لا تخلو من فطنة في اتجاه إعادة الاعتبار : تحول "توت - عنم اتون"، وهو اسم الميلاد للفرعون ليصبح "توت - عنخ - أمون"، وفي نفس الوقيت تحول اسم الملكة "عنخ - إس - إن - با - أتون" كي يغدو "عنم - إس - إن - با أمون".

جاء افتتاح المعابد القديمة وإعادة الاعتبار إلى المجمع الإلهي القديم كخطوة تستند علناً إلى المبدأ الذي يقول أن المحن التي تعرَّضت لها مصر إنما تنبع بشكل مباشر من تجاهلها لآلهتها، وتخلَّى هذه الآلهة عن مصرَّ. ويلخُص لنسا المرسوم الذي أصدره "توت – عنخ – أمون" الأمر على النحو التالي:

(الآن صعد جلالته إلى العرش في وقت كانت فيه معابد الآلهة و الإلهات من

(الان صعد جلالته إلى العرش في وقت خانت فيه معابد الإلهه والإلهات من جزيرة البغانتين" جنوباً حتى مستنقعات الدلتا قدد تهدّمت ودب الخراب في أضرحتها وتحوّلت إلى تلال تنهبها الحشائش الضرحتها وتحوّلت الى تلال تنهبها الحشائش الضرحتها وتحوّلت عدونها. فلقد (جمع قدس)، لم يكن لها وجود في يوم من الأيام: تخللت المدقات صحونها. فلقد حلّت الكوارث بهذه البلاد: أدارت الآلهة ظهورها لها. وإذا حدث وأرسل الجيرش إلى المشرق كي يوسع حدود مصر، فإنه لا يحقق نجاحاً. وإذا ما حدث وصلّى شخص لإله ما طالباً شيئاً منه، فإنه لا يتجلى له أبداً ؟ وإذا عن لشرخص ما أن يتضرع لإلهة ما فإنها على نفس المنوال لا تتجلى له بحال من الأحوال. فلقد وهنت بيضرع لإلهة ما فإنها على نفس المنوال لا تتجلى له بحال من الأحوال. فلقد وهنت قلوب الآلهة في أجسادها، وذلك لأن الدمار كان قد لحق بما صنعوه" (٢)

ينتمي "الموتيف" في هذا المقتطف إلى مستوى التنظير الذي تكشف عنسه "عصور الإضطراب"، ونعرفه نحن منذ غداة طرد الهكسوس إلى الأسر الليبية التي تولّت عرش مصر. فعلى نحو ما هو حادث هنا، وما يُضمر، في العادة، في شكل اجترار للماضي إزاء احتلال أجنبي للبلاد، يُرجع "الموتيف" في الغالب الحالمة الراهنة للمجتمع إلى الصدع في العلاقات بين البشر والآلهة. وليسس في وسعنا التوصل إلى بروتوكول أكثر ملاءمة للمرسوم الفرعوني. فالتغيّر الذي دخل علسى السياسة بيدا وينتهي باسترضاء الآلهة، والجهسود الأولى التي بذلها "توت - عنخ المون" نحو استعادة الحالة السابقة كانت موجّهة، مما ينطوي على دلالة خاصمة، واحد إعادة المعابد وعباداتها، التي كان حموه "أخذاتون" قد أغلقها. إلا أنه لم يعسسد في الإمكسان بعد الآن تجاهل الدور الاقتصادي للمعابد القومية:

الآن وعندما كان جلالته في قصره القائم في "بيت - عا - خبر - كا - رع" (تحوت - موسي الأول) مثل رع في السماء" "، فإنه كسان معتساداً علسى إدارة شؤون البلاد بصفة يومية. وتعود جلالته على أن يستفتي قلبه في بحثه عسن كل أنواع الأساليب الفعالة وتفتيشه عن الوسائل الناجعة (ليفيد) والسده "أمون"، (وعلسى سبيل المثال) في صوغ تمثاله المهيب من الإلكتروم الخالص.

ولقد مضى في هذا الشأن ، إلى أبعد عما جرت عليه الأمور في المساضى، وصاغ والده "أمون" على قوائم خشبية يصل ارتفاعها ١٣ ذراعاً، فتمثاله المقـــدس

أصبح يصنع من الإلكتروم واللازورد والفيروز وأحجار كريمة نفيسة متعددة: والآن كان جلالة هذا الإله المهيب يُحمل في الماضي على قوائم خشبية لا يزيد ارتفاعها عن أحد عشر ذراعاً. فالتمثال المهيب للله "بتاح - جنوبي - سوره" سيد حياة الأرضين المصنوع من الإلكتروم كان يُحمل على قوائم خشبية لا يتجاوز إرتفاعها ١١ ذراعاً (٤) ويبدى أن استئناف العبادات وتجديد تماثيل "آبائه كافة. الآلهة" كانا الشغل الشاغل لله "توت - عنخ - أمون" طهوال حكمه . ويوصف جلالته في نصبوص مستقاة من مقبرته المشهورة على هذا النحو: المؤلفة في نصبوص مستقاة من مقبرته المشهورة على هذا النحو:

"هو الذي شيّد الآثار التي انبئقت للتو لآبائه: كافة الآلهة، وهو السذي بنسى معابدهم من جديد، وهو الذي نحت تماثيل العبادات من الإلكتروم، وسد النقص فسي تموينها من قرابين الخبز على الأرض"

وعود على بدء، تعود النصوص التي وصلت إلى أيدينا من نفس المصدر، كي تصفه بأنه الذي قضى حياته يصنع تماثيل الآلهة كي يعطيهم كل يوم البخور والصببان والقرابين" (٥).

وبنفس الروح يقول أحد أتباع الملك الذين كأفه سم بترميم المعابد، ويُدعسى "ماي": لقد طهرت مصر لاستقبال أسيادها (أي آلهتها ) وكنت الناطق باسم الملك، الذي جلا صداً الإهمال عن المعابد ونحت تماثيل الآلهة، وكنت ذلك الفريد الفريد الفريد لذي دخل إلى دوار الذهب "\* كى أهدّئ روع صورها أي التماثيل المقدسة" (٦)

ومما ينطوي على أهمية كبرى ذلك التركيز على نحت تماثيل جديدة للعبادات. ويجدر بنا أن نعيد إلى الأذهان أن خطاب "أخناتون" الذي وصلت إلينا أجزاء منه خلال الشطف المستخرجة من الصرح العاشر أشار إلى كل من تماثيل الآلهة والدليل النموذجي لمستلزمات شعائر العبادات في فقرة تحمل نسبرة مُحطّة بالشأن من كل بد. وينهض الهدف الذي توخًاه "توت - عنخ - أمون" على نحو ما هو واضح كرد عنيف على هذا الحط من شأن التماثيل والأيقونات على المستويين النظري والعملي في نفس الوقت. فلا بد أن يكون كثير من التماثيل قد تعرض للنهب أو التنبس (دون أن يصدر، بالضرورة، بذلك مرسوم رسمي) إذ يكفي أصدره يكون معروفاً أن تلك هي رغبة "أخناتون". ولا بد أن مرسوم التسامح الذي أصدره

"توت - عنخ - أمون "كشف الحاجة الماسة إلى أيقونات وتماثيل جديدة. وفي نفسس الوقت جاءت سياسته بمثابة تأكيد قوي بأن الآلهة "تسكن" في الواقع، بمعنى من المعانى، في نسخ طبق الأصل، منحوتة لها، من الخشب والحجر والمعادن.

يشكّل حكم الفرعون الشاب "توت - عنخ - أمون" من مقسره فساصلاً مسن السّحر بين التشدد الذي ساد خلال مرحلة تحطيم تماثيل الآلهة وبين التحسول التسام إلى تسامح التعددية، حيث تمتّع قرص- الشمس" بالتعايش مع الآلهسة الأخسرى. وهكذا فإن هذا العقد (السنوات العشر) قد أسفر عن غرائب مسن نسوع تصويسر الفرعون الذي كان لا يزال يحمل إسم "توت - عنخ - أتسسون" أثناء عبادته لسامون" (٧)، أو مثل تلك النصوص القادمة من مصليات الصحراء التسبي تتساخم "أمون" (١)، أو مثل تلك النصوص القادمة من مصليات الصحراء التسبي تشاخم الخيتاتون" التي تدعو فيها صيغة تقريب القرابين "أمون": "سيّد السماء"، الذي خلسق الأرض ... الواحد الأحد" (٨). ولم تستشعر شخصيات رفيعة هـ مثل "بين - بسوي" أو "بتاح - ماي " حكانت تزهو بتقديم خدماتها في بيت الرحي-الشمس"، هأي وخز للضمير أثناء الابتهال لـــ"أمون" أو "بتاح" أو أي أرباب أخرى (١).

وصدار في طوع الفرعون أن يشير إلى "آبائه، كافة الآلهـة" ويمسزج بيسن رطان الوحدانية الذي عرفته "أخيتاتون" ولهجة التعدية في النقوش التـي يحملها الأثابث الذي سيتبعه إلى المقبرة: ابن أمون" ونسل كا – موت – إف"، ذاك الـذي ربّته "موت" سيدة السماء وأرضعته لبن ثدييها، ذاك الذي خلقه رب الكرنك كي يحكم كل ما يحيط به قرص – الشمس"، مورّثاً إياء عرش "جب" السادن الأمين لـ التوم" ... صورة "رع" والابن البكر لـ قرص – الشمس" في السماء" (١٠) . وقد تكون عبادة قرص – الشمس" قد هبط شأنها ، لكن بعض فرق الجيش العسكرية استمرت تضع "قرصاً" على دروعها، وتحمل مثل هذا الاسم: "الفرقة التي يحبها قرص – الشمس" (١١) وبينما عادت الحناجر تعلو بالترانيم التي تقصد وجه "أمون" من جديد، إلا أنها كانت قد اكتسبت، بلا شك، رنيناً "أتونياً" على هذا اللحو:

أمون" هو الأول المقدس في مقر البينبين"، سيد السماء البياهر الزاهي، الذي تقيض أشعة شمسه على سائر البلاد، لك التحسيايا بيا من تضييء في قرصك !"(١٢) .

بينما يصدمنا نحن المعاصرين التجاور جنباً إلى جنب بين بلاغة "قسرص الشمس" والعبارات التقليدية، إلا أن الأمسر المستغرب حقاً كان إعادة الاعتبار لسامون" والمجمع الإلهي القديم بصفة عامة. وقد يكون من الخطأ أن نتصور وجسود حزب يدافع عن "مصالح مكتسبة" أي "كهنوت أموني" نسبة إلى "أمون" يتربص في الظلام، وهو يتميَّز غيظاً، ضد عباد "أتون" الحسني الطوية. فلم يكن هناك رجسال دين محترفون من ذلك القبيل في القرن الرابع عشر ق. م.، وكم من كاهن سسابق في معبد "أمون" بالكرنك وجد نفسه مدفوعاً إلى أداء شعائر العبادة الجديدة. إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل المظاهر الاقتصادية سالاجتماعية في الموقف : كان لا بسد لمعابد الآلهة أن تعود للعمل. ولما كان "أمون" بمثاية الهدف الأول للإضطهاد مسن جانب "أخناتون"، فإن "أمون" ملك الآلهة هو المرشع لجني الشسطر الأعظم مسن المكاسب، في النبدل الراهن في الحظوظ.

كثرت التعييفات الجديدة للمنصب الكهنوتية. وقامت هيئة هرمية الشكل لمعبد "أمون" إلى جانب هيئة أخرى من الموظفين العلمانيين (غيير الكهنوتيين.م) للإشراف على ممتلكات هذا الإله. والواقع أن مثل هذا الحدب الملكي كان آخذاً في الكشف عن أبعاده في "طيبة"، حتى قيل أن الفرعسون "توت - عنسخ - أمون" (شيّد المدينة من جديد) وإذا كان لنا أن نصدق ما جاء في المرسوم الملكي، فلقسد وقع اختيار كافة المعينين في مناصب الكهنوت من بين صفوف المواطنين حسني الصيت : قلقد رسم (أي الملك) الكهنة والأنبياء العاديين من بين أبناء الأمراء المحليين، وكان كل منهم إيناً لأحد الأعيان ذائعي الصيت "(١٣)

في نفس الوقت أشرف الفرعون على استعادة المعبد لعائداته بل والاستزادة منها في حالات كثيرة:

كافة رسوم المعابد ضوعفت، وزيدت ثلاثة أضعاف، وأربعة أضعاف، من الفضة والذهب واللزورد وسائر الأحجار الكريمة النفيسة، والكتان الملكي والتيال الأبيض والتيل الفاخر وزيت الزيتون والصمغ والدهن ... الخ. كما قام جلالته برسم عدد من العبيد والجواري والمغنيات والراقصات، مما كانوا يعملون في بيت الملك وتحمل القصر نفقاتهم أي خزانة سيّد الأرضين "

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبعبارة أخرى كان الفرعون يقوم، كعمل من أعمال النقوى والورع، بحسل جمعية المترفين الذين أحاطوا بـ "أخناتون"، وكان يزود بهم أو ببعضهم، وعلسى نفقته الخاصة، أجواق الغناء وفرق الرقص الشعائري التي تتبع المعابد. (١٤)

هناك ملمح آخر لحكم "توت - عنخ - أمون" اتضح أنه كسان بشيراً بسا سيحدث في المستقبل. فلقد عاد الفرعون الشاب مرة أخرى إلى غسرس سيوعسي وعلم لله عنورة "الفرعون سيلبطل الرياضي"، تلك التي ظلت مركونة في الظلل الم نقل مستهجنة على طول الخط لخمسين سنة أو نحو ذلك. وكان "الفرعسون للقوي البنيان" مشرباً بروح إمبر اطورية، أي من ذلك النوع من الفراعنة النيسن الختار هم "أمون" وبسط عليهم رعايته. وما كان في طوع فرعون، يسعى إلى عودة الحالة السابقة، أن يتجاهل ذلك. وكان الفرغون اليافع أكثر من شغوف بساداء هذا الدور. فنراه، في "موتيف" تقليدي، وقد خرج إلى البراري كي يصطاد على متسن عجلاته، أو يطارد بعجلاته تلك ذاتها حشداً من الأعداء الذين يولون الفرار. فسهل كان الجيش يعود مرة أخرى كي يطرح المثل الأعلى لإنجاز الرجال ؟

#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الثالث عشر مصر و "خاتى": قصة الحرب والسلام

دبت عوامل عديدة في الأراضي الواقعة على مشارف المناطق الخاضعة لنفوذ مصر منذ اتضاح حقيقة حكم "أخناتون"، الذي جلب على بلاده النوائب وكان أسلوب الحياة الأشبه بالأحلام في "أخيتاتون" قد جعل من العالم الخارجي يبدو بالنسبة للقدماء الذين يعيشون بين حيطانها موغلا في البعد ضارباً في أعملق الوهم، إلا أن المحزن حقاً أن كل ما كان في ذلك العالم كان موغلاً في القرب ضارباً في أعماق الصدق. وهذه الحقيقة هي التي استيقظ عليها "توت - عنخ - أمون" فجأة من النوم.

تمثل الحدث السياسي الفريد الأشد أهمية الذي وقع بغرب آسيا خلال القسرن الرابع عشر قبل الميلاد في النصر الساحسسق الذي أحسرزه الحيثيون بقيدة ملكهم "سوبيلوليوماس" على الميتانيين تحت ظل "توشراتا". فعلسى إشر الزحف المظفّر لملك الحيثيين في سوريا، بدأت "ميتاني" في الانسهيار: أغتيل "توشسراتا المظفّر لملك الحيثيين في سوريا، بدأت "ميتاني" في الانسهيار: أغتيل "توشسراتا برتمزقت أسرته المالكة. وعندما انقشع الغبار كانت سهول أواسط بسلاد الرافديسن باسرها قد غدت تشكّل فراغاً في القوة، تحده من الناحية الشمالية الغربيسة "قسوة عظمي" هي "خاتي"، ومن الناحية الشرقية دولة "أشور" التي كانت قد تحررت قبل قليل. واستمرت تتشبث بالبقاء إمارة "ميتاني" التي دب فيها الضعف إلى حد كبسير بين نهري "خابور" و"الفرات"، لكنها كانت خاضعة تماماً لل "خاتي"، وفسي هذه الأثناء هرب "شاتيوزا"، وهو أحد أبناء "توشراتا" الذين بقوا على قيد الحيساة بعد الأكبر إلى "واسو كاني" "، حيث حكم كدمية في أيدي الحيثيين. واسستولت دولسة خانيجالبات" التي تحكمها شظية من شظايا أسرة "توشراتا"، قد تكون فرعاً ينتمسي إلى ابن أخيه ، وسعى هؤلاء الملوك إلى ممالأة "أشور"، ولكنهم وجدوا أنفسهم حين ذاك يخضعون بصورة متزايدة لسيطرتها ، وأسفرت النتيجة عسن مواجهة، علسي ذاك يخضعون بصورة متزايدة لسيطرتها ، وأسفرت النتيجة عسن مواجهة، علسي ذاك يخضعون بصورة متزايدة لسيطرتها ، وأسفرت النتيجة عسن مواجهة، علسي ذاك يخضعون بصورة متزايدة لسيطرتها ، وأسفرت النتيجة عسن مواجهة، علسي ذاك يخضعون بصورة متزايدة لميطرتها ، وأسفرت النتيجة عسن مواجهة، علسي ذاك

امتداد حدود متذبذبة، تسير إلى هذا الحد أو ذاك، بالقرب من نهر "خـــابور" بين المناطق التي تصطرع فيها المصالح الحيثية وتلك الأشورية. (١)

لم يكن من المستغرب أبداً أن ترى مصر، والحالة هذه، مصالحها متماثلسة مع مصالح "أشور" ف "خاتى"، فضلاً عن ذلك، هي التي مسحت إمبراطوريسة "توشراتا" عن وجه الخريطة، وهو الأمر الذي عرض للخطر، في حد ذاته، الحليف الوثيق ل "ميتاني" أي مصر ولا ينطوي على أهمية تُذكر، في هدذا الصدد، أن يكون "سوبيلوليوماس" قد تجنّب، على نحو دقيق، خلال زحفه في سروريا الدول التي يرتبط حكامها بالتبعية للفرعون : إلا أن صهر فرعون مصر هوجم وألزلت به الهزيمة ثم قُتل ،ولم يعد في طوع مصر إلا أن ترى في "خاتي" عدواً. (شكل رقم ٢)

لعل من المرجح ألاً يتوصلً أحد إلى معرفة إلى أي حد، كانت يدا "تــوت - عنخ - أمون" طليقة، وسط ذلك الخضم الدولي الناجم عن كل ذلك، في تشكيل السياسة الخارجية لبلاده وقت ذاك. حقاً كان "آي" شخصية بــارزة في الحكومة الداخلية، ولعله كان يملك بصفته رجــلاً عســكرياً رأيــاً مسـموعاً في وضع الإستراتيجية المصرية. لكنني لا أستطيع التوسل إلا بالحاسة السادسة، إذا ارتــايت أن "توت - عنخ - أمون" سرعان ما استقل برأيه بعد أن ابتعد عن "أخيتاتون". ففي الحملة السورية التي كان على وشك الانطلاق بــها، يسـتطيع المـرء أن يقف، بسهولة، على عقل وروح شاب في مقتبل العمـر، حيـي وواع بجــذوره، يريــد باستبسال أن يرتفع إلى المثل الأعلى الذي وضعه أسلافه الأولون.

كان "أشور - أوبالت" الأول أقدم معاصرة بدرجة بسيطة من الفرع و توت - عنخ - أمون"، إذ صعد إلى عرش بلاده "أشور" في الأيام الأخيرة من حكم "أخناتون"، بما لا يسمح له إلا بالبدء، وحسب، في التراسل معه. وتشير إحدى رسائله التي نجت من عوادي الدهر في خبيئة "أخيتاتون" إلى رغبته في إقامة علاقات طيبة مع مصر وبصرف النظر عما إذا كان العمر قد أمهل "أخناتون" كسي يرد عليه، فإن الفرعون "توت - عنخ - أمون" قد رحب، بكل تاكيد، بهذا العرض (٢) وما تلي ذلك يحمل من ألفه ليائه كافة علامات التنسيق في العمل الذي

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جرى الاتفاق عليه بصورة مسبقة بين الطرفين ولقد انطوت الإستراتيجية على شن هجوم واحد على محورين: كانت "أشور" لتضرب في الغرب عبر نهر الفسرات، في حين تهاجم مصر من الجنوب عند أسافل نهر العاصي. ولو نجحت هذه الخطة، لكانت قد خلصت سوريا بأسرها من قبضة الحيثيين، ولكن لسوء حظ مصسر لسم يحالف النجاح هذه المغامرة الجسورة. ولو أن الأمور بدت في البداية وكأنها تسبير على خير ما يرام. فلم تجد القوات الآشورية أي صعوبة في عبور نسهر الفسرات، ونجحت خلال المباغتة التي انطوى عليها هجومها، في تضييق الخناق على الحلكم الحيثي لسوريا في مقره. وفي نفس الوقت عبر الجيش المصري الحدود المعترف بها لإمبراطوريته في أعالي نهر العاصي، وشق طريقه نحسو "قسادش" (إلهسة الانتقام القديمة) وكانت "قادش" دولة تابعه الملك الميتاني "توشراتا" في أواخسر حكمه، إلا أنها وقعت تحت سيطرة "سوبيلوليوماس" خلال حماته الكبرى على سوريا، وهو الأمر الذي فت في عضد المصريين الذين وطنوا النفسس باستمرار على أن تكون هذه المدينة الإستراتيجية داخل نطاق سيطرتهم أو في أقسل تقدير، عصارهم على المدينة. وسرعان ما نقهقرت قوات "قادش"، وفرض المصريسون حصارهم على المدينة. (۳)

بوغت الحيثيون، بصورة جلية، بالهجوم. وكان "سوبيلوليوماس" منخرطاً بشخصه في عملية تأديبية في الربع القصي لأسيا الصغيرة أو الصغرى عندما وقع الهجوم. ولم يكن بوسعه أن يتصدى شخصياً للأمر. لكنسه تصسرف على وجسه السرعة. فأرسل من فوره قوتين، قامت إحداهما بهجوم مضاد للتغلغل الأشسوري، وتوجّهت الأخرى لتخفيف الضغط على "قادش". وجوبه الأشوريون واضطروا إلى النتهقر مرة أخرى عبر نهسر الفرات، بينما رفسيع المصريون حصارهم لساقادش" على أثر سماعهم، على ما يبدو، أنباء الزحف الحيثي، وانسحبوا جنوباً. إلا أن القوات الحيثية رفضت التوقف عند "قادش" في أعقاب انسسحاب المصرييسن. وعبرت، في واحدة من مثل هذه المناسبات القليلة في تاريخ العلاقات المصريسة وعبرت، في واحدة من مثل هذه المناسبات القليلة في تاريخ العلاقات المصريسة الحيثية. وهاجمت مدن دويلة "إمكي" عند منابع نهر العاصي التي تشكل جسزءاً لا يتجزئاً من الإمبر اطورية المصرية . وبعد فترة سادها الالتباس، وإن كانت قصييرة،

شن الحيثيون هجوماً آخر على "إمكي"، وبلغ الأمر حد نقل أسرى مصريبين إلى الماتي". (٤)

لزمت المصادر المصرية الصمت إزاء هذه النكسات الخطيرة. والمعلومات المتوفرة عندنا في هذا الصدد مستقاة بالكامل، من الأراشييف الحيثية. غير أن المحلة صورًرت عند عودتها إلى أرض الوطسسن على أن النجاح قد حالفها. وتظهر كتل "التلاتات" التي نجت من عوادي الظروف، أجزاء من مناظر تصسور العجلات الحربية المصرية وهي تطأ على جثث الجنود الحيثيسن النيسن يرتسدون الخوذ على رؤوسهم. كما تصور مدينة أسيوية (قادش ؟) أثناء تعرضها للسهجوم. ونجد على الواجهة الجنوبية للصرح الضخم في الكرنك، وهو العاشسر فسي العد النمونجي للصروح، ويزيّنه تمثال عملاق للفرعون "أمين - حوتب" الثالث، منظوا النمونجي للصروح، ويزيّنه تمثال عملاق للفرعون "أمين - حوتب" الثالث، منظوا البيضاوية المرصوصة رأسياً تحتوي أسماء الأماكن "المقهورة"، ويعلو كسل منسها جذع أسير أسيوي يرسف في قيوده. إلا أن معظم أسماء المدن عمومية الطسابع: "ريتينو السفلي" و"حاونبو" الإيجية. إلا أن أحد هذه الأمساكن، وهسو "تاخسي" يشير إلى ضاحية نقع شمال غربي "دمشق"، لا بسد وأن يكون الجيش المصرى قد مر بها في طريقه إلى "قادش". (°)

يبدو واضحاً أن الأجل وافى "توت عنخ - أمون" بعد وقت قصير من عودة الجيش المصري من سوريا.وتسجل الحوليات الحيثية هجمات الحيثيين، وتصور المصريين وقد دب بينهم الهلع من جراء المأساة المزدوجة التي حلّت بهم بالهزيمة العسكرية وفقدان زعيمهم وقد المح البعض إلى أن الأمر انطوى على لعبة قذرة، ورغم أن ذلك ليس مستبعداً، إلا أننا لا نملك دليلاً من أي نوع على مثل هذا الزعم.

يصعب علينا للغاية أن نقيم بإنصاف حكم "توت - عنيخ - أمون". فلقيد صادف هذا الحكم محنة مزدوجة بمجيئه، على وجه "تقريب، في أعقاب أكتر شخصيات التاريخ المصري إثارة للجدل، وبرحيله المغاجئ، في ريعان العمر. وعلاوة على ذلك بهرنا الغنى الذي يكاد يُذهب العقل لمقبرة التي لم تمسها أيدي

العابثين إلى حد يستعصى علينا أن ننظر إليه كابن إنس مثلنا. كما عسرض ذلك الغني الياهر رؤيتنا له لتشويه بالغ على نحو ما هو واضح، حتى أن بعضنــــا بـــدا مستعداً لتصديق كل ما يقال عنه، من أنه كان، في الحقيقة أسود اللسون أو ســكيراً يعانى مشاكل عويصة أو من ذلك النوع الذي يستطيع إنزال لعنة الفراعنة على كل من بنتهك حرمة مقبرته. ولنقلها مرة واحدة وليسمعها الجميع : مثل هذه الأفكـــار، اياً من كان الذي يفصح عنها، أو أياً ما كان المقال أو الكتاب الذي يقبلها بالجلال لا تستحقه، ليست سوى محض هراء لا يؤيده أضعف دليل تحت أيدينا. والحقيقة أن الاحتمال، مأخوذاً بما حوله بعض الشيء ولما كانت ولادته قد جاءت في عالم كان تحطيم تماثيل الألهة على أيدي "المارق" قائماً بالفعل على قدم وسساق، فلسم يسر، بصورة مباشرة، مصر التقليدية التي تقوم عباداتها على التعديية أو القواعد المحافظة للتعبير الفني. كما حرّمه الموت المبكر من إمكانية الكشف عما كان فسي طوعه أن يفعل فيما لو واتته الفرصة. غير أن السياسات الجنينية التي نرصدها له، تشى ببرنامج ليس سيئ التصور، رغم ما أبتلي به من مشورة طائشة. فلربما تفوق عليه، في قيادة المعارك خصم أكبر سناً وأعمق خبرة، لكنه كان لا يزال قادراً في الداخل على السيطرة على القوى العاملة وامتلاك المهارة التنظيمية لتشييد الأشــــار الضخمة التي يحفها الجلال.

ومن المؤسف أن جلالته لم يكن له وريث يستطيع أن يسلم إليه زمام الحكم. فالسليل الذي نعرفه هي "عنخ - إس - إن - با - أتون" الصغيرة، التي رحلت إلى العالم السفلى في ميعة الصبا. ولم يكن هناك قريب آخر من أي نوع حتى ولو كان بعيداً، من العائلة المالكة قد استمر على ما يبدو، على قيد الحياة. وبرحيله كان هناك ثلاثة ورثة كبار أمام العرش هم: "عنخ - إس - إن - أمون"، أرملته التي لا يزيد عمرها عن إثنتين وعشرين سنة، والعجوز "آي"، وجنرال شاب واعد في شمال البلاد يدعى "حور - إم - حب". كنا قد أشرنا في وقت سابق إلى أن "آي" كان قد اعتصر من الفرعون "توت - عنخ - أمون"، وأتناء حياته، منصب الوزير و"الابن البكر للفرعون"، فيما يعد إشارة أمينة إلى أن جلالته اعترف، طوعاً

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو كرها، بمستشاره كوريث له. وبدأ الفرعون "توت - عنخ - أمون" و"آي" ببدلان جهوداً منسقة في تشييد المباني، أحدها صالة الأعمدة في معبد "أمون"، وهو المعبد الذي تشهد على وجوده الأغربة (جمع غرابة وهي حلية معمارية. م) التي وعاها لذا الدهر. (اللوحتان ١٦-١، ١٣-١). وتصور بعض المناظر "آي" واقفاً بسيماء الحكيم الحصيف خلف الفرعون "توت عنخ - أمون"، وهو شرف عظيم لشخص بسيط. (١)

لم يكن هناك صراع ظاهر على الحكم عدد رحيل الفرعون "توت-عنسخ - أمون". فلقد صعد "آي" إلى العرش دون منازع. وقد صورّته الجداريات وهو يؤدي مراسم الدفن في جنازة الفرعون المتوفى. كما استمر برنامج البناء المشترك في الكرنك والأقصر ووضعت الخطط لتشييد نصب تذكارية أخرى في سائر أنحاء البلاد. وقد نحت أحد هذه النصب، على هيئة صادود ومزار، في أعلى الصخسور الجبلية الشرقية في وادي النيل شمالي مدينة "أخميم" مباشرة، بما لا يبعد كثيراً على وجه الظن، عن المدينة التي شهدت مسقط رأس "آي". وباختصار لا تشي المناظر الملكية التقليدية المقولبة بأي دليل، أيا ما كان، على أن شيئاً لم يكن يسير على مساير الم في البلاط الملكي.

لكن الحوليات الحيثية التي تنم عن يقظة تامة تشي، بكل تأكيد. ويتضح من النتائج اللاحقة أن "عنخ إس إن أمون" التي سارت خلف زوجها الشاب حتى مقبرته ووقفت ترقب "آي" وهو يغتصب دور صاحب المأتم لم تقبل التشكيل الجديد لسدة الحكم ورغم تولى "آي" بصورة رسمية مقاليد الحكم الفرعوني، إلا أنه لم يبد على الملكة الثكلى أن تكون قد تعرضت للتهميش. فلقد استمرت تتمتع بقدر معين من الحرية في تصرفاتها. والحقيقة أن فندون الخطوط (الكتابة والرسم على وجه الخصوص) جمعت، على المستوى الرسمي وحده، في ذلك الوقت، حتى بينها وبين "آي" بصفتها قرينته. لكنه "جمع" يخذله التفاوت الراسع في عمريهما، بما يصل إلى أربعين سنة. و لا ينهض عندنا أي شك في أن الملكة الشابة "عنخ إس إن أمون" لم تكن ذات نفع كبيرا. "آي". ويبدو أنها، لهذا، أقامت في "منف" بعيداً عن "آي" الذي كان مشغولاً، على ما يبدو، بمجريات الأمور في "طبية" (وهدذه

فرضية تفسر بصورة أيسر قدرتها على التصرف بشكل مستقل). ولعلمه مسن الواضح أن "عنخ - إس - إن - أمون" لم تقطع الأمل، على نحو من الأنحاء فلوصول إلى السلطة السياسية التي كانت تستشعر أنها حق من حقوقها. لكنها كلنت في ذلك الوقت تفتقر إلى حزب من الأنصار في بلادها. فلقد فقدت التقهة، بشكل كامل، في الأسرة المالكة التي تتتمي إليها. وما كان في طهوع أي مساندة إلا أن تأتيها من الخارج.

حضر الملك العظيم "سوبيلوليوماس" إلى سوريا، غداة الهزيمة التي أنزاتها قواته المظفّرة بالآشوربين والمصريين وإجبارها إياهم على التراجع، كي يتفقّد ميدان المعركة وكانت مدينة واحدة قد واصلت صمودها في وجه الحيثيين، نلك التي تضم قلعة "كاركميش" على نهي وينما كانت المدينة التي سيارع "سوبلويلو ليوماس" إلى فرض الحصار عليها. وبينما كانت المدينة تحت الحصيار وصل رسول مصري بمفرده إلى معسكر الحيثين. كيف استطاع أن ينمل خارجيا من مصر، أو يجتاز مصاعب ذلك الطريق الطويل الذي يمير عبر الأراضي الخطرة، وأحيانا المعادية التي تمتد من "غزة" إلى الفرات، أمر ظل مجهولا. إلا أنه وصل إلى المعسكر حاملا رسالة من "ملكة مصر" إلى مليك الحيثيين، تجري مسطورها، كما هو مسجل في الحوليات الحيثية، على النحو التالي:

"روجي وافاه الأجل. وأنا لم أنجب, لكنهم يقولون أن لك أبناء عديدين. فهل لك أن تمنحني واحدا منهم كي أتخذه لي زوجا. فلن يحدث بالمرة أن التقط رجيلا من رعاياي وأرفعه إلى منزلة زوج لي ... إن الخوف يحاصرني "

ولعل هذه اللمحة الصريحة عن واقع الوضع السياسي في مصر قد هالت سوبيلوليوماس" بنفس القدر الذي تهولنا به الآن. فعلى حين غرة نجد الصورة التقليدية لفرعون مصر، كسيد بلا منازع له، على نفسه وعلى العالم بأسره وقد النهارت. كما نلحظ، بشكل عابر، بلاطا دب فيسه الانقسام، وبغرص بأشخاص مذعورين يقفون بأنفسهم على نقط ضعفهم. وتخبرنا الحوليات الحيثية، التي وضعها مورسيليس" الثاني ابن "سوبيلوليوماس"، أن ملك الحيثيين قال فرور تلقيسه تلك الرسالة:

لم يحدث أن سمعت بمثل ذلك طوال عمري! (V)

إلاً أن "سوبيلوليوماس" كان من الفطنة بما يحول بينه وبين القفز فوراً إلى اغتنام هذه الفرصة، ومن سعة الخيال بما لا يجعله يترك هذه البادرة تفلت من يده. وبناء عليه أرسل سفيراً له إلى مصر كي يستطلع الأمر. وكان في مقدور "عنسخ وبناء عليه أرسل سفيراً له إلى مصر كي يستطلع الأمر. وكان في مقدور "عنسخ إس إن المون"، وكما يشير المجرى اللاحق للأحداث، أن تكرم وفادة السيفير وأن تترك عنده إنطباعاً عظيماً، خصوصاً وأن الرجل لم يكن عنده، على نحو مساهو واضح، أي فكرة عن اعتلاء "آي" عرش البلاد وقت ذاك. فلو كانت هنساك أي علامة على تولي "آي" الملك أو على وجود "آي" نفسه، لما عاد المبعوث إلى سيده بمثل ذلك التقرير المشجع للغاية وعود على بدء لا نجد في جعبتنا فرضية تفسسر بمثل ذلك التقرير المشجع للغاية وعود على بدء لا نجد في جعبتنا فرضية تفسسر بشكل كامل هذه الحقائق سوى تلك التي تذهب إلى أن "آي" كان مشيغولاً، وكسان موجوداً بشخصه في الوجه القبلي طوال السنة الأولى لحكمه. بينما اتخذت "عليخ موجوداً بشخصه في الوجه القبلي طوال السنة الأولى لحكمه. بينما اتخذت "عليخ مان سامون" مقر إقامتها، كنائبة للفرعون في "منف".

تشكك "سوبيلوليوماس"، بكل جلاء، في العسرض السذي طرحته الملكسة المصرية. وأفصح شفوياً عن مخافة الخديعة إلى سفيره قبل إيفساده إلسي مصر. وعندما عاد السفير إلى وطنه في ربيع السنة التالية، بعد أن نقسل، بأمانة، إلمسس عنخ - إس- إن - أمون" هو اجس سيّده، كان بصحبته سسفير مصسري مطلسق التفويض يسمّى "حانيا"، وفي جيبه رسالة شكمة ال

لماذا عن لك أن تقول: قد بخدعونفي على ذلك النحو ؟ هل لو كان فسسي ابن، كنت كتبت عما يشبتني ويشين بلادي إلى بلد أجنبي ؟ أنت لا تصدقني ... ذلك الذي كان زوجاً لي وافاه الأجل. وليس لي ابن، ولن أرفع خادماً من خدمسي كسي أتخذه لي زوجاً. ولم أكتب إلى أي بلد أخر ... فامنحني ولداً من أو لادك، فلسسوف بكون لي زوجاً، وفي مصر سيكون ملكاً "

ولم يكن في طوع "سوبيلوليوماس" أن يدع فرصة امتهان المبعوث المصري تفلت من يده. فأخرج نسخة من المعاهدة التي أبرمها مع مصر، ولا بد أنه كهان يتشفى وهو يشير له "حانيا" كيف أن المصريين وليس هو، الذين نقضوا بنودها:

"من جانبي كنت صديقاً، ولكنكم أسأتم إلى على حيسن غهرة. فلقه جئته

وهاجمتم رجلي" أي الملك أو الحاكم) في "قادش" التي انتزعتها من ملك الحوريبين (أي "توشراتا"، ملك "ميتاني") إلا أن "سوبيلوليوماس" وبعد أن أطلق هيذه الطلقية الفارسية (طلقة الانسحاب. م) نزل عند رغبة "عنخ - إس - إن - أمون"، وأرمسل أحد أبنائه ويُدعى "زيدانزا" إلى مصر. (^)

تركز الأحداث التي تتسم بالاضطراب خلال السنوات اللاحقة على شخصية الحدر ال "حور - لم - حب" (أي حور أو صقر الحبناوي.م) الذي يعد من أشد الذين ساسوا الحكم ببراعة فائقة في المملكة الحديثة الغازاً. كما يعتبر الرجل الذي وقعست على كاهله مسؤولية إنهاء، مرة وللأبد، تلك المحاولات إلى بذلها عضو الأسرة الثانية عشرة الذي بقى على قيد الحياة نحو إنقاذ الموقف. ولكن لم يصلنا أي نـــص كي يخبرنا بشيء عن السنوات الأولى من حياة "حور - إم - حب" هذا، ولا حتسى عن مسقط رأسه إلا أن اسمه الذي يدخل في بنائه اسم "حوريس"، ذلك الإله الصقو دفع البعض إلى الالتفات إلى المديرية السادسة عشرة حيث كان "حوريسس حينسو" إلها محلياً. غير أن ذلك لا يعدو كونه تخميناً. وهناك شك عميسق قيمسا إذا كسان "حور - إم - حب" قد زار "أخيتاتون"، ولو مرة واحدة في حياته. ولو أن هناك من يقول بأن أسمه في "أخيتاتون" كان "با- أتون - إم - حب" (ومن هذا أصبح "حسور - إم - حب " بعد نبذ عبادة الرص- الشمس " في وقت الحق". جرى انتقاء حـــامل هذا الاسم من مقبرة "أخيتاتون" رقم ٢٤ بصغته "حور - إم - حب" الشاب. ومع ذلك يكشف هذا اللقب "با-أتون - إم - حب" أنه لنبيل آخر، مختلف تمام الاختلاف. (٩) تأتى أقدم معلومات، لا لبس فيها، عن "حور - إم - حب" من المقبرة الرائعـــة التي شيِّدها في الجبانة المنفية (نسبة إلى "منف") في سقارة غير أن تحطيمها خسلال القرن الماضي كي يوفر الحطام كسراً من الجداريات الفائتة يحتفظ بها جامعو التحف، أدى إلى تناثر أكثر القطع المزخرفة التي ترجع إلى هذه المقبرة الرائعة في رقعة تمتد من نيويورك بالولايات المتحدة إلى براين في ألمانيا. ولقد نجمت عمليات التنقيب التي قامت بها "جمعية استكشاف مصر"، تحست إدارة د. جوفري مارتن، خلال السنوات القليلة الماضية، في إعادة تعيين أماكن ما نبقى مسن تلك الكسر في الموقع الأصلي، كما زودتنا بمناظر جدارية إضافية. (١٠) وإستناداً إلى

أسلوب الزخرفة، نقول أن تاريخ المقبرة إنما يرجسع إلى أواخر حكم "تسوت - عنخ - أمون". ولقد استمرت عملية الزخرفة فيها خلال حكم "آي"، عندما جاء أحد رجال البلاط كي يدفن (وكان في الأربعينات من عمره) قرب المقر "المنفي". كون إطلاق لقب "ولي العهد" بالفعل على "حور - إم - حب" في هذه المقبرة: "إيسوي - باعت" يؤيد بقوة، أن تكون الزخرفة قد جرت في العصر الذهبي لل "آي" رغسم أن بعض الأحداث التي تصور ها المناظر قد تعود إلى وقت أسبق).

تلوح أمام أعيننا، خلال الأدلية المستقاة من هذه المقبرة، الصورة التالية لحياة "حور - إم - حب": في أواسط حكم الفر عمون : "تسوت - عنسخ -أمون" على وجه التقريب قفز "حور - إم - حبب" إلى مركز الصدارة بتوليه مركز ا مرموقا في شمال مصر . وتشمى ألقابم بحصولم علمي تدريمه عسكرى، فهو "القائم مقام الملكي" (وأحيانا "قسائم مقام البسلاد بأسرها")، كما كان يتولى مسؤولية البلدان الأجنبية. ويبدو على وجه الترجيح أن "حور -لم - حب" هو القائد الذي اختاره "تــوت - عفـخ - أمـون" ليسـير علــي رأس حملة تأديبية إلى النوبة، كي تتزامن مع تعيين مندوب سام (نائب للملك) جديد لمصر في الأراضي الجنوبية يدعي "حيوي". وتكشف مقبرة هذا المندوب السامي، في أسلوب فني أعمق تقليديـــة عــن منظــر تقلّــده المنصـــب وقافلة السفن السعيدة التي تصعد بالمندوب الســـامي الجديـــد جنوبـــأ إلـــي مقـــر إدارته. ولكن حيوية و"طبيعيسة" الأسسلوب الفنسي لعصسر "أخيتساتون" المتساخر الذي زُخرفت خلاله مقبرة الفرعون "حور - إم - حسب"، هما اللتان تنقللن إلينا، بصورة أدق، روح المناسبة. ويصف النص الذي تحمله إحدى الكتل المنهوبة من مقبرة "منف" تلك، "حور - إم - حسب" باعتباره موفداً كرسول ملكسي إلى أطراف الأراضي التي ينسيرها قرص-الشمس". وعندما عاد من هناك أقيم احتفال كبير لاستقباله ... فما من بلد يستطيع الوقوف في وجهده، فلقد فتحها (أي البسلاد) فيما لا يزيد عن لعظمة واحدة. وبعد ذلك أبصر نصو الشمال، وعسدما تجلَّي جلاته (شخصياً) على عرشه كي يستقب ل الجزية، وبينما أحضر

الخدم جزية الجنوب وجزية الشمال، كمان ولسي العمهد "حمور - إم - حمية واقفاً بجوار العرش، شاكراً الإلمه، فجلالته ... (١١) وتعلمي الجداريات ممن شأن هذه المغامرة النوبية، التي لا تزيد في سائر الأحموال عمن حملة تأديبية صغيرة أو حتى غمارة بوليسية. كمما تُظهر الجداريات الأسرى جالسين بخنوع في صفوف، ويسحبون إلمي الأمام أو يُضربون ويبدو أن الإحباط الناجم عن سنوات الهزيمة قد أفصح عن نفسمه خملال صيفة الانغماس قمي القسوة التي وجدت نحاتاً مجهولاً، على درجة ممن التاهب والصدق تموازي ما تصادفه جراثم الحرب الحديثة عند المحمرر المصور.

يظهر "حور - إم - حب" بعد ذلك ك "المشرف الأول على الجيش"، وهذه ربّه توازي عندنا رتبة "الفيلدمارشال" أو "الجنرال الذي يضم على كتف خمس نجوم". وتصوره الجداريات في احتفال باهر، تعيد إلى الأذهان أيام "أخيتاتون" التي اتسمت بالبذخ والإسراف، فالقلادات الذهبية تزيّن صدره، أثناء تقديمه لأسراه إلى جلالته. ويتساءل المرء عما إذا كان هو الذي قاد، بالتتسيق مع "أمين - موني"، وهو "فيلد مارشال" آخر في ذلك العصر، الهجوم الفاشل على "قادش". فمقبرتا الرجلين، كلتاهما، في منطقة "منف" تصور إن أسرى أسيويين نُقلوا إلى مصر، إلا أن جداريات "حور - إم - حب" تتميّز بتصوير مجموعة من الأمسراء السوريين المستسلمين، وإن علت ملامحهم سيماء الحنق.

لم يكن لــ "آي" ولد من صلبه (على قيد الحياة ؟). وكان من المتوقع على وجه التقريب أن يقع اختياره في هذا الشأن على "حور – إم – حب"، فكل منهما ينتمي إلي نفس المؤسسة العسكرية. ولم يكن "حور – إم – حب" ملونيا بالمضافة إلى أن قلبه الذي عرفته "أخيتاتون". كما كان نشطاً واسع الخيال وملتزماً، بالإضافة إلى أن قلبه كان مفعماً، على نحو ما هو واضح، بالمصلحة العمومية للبلد. ويشير تعيين "حور – إم - حب"، كولى للعهد ــ وسواء حدث ذلك فـــي ذلك الوقست أو بعد "فضيحة زيدانزا" ــ إلى تغير دخل على الشؤون الداخلية لمصر : كان الجيش قــد استولى على العرش. وما كان لسليل ينتمي لعائلة التحامسة العظيمة، أي الأســرة الثامنة عشرة أن يجلس مرة أخرى على عرش مصر. فلقد صمم الجيش وقت ذاك،

على أثر الإحباط الناجم عن فشل أبناء تلك العائلة في إدارة الشوون الداخلية والخارجية، على إحكام سيطرته على المؤسسة السياسية. وحتى الكهنسة أصبحوا يُختارون، في بعض الأحيان، من بين العسكريين!

كان هذا هو محور السلطة الدذي قدابل زمرة الحيثين التي لا تُكِن إرتياباً، عند إقترابها من الحدود المصرية، وهي تصدحب "زيدانزا" إلى زفافه المرتقب: فرعون عجوز، كان قد وصدل إلى علمه وقت ذاك، بكل تأكيد، ما كان يجري على قدم وساق، ورجل عسكري قدوي كامن في الظل. وكان ما حدث بعد ذلك عملاً من أعمدال السيادة أذن به أعلى أمين على السلطة الشرعية في البلاد، أي فرعدون مصدر ذاته. ولكندا لا نعرف بأي حال من الأحوال ما إذا كان لد "حدور - إم - حب" ضلع مباشر حقاً في الأمر: أغتبل "زيدانزا" في اللحظة التي وطسات فيها قدماه أرض مصدر. أما "عنخ - إس - إن - أمون" فاختفت. \*\*

ستطيع بسهولة أن نخمن ما نجم عن ذلك من ردود فعل: استشاط ملك الحيثيين "سوبيلوليوماس" غضباً عندما وصلته أنباء اغتيال "زيدانزا". وأخذ يعد العدة من فوره لعمل عسكري. وهاجمت القوات الحيثية مرة أخري الحدود على حين غرة عند سهول لبنان، وعائت تخريباً في مدن "مكي". ولا توفّر لنا مصادرنا سوى صورة مضطربة ومليئة بالثغرات للقتال. ولكن الحيثيين اشتبكوا، فيما يبدو واضحاً مع الجيش المصري، وأخذ الجانبان أسرى، كل من الأخر. إلا أن الأعمال الحربية أخذت تخبو بصفة تدريجية. وانفض الجانبان دون أن يتوصئلا إلى نتيجة حاسمة وكف الحيثيون عن مزيد من التورط جنوباً إلى أبعد ممن أعالي نهر العاصي، المسبب بعد المسافة بالدرجة الأولى، ولكن نتيجة للوجود المصري في ليس بسبب بعد المسافة بالدرجة الأولى، ولكن نتيجة للوجود المصري في أخر. فبالنسبة للحيثيين كانت قبائل "الكاسكا" شمالي عاصمتهم، ومملكة أروازا" إلى الغرب، وبلاد "الحوريين" إلى الشرق تحتاج منهم إلى يقظة أروازا" إلى الغرب، وبلاد "الحوريين" إلى الشروق تحتاج منهم إلى يقظة الشد، فضلاً عن كونها أكثر نفعاً لهم من سوريا في الجنسوب. أضيف إلى كل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه العوامل الجغرافية والسيامية، "سوبيلوليوماس" نفسه السذي كسان قد طعسن في السن وليس هناك كثير من العجب لإحجام الحيثييسن عسن محاولة فسرض حل معين وحصلت مصر على فسحة قصسيرة مسن أعمسال الحسرب وعلسى استراحة من التشوش والارتباك وصار فسي وسسع "آي" أن يقول أنه ارتفسع إلى مستوى الجدارة باسمه الحوري: "قساهر الأسيويين". وصسار فسي طسوع قُواده أن يعرضوا، بفخسر مناظر لمعاركهم فسي مقابرهم دون أن يخشسوا الوقوع في تتاقض.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الرابع عشر خاتمة

في نهاية المطاف رحل الفرعون "آي" العجوز بعد عدة شهور وحسب موت على بدء سنته الرابعة في عرش مصر. وكان قد نحت لنفسه مقبرة في الصخر الحي قرب مقبرة الفرعون "أمين - حونب" الثالث، في واد جانبي مجاور لوادي الحي قرب مقبرة الفرعون "أمين - حونب" الثالث، في وجه الحدس، في موته الملوك في "طيبة". وهذا هو الوادي الذي احتله، على وجه الحدس، في موته بالقرب للغاية من الرجل الذي قد يكون صهره (زوج أخته الملكة "تي"). ولعله من الغريب حقا أن المقبرة كانت مزخرفة، ضمن زخارف أخرى، بمنظر لملك يصيد الطيور البرية في البرك، وهو "موتيف مماثل في وحده الذخائر الفنية "الدنيوية" والأحرى العلمانية في فترة الازدهار التي عرفتها "أخيتاتون". ولكن هذه كانت بمثابة الفهقة الأخيرة للروح المعادية للعبادات المتعددة التي تبناها محطم تماثيل الآلهة : وكان الوريث الجديد للعرش خالي الذهن سواء عسن "أخناتون" أو

#### المصلح

"حورس. الثور الجبار: المتأهب بتدابيره. صفي السيدتين عظيم الروائع في الكرنك. ملك مصر العليا ومصر السفلى"، "زوسر - خبرو - رع"، قاضى الحـــق، من اختاره "رع" وابن "رع"، "حور - إم - حب". هذا هو وريث المملكة، وهذه هي الألقاب التي أذاع بها أوراق اعتماده، وخططه وطموحاته.

ولم يكن هذاك منازع: لم يكن المطالبون بالعرش الذين بقوا على قيد الحياة من سلالة التحامسة، ليأمل أي منهم في الفوز، وكانت الحروب قد وضعت، في ذلك الوقت، أوزارها: انشغل الحيثيون بجبهات أخرى .وفي سائر الأحوال وقعت بلادهم فريسة لجائحة الطاعون، وأصبح في وسع الفرعون "حسور - إم - حب" ورفاقه من العسكريين الذين يشاطرونه أفكاره أن يمضوا قدماً في مهمتهم نحسو

إعادة الأمن والنظام إلى الدولة.

يعد الفرعون "حور - إم - حب" الشخصية الأولى، بلا منازع، على ممسوح الأحداث التي شهدتها هذه الفترة. لكنه عانى من إعلام سيئ لاحقه بالتشويه فلي الأحداث التي شهدتها هذه الفترة. لكنه عانى من إعلام سيئ لاحقه بالتشويه أتقلت استوديوهات "هوليوود" والكتابات الرخيصة كاهله، دون وجه حسق، سواء بصورة الفاجومي الجاهل أو "الميكيافيللي". وكلتا الصورتين لا تحميلان أي شبه مهما ضؤل، مع الرجل. ولا يليق بالقارئ الواعي الذكي إلا أن يعبر نليف النسهر الدافق من الهراء الظالم الذي انبجس من قلم الروائي المعاصر بلا ينبغي لفقر أسلوبه أن يجعل الأمر صعباً في سائر الأحوال بويركز بشكل كامل على الأدلية التي وصلت إلى أيدينا سواء على هيئة نصوص أو آثار. وإذا ما قام القارئ بذلك، فإن صورة أخرى، غاية في الاختلاف سوف تظهر لي "حور بام - حب". فلين ميقط انحداره واشتراكه في بلاط "أخيتاتون" من مملكة الترجيح وحسب، ولكن أيضاً دوره المزعوم كي "الرجل القابع خلف الكواليس "خلال حكم الفرعون "آي" سوف يغدو بصورة متزايدة غير محتمل الحدوث.

قبل صعوده إلى العرش لم يكن "حور - إم - حب" سوى قائد وديع يعمل من أجل سيّده، وبعد ذلك أصبح نشطاً وواقعياً وقيّماً أعاد البلاد إلى رشدها. ولو أن ذلك لا يستبعد امتلاكه لخيال خصب وحس مرهف تجاه المواقف المتوترة. ومسع مطلع حكمه، وإتساقاً مع روح الابتهاج التي استشعرها الجميع محلّقة في السهواء، أعد "حور - إم - حب" العدة لموكب نصر إلى "طبية" في إطار واحد مسن أكبر الأعياد. وقاد الإله "حورس" الإله الراعي أسطول السفن المشاركة في الموكب أثناء تصعيدها ضد التيار إلى المدينة الجنوبية. كما قدم "التمهيد" السلام لعودة الإلى "أمون". وسار كل شيء مثلما كان مخططاً له من قبل : استقبل "أمون - رع" الفرعون "حور - إم - حب" بفر حسسة عارمة، وقاد خطاه إلى داخل "القصر". وعندنذ ومكان نذ ألبسه "أمون"، وفي صحبته "سبعة آلهة عظمسى" التساج وسسائر وعندنذ ومكان نذ ألبسه "أمون"، وفي صحبته "سبعة آلهة عظمسى" التساج وسسائر وبصر مواطني "طبية" المبهورين، احتضن "أمون"، "حور - إم - حسب" بصفت وبصر مواطني "طبية" المبهورين، احتضن "أمون"، "حور - إم - حسب" بصفته وبصر مواطني "طبية" المبهورين، احتضن "أمون"، "حور - إم - حسب" بصفته البنه، وأعلنه بصفة رسمية فرعوناً. وليس هناك خطوة أخرى أبلسغ، تصدعليع أن

تشير إلى نهاية عصر 'أخيتاتون"، وبدء حكم موفق يؤدي و اجباتـــه علــــى النحـــو الأكمل. (١)

وجّه الفرعون "حور - لم - حب" جهوده الرئيسية نحسو استتصال فساد البيروقر اطبين والأحرى الموظفين العموميين، والقضاء على الفوضى التي اتضح، مع الأسف، أنها ليست سوى إرث مباشر لفترة المروق (عن الديسن القومسي، م). وعلى إثر تتويجه، قام جلالته بجولة تفتيشية كبرى .وعلى غرار سسائر الفراعنسة الأتقياء انصرف ذهن "حور - لم - حب" في بادئ الأمر إلى الآلهة:

صاغ كافة تماثيلهم بأعداد تفوق ما كان قائماً فيما مضى، وعسزز آيسات الجمال فيما صاغ. فابتهج "رع" عندما وقعت عيناه عليها ...وشكَّل مائسة تمثسال. وكانت أجسامهم" كلها صحيحة ومصفَّحة بكل حجر كريم نفيس ورائع" (٢)

شهدت نهاية عصر "أخيتاتون" انز لاقاً في مرحلة من نهب المقابر من جلنب أهالي "طيبة". فعانى "تحوت - موسى" الرابع على سبيل المثال، من انتهاك حرمسة مقبرته وموميائه وهذا ما أعاده الفرعون "حور - إم - حب" إلى نصابه. كما أعساد نتظيم عمال الجبانات في أطقم خاصة. (٢)

جاءت أهم وثيقة عن حكم الفرعون "حور - إم - حب"، وأعني بها "مرسوم الإصلاح" عول صراع جلالته ضد الفساد سواء في الجيش أو القطاعسات المدنيسة على حد سواء وقد وصلنا هذا المرسوم، الذي صدر على وجه الترجيح في مطلع حكم الفرعون، عبر نسخة فريدة وجدناها منشورة عبر أحسد الصواديسد شمالي الصرح العاشر للكرنك. (٤) ورغم أن ثلث النض مفقود الآن، إلا أن ما تبقى أكستر من كاف كي يتيح لذا إعادة تركيبه بصفة جوهرية ويبدو أن جلالته توخى غايتين أن يقضي على الخروج على القانون أو اللاشرعية على صعيد موظفى الدولسة عن طريق فرض عقوبات صارمة، وأن بصلح القضاء. وقد صسدرت العقوبات خلال سلملة من السطور (التي نستطيع أن نرتبها في فقرات) تصف كل فقرة منها جريمة محددة والنذائج التي تسفر عنها، والإدانة الرسسمية لسها، ونسوع العقوبسة الخاصة التي يستحقها مرتكبها. و هذه الجرائم تنقسم بشكل عام، إلى ثلاثة أقسام:

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ب- التستر الذي يلجأ إليه المفتشون الملكيون.

ت- الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها العسكريون.

ويشمل القسم الأخير ابتزاز السلع من الفلاحين وتسخيرهم في أداء خدمسات معينة، والنهب السافر وسرقة المواشي. وكانت العقوبات تنطوي بصفة دائمة علسى رد الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها الشرعيين. ولكنها كانت تستتبع، في حسالات كثيرة، إلى جانب ذلك، بتر الأطراف. فجابي الضرائب الغشاش لا يستطيع، شسانه شأن جاويش الجيش الفاسق، إلا أن يتوقع جدع أنفه، بالإضافة إلى النفي إلى شسبه جزيرة سيناء. (ولعله من اللافت للنظر أن هذه المنطقة الحدودية ظلت حتى عصسر البطالمة أي بعد هذا التاريخ بألف سنة، بمثابة المنفى السذي يستقبل المجرميسن المجدوعي الأنف) (٥) ولكي يعالج المشكلة عند الجذور، أصدر الفرعون عن فطنة واسعة أمراً بإعفاء الفلاحين من الضرائب، وإسقاط الضرائب المتأخرة عن العمد والمجالس القروية، وأعاد إلى الحياة تقاليد دعوة موظفي الخزانة بصغة شهرية إلى مأدبة رسمية على نفقة جلالته.

إلا أن الفرعون "حور - إم - حب" كان أكثر إفتخاراً، على ما يبدو، بــــــ تطهير" بيت وزارة العدل من الداخل. إذ نستشعر تياراً دفيناً يتخلل ســطور هـذا النص من الاشمئزاز تجاه إنتهازي عصر "أخيتاتون" الذين افتقدوا الأصل الطيب بنفس الدرجة التي افتقروا بها إلى الذمة الطاهرة. ولننصت إلى جلالته يقول:

لقد جبت دروب البلاد، سواء حدودها أو أعماقها، بحثاً عن أصلح الرجال. لقد فتشت عن الأمراء، الفصيحي اللسان، الطبيبي الطباع، الذيسن يعرفون كيف بحكمون على الطبيعة الإنسانية، ويمتثلون لتعليمات القصر، وشريعة الباب العالمي. ولقد رفعتهم إلى مراتب الذين يقضون بين أهالي الوجهين القبلي والبحسري، بما يرضي ذلك الجالس في قصره، وعينتهم في المدن الكبرى في مصر العليا ومصر السفلي، نظراً لأن كلاً منهم ييدي حرصه على الإنصات ... ووضعت القواعد تحت أنظارهم والقوانين في دفائرهم، ولقد وجهتهم إلى طريق الحياة وقدت خطاهم السسى الحق، وفطنتهم على النحو التالي: لا ترفعوا الكلفة بينكم وبين الأهالي، ولا تقبلوا رشوة من أحد، فليس هناك مسوع للرشاوي. ونسوف تتشكل كل محكمة من أنبياء

المعابد وعُمد مدن مصر وقراها، بالإضافة إلى الكهّان العاديين كي يقضروا بين المواطنين في سائر الأرجاء"

لم يمزق القناع عن الوجه الحقيقي لعصر "أخيتاتون" شيء قسدر "مرسوم الإصلاح" (والأحرى شريعة "حور – إم – حب"، م). فسلصورة التسي برسمها المرسوم لا تشبه تلك التي تقدّمها المناظر الجميلة في الجداريات سواء في الكرنسك أو في "أخيتاتون". فلقد اختفت السيدات الأنيقات والرجال المتأنقون الذين يركعون أمام ملك طيب القلب يقف تحت قرص – الشمس ابيه، وعوضاً عن ذلك ظهر، بصفة مطلقة، جيش مفوض بإخماد الشغب، وفلاحون معدمون، وقضاة فاسدون. وقد نصادف من يؤكد أن تلك الأوضاع لم تعم البلاد إلا قرب نهاية عصر المووق (عن الدين القومي. م)، ولكن الأدلة المتوفرة تتعارض مصع مثل هذا الدفاع. فانسحاب رأس الدولة مع بلاطه إلى حاضرة جديدة، وما نجم عن ذلك من عزلسة، وهو الأمر الذي جر الفوضى على البلاد، ينبغي إلقاء المسؤولية عنه على "أخناتون" نفسه (۱)

## العودة للطريق القويم

شرعت النصوص ذات الفحوى الديني، منذ ما قبل وفاة الفرعون "تسوت - عنخ - أمون"، وبصورة متزايدة تحت كل من "آي" و "حور - إم - حب" في تبني خط أكثر تشدداً تجاه الوحدانية التي عرفها الجيل السابق . ونستطيع أن نرصد بجلاء، وجود نبرة تعليمية تصل إلى الوعظ، فالجهود كانت جارية على قدم وساق لمقاومة التعاليم الخاطئة للمارق .وكان المنشد يترني على هذا النحو: تضيء عينا "رع" الأرضين" .وليس قرص - الشمس " هو الذي يظهر لأولئك الذين يسكنون السماء، ولكنها الرأس التي بلغت عنان السماء "

وهذه عبارات تصور المفهوم الأسطوري لنوع ما من "الرجل الكوني"(٢) إلا أن ترص - الشمس" لم يُستأصل تماماً، من ترانيم العبادات. وما كـان ذلك ممكناً بعد أن حاز كل تلك السطوة. لكن شأنه نزل مرة أخرى إلى مستوى أحد

تجليات رب الأرباب:

أمون" الذي خلق السماء وأضاءها بالنجوم، وهو الذي سؤى عرشه هنساك كد قرص - الشمس" ... ومن يمتدح روحك (أي روح "أمون") بنير ضوء الشمس أعضاءه، وتراك عيناه، ويمتلئ جسده بالصدق لأنني أعرف أنك تعيش عليه وبهدة والصدق الأنني أعرف أنك تعيش عليه وبهدة (^)

فهذا، وفي لغة تذكّرنا بمفاهيم "أخناتون"، نجد تأكيداً قوياً على "أمون"، وقد تجلّى كد قرص – الشمس"، وليس قرص – الشمس" وحده، هدو الدذي يشرق بالنور والصدق والفضل على دنيا تتوجه إليه بعباداتها. وعود على بدء يعود التلكيد على العقيدة التي تقول بأن قرص – الشمس" ليسس سسوى "الجسم" أو "التجلبي المنظور" لرب متعال، سواء أكان "أمون" أو "رع" أو "أوزيريس". وليسس هندك شيء بالمرة في قرص – الشمس"، دون سواه، ما يسوق قصر شسعائر العبددة عليه. فد "ملك الآلهة أي أمون"، إله صدق، وهو يعرف من يعرفه، ويؤتي فضله عليه. فد "ملك الآلهة أي أمون"، إله صدق، وهو يعرف من يعرفه، ويؤتي فضله المن يشكره، يرعى من يرعاه، ويحمي من يتبعه، وهسمه قرص الشمس" ... (1)

وجدير بالذكر، كذلك، هذا التحذير المقنع: "أمون" يرعسي من يرعساه! وأصبح تخفيض رتبة قوص – الشمس" إلى أحد الأشكال العديدة لتجليات جوهسر إله عظيم، أمراً يجري تأكيده في كل مكان. وصارت صيغة تقريب القرابين تشير، بصورة صريحة، إلى قرابين وشعائر "صببان" تقصد وجه "رع – حور – آختي"، ووجه جسده قرص – الشمس". (١٠) ولم يعد "أوزيريس" ذلك الإله الدي دفعه "أخناتون" إلى حدود الانقراض، وحسب، إلى الحظيرة، بسل وارتبط الآن بسرع":

انت أي أوزيريس" الذي أشرق مثل "رع" في الأفق، ف قرص - شمس" مد، هو قرص - شمس" ك وصورته صورتك ..." (١١)

وتثبت كل هذه الفقرات أن قرص- الشمس" ليس إلها فريداً لا نظير له، لـم يعد يتجاوز كونه رمزاً أسطورياً وليس من باب الصدفة أن تشهد غــداة عصــر "أخيتاتون" الظهور الفجائي لفيض من "كتب" الأساطير، التي أخذت تُنقــش، فــي

غالب الأحيان، في المقابر الملكية، وهي الكتب التي تعيد تأسيس حقيقة. بروح ثارية، هي حقيقة تعديية القوى المقدسة في الكون والعالم السفلي" (١٢)

قد يكون في طوعنا نحن المحدثين أن نقف على المعنى الحقيقي لما كان دائراً في ذلك الإشكال اللاهوتي، إذا كان لنا أن نتصور كاهناً مسيحياً متعصباً ينكر كلاً من المسيح والثالوث والقديسين لصالح الصليب الدي وقسف فسي المسيحية التقليدية أو المعيارية كرمز للخلاص وكان هذا الصليب، الذي أسبغ المسيح خلاله، منة الخلاص على العالم ليُرفع، على يدي هذا الكاهن، خلال التمجيد والتأليب، الآن إلى منزلة الإله الواحد الأحد، والآب السماوي! وإذا تمكن المرء من اقتناص النبرة والإيماءات التي ينطوي عليها مثل هذا الضلال الجنوني لديانة "أتسون"، فإنسه قد يستطيع أن يقيم الأسباب التي دعت أولئك اللاهوتيين الذين عرفتهم فترة ما بعد "أخيتاتون" إلى بذل أقصى جهودهم في سبيل استئصال ذلك الخطل خسلال العودة التعاليم "الصحيحة".

كان الفرعون "حور - إم - حب" هو الذي أغلق في نهاية المطاف معابد قرص - الشمس". وعلى نحو ما أشرنا في وقت سابق، استمرت هذه المعابد فسي عملها، جنباً إلى جنب مع مزارات الآلهة التي عادت للعمل. وكانت السنوات الإثنت المشرة التي قضاما "أخناتون" في "أخيتاتون" قد شهدت وقف كافة عمليات التشسييد والزخرفة في معابد الشمس في "طيبة" و"منف" و"أون" وفي كل مكان آخر. ولكسن عمليات الزخرفة تحت حكم كل من "سمنخ - كا - رع" و"توت - عنسخ - أمون" إستؤنفت في كل مكان على وجه الترجيح، وبالأسلوب الجميل الذي أثر عن العصر المتأخر لس "أخيتاتون". إلا أن هذه المحاولة، التي جاءت في آخر لحظة، لتفكيسك المركزية، باعت بالفشل وقد عانت الإدارة الجديدة من الآثار الناجمة عسن تلك الوحدانية المركزية، لكنها لم تأبه لها. فلقد ذاقت مصر كاس تحطيم تماثيل الهتسها، وأدركت أنها بالغة المرارة. ولما كانت عبادة قسرص - الشسس" قد تأسست باعتبارها بديلاً لتعددية العبادات الأقدم، فلقد كان من المستحيل منطقيساً أن "تصود بالتعايش معها ولم يكن الفرعون "حور - إم - حسب" يستهدف، بتدميره معابد الشمس، مجرد إزالة مباني لاستبدالها بمبان أخرى، أو استخدام أحجارها عوضساً الشمس، مجرد إزالة مباني لاستبدالها بمبان أخرى، أو استخدام أحجارها عوضساً

عن الأحجار الجديدة التي كان يمكن جلبها من المحاجر رأساً، كما يريد البعض أن يقنعنا، بل كان في حقيقة الأمر يتخلص من الرموز الوحيدة التي ظلت على قيد البقاء للفشل المطلق الذي حاق بالبيت الملكى الذي حل هو محله.

لم تبق طوبة واحدة على أخرى في "أخيتاتون". فعنه للجدران حتى أساساتها، ونُهبت قوالب الطوب الأخضر، وحُطّمت الصواديد ومجاميع التماثيل إلى درجة تشيع اليأس في إمكانية تخيل الصورة التي كانت عليها وبالتالي وفسرت الأطلال محجراً لانتزاع الأحجار لما يزيد على قرن من الزمان ولقد عبرت معظم الكتل المعروفة نهر النيل إلى الأشمونين التي عرفها اليونانيون باسم "هرموبوليس"، حيث إستفاد منها الرعامسة على نطاق واسع، ولكن بعضها انتهى به الترحال في "أبيدوس" على بعد ما يصل إلى مائة ميل جنوباً. وليس في وسعنا إلا أن تخيل المصير الذي انتهت إليه معابد الشمس سواء في "منف" أو في "أون". غير أن معبد الشمس في "منف" هذم دون شك. ونجد كتل "التلاتات" مبعثرة حتسى اليوم في القاهرة والدلتا.

## عودة إلى "طيبة "

عاد الفرعون وبلاطه إلى شرق الكرنك في وقت ما خلال العقد الأول مسن حكم "حور – إم – حب". ولكن ليس بقصد العبادة أو الاحتفال بيوبيل ما. فلقد كللت المباني الجديدة تتهض واقفة على مشارف مجمّع "أمسون"، وهسي المبساني التسي طمست من فورها معابد الشمس للأبد، بل ومسالت علسى كتلسها الحجريسة كسي تستخدمها كحشو حجرى في نواة هذا المبنى أو ذاك أو أساساته.

كانت المزارات أو المعابد الأربعة الكبرى لا تزال قائمــة كمــا هــي، وإن طالها بعض التخريب. فلقد وجد المكلّفون بهدمها، عند اقترابهم من معابد الكرنــك، على غرار ما وجدوا في "أخيتاتون"، وكانت قد هُجرت وقــت ذاك، أن المخربيــن كانوا قد كشطوا بعض الجداريات بشواكيشهم من على هذا الجدار أو ذاك.

فكانت وجوه الملكة قد دُقّت وأزيلت في غالب الأحيان، وتعرّضت ملمـــح

الملك أيضاً لنفس المصير، وإن كان على نطاق ضيّق. (اللوحات أرقام ٤-٥، ٧- ١/ ، ١٤ - ١) كما مُحيات الخراطيش في غالب الأحيان بما فيله خراطيش القرص"ذاته. وكشطت أذرع الشمس بين الحين والآخر. ومن الغريب أن رسوم الخدم أو الكهنة كانت تتعرّض من وقت لآخر الكشاط، كما لو كانت الشخصية المرسومة معروفة للجميع، رغم عدم وجود تعريف بنلك الرسوم. وملك ذلك، فما من كشطة واحدة قد جرت من بدايتها حتى نهايتها بشكل متسق. فكانت النزعة التخريبية مقصورة بصفة أساسية على تلك الأجزاء ملن الحائط، التي تستطيع الأيدي أن تصل إليها من مستوى الواقف على الأرض دون مساعدة سلالم نقالي والأدلة لا (؟ م) تشير بشكل قاطع، بالتالي، إلى أن انتهاك حرمات المعابد،

أشرفت عليه هيئة حكومية ووضعته موضع التنفيذ.

لم يكن تفكيك تلك المعابد عشوائياً. فعلى غرار ما قام به أي طـاقم تفكيك آخر، انتهج الطاقم المكلّف بهذا العمل نفس النهج وفقاً للخطـة المرسـومة بشـكل مسبق. فبادئ ذي بدء مُدمت أي مبان مشيّدة بالطوب الأخضر داخل نطاق معبد الرحس- الشمس اهتدينا إليه" أو "جم - ت - ب - أتون"، وسُوي الرديم بالأرض. ثم مُشْمت أرجل التماثيل العملاقة المنصوبة حول الفناء الخارجي. وتُركت الأجزاء العليا من هذه التماثيل تسقط على وجوهها في ساحة الفناء. ويأتي بعد ذلك نسزع الكتل التي تشكُّل السقوف وإلقاؤها في الفناء والأحرى الحوش وعندئذ بيـــدأ هـــدم الأعمدة واحداً بعد الآخِر. وبعد الانتهاء من هذه العملية يشرع طاقم السهدم في تفكيك مداميك "التلاتات" في الحوائط، بما تحمله من جداريات لم تكد تجف الوانها، على الغور قسماً إثر قسم ولما كانت المونة قد أستخدمت لملء الفراغات بين الحين والآخر، فلقد لجأ طاقع الهدم إلى قوة الطُّرق أحياناً لفك الكتل، الواحدة من الأخرى. ثم تُجر هذه الكتل بعيداً عن الحائط إلى الشريط الذي يبلغ عرضه خمسة أمتار ألمن الأرض المدكوكة الواقعة بين الحائط الحجري وسور الفناء الخارجي المبنسي مسن الطوب الأخضر .وكان كلما ألقى المزيد من كتل "التلاتسات" إلى الأرض، كلمسا شرعت في الظهور طبقة من الشطف المهشمة والجريش المسلخوذ من الحجر الرملي. وكان السور الشمالي أول ما هُدم. ويتعيّن علينا أن نتخيّل، والحالة هـــــذه، صفاً من العمال، كل منهم يحمل كتلة من كتل "التلاتات"، يتحرَّك بها بيسن شرق الكرنك وبين موقع تشييد الصرح الثاني وصالة الأعمدة المسقوفة ومع امتداد السهدم إلى الضلع الجنوبي، كان العمل في تشييد الصرح التاسع جارياً على قدم وسساق. وفي هذا المكان كان للمنظر الاحتفالي الرائع الذي وصل إلى أيدينسا في نهايسة المطاف، من المربع رقم A أن يهجع لإثنين وثلاثين قرناً.

كل ما تُرك على سطح الأرض لم يعد ينطوي على أي قيمة من أي نسوع. فالصواديد وموائد تقريب القرابين والتماثيل الأصغر حجماً التي بقيت كانت مهشمة إلى درجة يتعذّر معها التعرف على أصلها. كما كانت الأوانسي الغضار الملونسة بالألوان الزرقاء، التي شكّلت جزءاً من أدوات المطبخ في مؤسسة المعبد خلال أيام الصفاء والسرور، قد مُشمّت وكُنست على هيئة كومة من الرديسم على الضلع الغربي. على أن بعض الكتل الضخمة القليلة العدد تُركت ببساطة حيثمسا كسانت، نظراً لما يشكّله نقلها من صعوبة بالغة.

وفي نهاية المطاف جاء الحريق الكبير. فلقد تملّكتنا الحيرة خلل عمليات التنقيب التي قمنا بها في مناطق المربعات التي عنوناها بالحروف E, A, B قرب الضلعين الجنوبي والغربي للفناء منذ البداية إزاء وجود طبقات منحدرة مسن الوان تتفاوت ما بين البرتقالي والأسود والرمادي، هابطسة باتجاه سور الفناء الخارجي إلى الجنوب، زيادة علسى خندق الأسساس، الذي تعرض للنهب، والخسساص بحائط "التلاتات"، بالإضافة إلى التماثيل العملاقة المتساقطة، التي تتاثرت أجزاؤها في نهاية المطاف على أرضية الفناء. وجاءت التفاسير بعدد الأشخاص الذي وقعت أعينهم على خيوط الألوان. لكن الحل جاء في نهاية المطاف بمساعدة زملائنا في قسم الكيمياء بجامعة "تورونتو" بكندا, إذ أثبتست الاختبارات المبرتقالية اللون أنها تتكون من الهباب المتخلف عن حرق الطوب الأخضر، المتحلل الذي تعرض للحرق مرة أخرى. أما الخيوط الرفيعة السوداء اللون، التسي المتحلل الذي تعرض للحرق مرة أخرى. أما الخيوط الرفيعة السوداء اللون، التسي تتبادل مع الخيوط ذات الألوان الأخرى على مسافات منتظمة، فناجمة عن التبن

تأكيد، من طبقات نبات البردي، التي كانوا يضعونها بين كل مدمـــاكين أو ثلاثــة مداميك عند بنائهم حوائط من الطوب الأخضر. ولابد أن يكــون سـور الخـوش الخارجي قد أشعلت فيه النار باستخدام مادة سريعة الاشتعال، على الضلع الجنوبسي على الأقل، فانهار كل ما كان قائما على صالة الأعمدة وفي الحوش الداخلي. (١٣)

في الوقت الذي كان مهندسو الفرعون "حور - إم - حب" يرسون فيه أساسات الصرحين الإضافيين جنوبي الكرنك، انهار معبدا أو مزارا "مبجلة تلك هي آثار "قرص - الشمس" إلى الأبد" أو "تني منو ..." وكذلك "ثابتة تلك هي آثار "قرص - الشمس" إلى الأبد" أو "رود منو ...". ولقد وجدت أحجار المعبد الأخير طريقها بصورة جزئية، إلى أساسات الصرح التاسع، إلى جانب كتل حجرية يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة، بينما منح المعبد الآخر: "مبجلة تلك هي آثار "قرص الشمس" إلى الأبد" أحجاره بعد تفكيكها إلى الأجزاء العليا من نفس "قرص الشمس" إلى الأبد" أحجاره بعد تفكيكها إلى الأجزاء العليا من نفس الصرح. أما بوابة "أمين - حونتب" الثالث الجنوبية، التي نجد أجزاء من جدر انسها وقد نحتت عليها مناظر شائنة للملك المارق. فلقد جرى تفكيكها في ذات المكان، وأعيد بناؤها فورا في الصرح العاشر (الحالي)، مع توشيشها (من وش. م) بقشوة جديدة من الأحجار الإخفاء الجداريات المكروهة. ( تلك التي تمجد فرعون "خيتاتون". م)

رحلت بعض أحجار الكرنك هائمة على وجهها وأوغلست في رحيلها. ووجدت كميات هائلة من كتل معبد "ثابتة تلك هي آثار قرص- الشمس "إلى الأبد" طريقها بصورة تدريجية إلى الأقصر حيث كان لس "رمسيس" الثاني أن يستخدمها، بعد ذلك بسبعين سنة في تشييد صرحه الهائل. أما الشطف التي انتهى إليها معبد قرص - الشمس" اهتدينا إليه"، فلقد مضنت ناحية الشمال الشرقي مسن "المدامسود" على بعد ثمانية أميال، ولا تزال الكتل الحجرية المبعثرة تظهر بين الحين والأخسر في هذه القرية أو تلك في أعالى النيل أو أسافله.

وذات يوم كان الخولي الذي يشرف على أعمال الهدم في معبد "قرص - الشمس" اهتدينا إليه" قد ظهر، كما هي عادته، بعصاه. وربما يكون قد لوح بعصسا الخولي، تلك، بحمية زائدة نحو رجاله، وربما يكون قد ضرب أحد الأنفار الكسالي.

لياً كان السبب، فلقد سقطت الحلية الزخرفية من الحجر، وكانت تحمل خرطوش "حور - إم - حب" منقوشاً عليها، من القمة، وضاع في الأنقاض. وربما لم يكتشف ذلك الخولي ضياع تلك الحلية الحجرية، لكننا عثرنا عليها في بؤونة - يونيو فسي منة ١٩٧٨ بين كتل "التلاتات" في المربع رقم علوكان الفرعسون "حسور - إم - حب" قد وضع، عن طريق السهو أو الخطأ، إمضاءه على عمليات التدمير. (١٤)

وقد يكون الفرعون "حور - إم - حب" قد تزوّج من "موت - نجمت"، شقيقة تفرتيتي"، في سبيل إضفاء الشرعية "\* على صعوده إلى عرش البلاد، ولكنه لـــم يعترف، على الملأ، بتسلم أي تراث من عصر "أخيتاتون". ويثور الجدل في بعـن الأحيان بين الدارسين المحدثين حول ما إذا كان الفرعون "حور - إم - حـب" قــد اختتم الأسرة الثامنة عشرة أو افتتح التاسعة عشرة .وذلك جــدل عقيم لا طـائل وراءه. فمع الفرعون "آي" كانت عائلة التحامسة قد سقطت هيبتها وانمحى وجودها ذاته .ولقد أضيفت فترات الملوك الأربعة الذين يبدؤون بــ "أخناتون" وينتهون بــ "أخناتون" وينتهون بــ "أغفرعون "حور - إم - حب"، الذي يبدو ــ بذلك متمتعاً بتسـعة وخمسين ربيعاً للفرعون "حور - إم - حب"، الذي يبدو ــ بذلك متمتعاً بتسـعة وخمسين ربيعاً رائعاً في سدة الحكم.

ولعلنا نلاحظ أن خرطوشه يتلو مباشرة، في قائمـــة الفراعنــة، خرطــوش الفرعون "أمون - حوتب" الثالث، وبرى اسمه في الآثار محفــوراً في كل مكـــان على اسم "توت - عنخ - أمون"، وإذا نهضت ضرورة الإشارة إلى "أخناتون" فـــي السجلات اللاحقة، فيتم ذلك بعبارة مسهبة ومراوغة تحط من قدره باستمرار ولقــد منحت الفرصة ذات مرة لنسخة من حكم قضائي كي تشــير إلــي {حكـم ذلـك الملعون الذي عرفته "أخيتاتون" ، كوذكر أن شهادة أرخت في "السنة التاسعة مــن حكم المارق ..." (١٥) وكان كل ما عاش من ذلك الحكــم فــي الــتراث الشــفوي حكم المارق ..." (١٥) وكان كل ما عاش من ذلك الحكــم فــي الــتراث الشــفوي للمصربين، أي في الذاكرة التاريخية الجماعية للشعب، لا يزيــد علــي ذكريــات مضطربة لشعب وقع فريسة الوباء والترحيل إلــي المحــاجر وإغــلاق معــابده والتعرض، المرة تلو المرة، لمحاولة الأجانب بسط سيطرتهم على مصر .وأمســي أخذاتون" وعائلته "لاناس". (١٦)

#### iverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الخامس عشر الابن الجميل الذي أنجبه قرص – الشمس

أتوق خلال تناولي للتاريخ القديم سواء بالتدريس او التأليف أن يقف الطالب المبتدئ أو القارئ العادي بين الحين والآخر، وجها لوجه أمام الأدلة التي تستند إلى الحقائق المجردة، سواء أكانت دامغة أو واهية. ولنقرأ الرواية التي تنطوي على مسوح رومانسية، ويرويها الباحث أو الروائي ولنستمتع بتفاصيلها بصورة عسابرة وننخها جانباً، ثم نستدير كي ننقب عن الحقيقة.

كاف، على ما أرجو، ذلك الذي سقته في الصفحات السابقة كي أوضى الخناتون "كشخص تاريخي مختلف بصورة ملموسة عن الصورة التي خلقسها لنسا كتّاب العوام الواسعو الانتشار عنه. فلم يكن إنساني النزعة، وبكل تأكيد لسم يكسن ليشبه ذلك الرومانسي الإنسانوي العطوف، أما المحاولة التي ترمسي إلسى رسسمه كشخصية تراجيدية "أشبه بالمسيح" فليست سوى تزييف بحت. كما لم يكن معلماً لساموسي": هناك بون شاسع يفصل بين "وحدانية " Monotheism جلالته التي نتسم بالصرامة والجبر والقلق وبين "الواحدية" Henotheism العبرانية ، التي نظل عليها في سائر الأحوال خلال منشور مشوة من النصوص التي دُونت بعد سبعمائة سسنة من وفاة "أخناتون". حقاً أشار البعض منذ وقت طويل إلى وجود ملامح متشسابهة بين ترنيمة "أخناتون" وبين المزمور رقم ٤٠١، وإلى ضسرورة أن نسأخذ هذه التشابهات على محمل الجد، إلا أن الأمر هنا ليس أمر تأثير أدبي بل أمر استمرار في التقاليد (الشعبية) في المراكز الشمائية للإمبراطورية المصرية التي كانت يوملة ما عظمي لموضوعات تلك الترنيمة التي تعد عملاً شعرياً رائعاً.

إذا مررنا في عرضنا، على تلك الحقائق الصلبة التي أوردناه الله فسي الصفحات السابقة، وفي ظل غيبة حقائق أخرى قائمة على أدلة مفصلة، فإننا نكون عندئذ قد أمسكنا بلمحة عن "هذه" الشخصية التي تولّت حكم مصر : رجل يعد قبيح المنظر بالمقاييس المقبولة لعصره، ويعيش صباه في عزلة تامة في القصر الملكي،

بالقرب من أمه على وجه التأكيد، ولا يحظى من جانب والده سوى بالتجاهل على وجه التقريب ويبزه أخوته وأخواته وغير واثق من نفسه . ثم يعاني سوء حسظ، لا مثيل له، بارتقائه عرش مصر؛ في ذروة إمبراطوريتها. وفي هذا الصدد لا نعرف شيئاً عمن أو عما أثر عليه في سنوات تكوينه الأولى، لكنه لم يترب على مقربة من بلاط والده، كما أننا لا نملك أي دليل على إقامته لمدة ما في 'أون" ونتيجة لذلك تولّد عنده خوف ونفور نحو حاشية والده التي ضمت إدارييسن موهوبيسن ونحو العائلات النبيلة التي ينتمون إليها، وامتدت ظنونه وشكوكه إلى أولتك الملوك الذيسن احتفظ والده بعلاقات حميمة معهم. وهناك ما يدل على أن الرجل كسانت تعوزه القدرة على الحكم على الأشخاص، وكان فريسة لتملق المتملقين. ورغم أنسه كسان على وعي بافتقاره إلى الحزم، إلا أنه تبنى سياسة تتمم باللين تجاه أقاليمه الشمالية، وهي السياسة التي حالت بينه وبين اتخاذ إجراءات حاسمة لا تعرف الستردد في أممال الأسيوي. ولما كانت تعوزه المواهب الإدارية، فلقد كان راغباً فسي تسرك إدارة شئون الحكم اليومية، سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلسي، في أيدي الوسطاء العسكريين منهم والمدنيين، كي يتابع هو برنامجه في "الإصلاح الدينسي" الوسطاء العسكريين منهم والمدنيين، كي يتابع هو برنامجه في "الإصلاح الدينسي".

لم يكن "أخناتون" بصرف النظر عمن يكونه بي على صعيد آخر، بالمتقف ذي الوزن النتيل. فلقد عجز على أن يفهم (وإن كان قد فعل فإنه يكون قد عجز عن أن يقيم) الدور الفعلي والمحتمل للأسطورة الدينية، وقد يكون قد تصور أنها وسيلة لإخفاء الإله بدلاً من إبرازه للعيان. وقد يكون موقفه هذا بمثابية رد فعل على النزعة الكلبية المضللة للعصر، تماماً مثلما فعل "لوثر" في القرن السادس عشر بعد الميلاد، ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن "أخناتون" يكون، عندئذ، قد ارتكب خطيئة الخلط بين شوارد النسق وبين جوهره ذلك لأن الأساطير تمثل عناصر البناء في دين، بما في ذلك اليهودية المسيحية. فرغم أن الأساطير المصدرت إلينا في عالم المدن كأمتعة بالية من مرحلة موغلة في القدم أو مربكة نوعساً ما من عالم تطورنا العقلي، إلا أنها تضع تحدي إعادة التفسير على مستوى أرقى، مراحل تطورنا العقلي، إلا أنها تضع تحدي إعادة التفسير على مستوى أرقى، فضلاً عن التكامل، الواحدة مع الأخرى، في سبيل توفير رؤية جديدة ومتماسكة لما

وراء الطبيعة. ولقد ارتفع اللاهوتيون المصريون القدماء، على غسرار مسا يفعسل اللاهوتيون المحدثون، إلى مستوى التصدي لهذا التحدي، ونجد في وثائق من قبيسل "اللاهوت المنفي "\* وترانيم المملكة الحديثة لـالهين "بتاح "و "أمون" رسائل فلسفية على درجة عالية من الإنجاز. فما الذي جاء به "أخناتون" كبديل لها، طالما أعلسن عليها اللعن ؟ الجواب لا شيء ! وإذا كانت مجموعة الأساطير (في أوسع معساتي المصطلح) الوسيلة الوحيدة للوحي المقدس، بصرف النظر عن رؤية الصوفي، فالن ما نافح عنه "أخداتون" ليس إلا إلحاد بالمعنى الدقيق للكلمة.

وبخصوص الأيقونة التي ابتدعها، وأقصد، ذلسك القسرص الأسبه بعسش العنكبوت، فمن المستعصي أن يرى فيها أحد "إلها". أما ماذا تكون تلك الأيقونة في الحقيقة، فإن "أخناتون" يخبرنا عنها بصراحة وبدرجة كافية: القرص" يكون والده. وهو ملك العالمين ولمما ينطوي على مغزى، فيما يبدو لي، تلك الحقيقة التي تقول أنه عشية رحيل الفرعون "أمين—حوتب" الثالث، كان الفرعون الذي يجلسس علسي عرش مصر يحمل هسذا اللقب الذي يعد أوسع القابسه انتشساراً: "قسرص" الشمس الباهر"، وغداة الفتلة كان موضوع التقديس الأوحد في مملكة السماء هسو "قرص-الشمس" الملك، الذي يحاط بالتبجيل في أعلى عليين ويوصف في كل مكان من جانب "أخناتون" بسس "والدي"، ولن أمضي إلى تعداد الإيحاءات التي ينطسوي عليها هذا الأمر، رغم أنه يبدو لي واضحاً بما فيه الكفاية.

إذا كان "أخناتون" قد امتلك قدرة خارقة كشاعر فهذا أمروفيما أرى لا يحتاج إلى دليل. فالطبيعة ذاتها ، بالنسبة إليه، تكشف في كافة صورها عن سحر يغني عما سواه. والسرور الذي يستطيع المرء استشعاره في تأمل مرالا نستطيع الإحاطة بكنهه يشحب عند المقارنة ورغم أن كثيراً من الصور الشعرية التي صاغها مشتقة من مثيلاتها، فإن الترنيمة الكبرى لوس "القرص" تقف شامخة كتعليق هائل يكاد يكون وضعياً على جمال الخلق.

يذهب ظني إلى أن "أخناتون" كان يضمر أيضاً ميولاً عميقة نحو الفن، والنحت والتصميم المعماري، رغم الصعوبة الأشد التي تقف في وجه أي محاولة لإثبات ذلك. ولكن يبدو مرجّحاً أن النزعة التعبيرية الجديدة التي تخلسب الألباب،

ونفجرت في مناظر الجداريات في السنة الثانية من حكم جلالته ترجع إلى دوق "أخناتون" الخاص أكثر مما ترجع إلى أذواق فنانيه. وفي ضسوء القدرات ذائعة الصيت للملوك التحامسة في مجال التخطيط، فلعله من الصعب أن ننكر أن لجلالت ضلعاً أيضاً في صياغة تفاصيل القواعد الجديدة. ويذهب رأيي إلى أن الفن المرتبط ببرنامجه هو ما يظل بالنسبة لنسا الإسهام الفريد الأكثر أهمية لمسا تركسه "أخذاتون" وراءه.

إلا أن جداريات "أخيتاتون" تكشف، رغم ما تنطوي عليه من جمال أخاذ، عن واحدة من أكثر السمات إثارة للكدر أي أسلوب الحياة الذي رفعته "أخيت اتون" كنموذج يحتذى: الرخاوة و"الروقان". هل يكون في طوع ملك ألا ينخرط في أي نشاط جاد، سوى تقريب القرابين ؟ حقاً يركب مركبته، ولكن كم مرة مشمي فيها على قدميه ؟ بين الحين والآخر نلمحه مضطجعاً، في استرخاء تام، فسي كرسي بمساند أو بدون، كما نراه يتناول الطعام أو الشراب على مائدة تثن تحت مختلسف أنواع الأطعمة والأشربة، وأحياناً يقطع انغماسه في ماذاته كي يطلل في ليونسة ونعومة من الشرفة وهو يبتسم في وهن على شخص مجهول يسيل أنفه تزلفاً نحو جلالته في الأعالي. هل هذا الملك الرخو الذي لا يستطيع الخروج وراء صيد أو خوض معركة، منحدر محالة من صلب التحامسة الذيسن نسوا الإمبراطوريسة المصرية ؟ لم يكن البلاط الذي يرأسه سوى جمعية تضم ع. دداً من المرفهين.

إذا كان الملك والدائرة المحيطة به قد بعثا داخلي قدراً مسن الازدراء، فسإن الشعور بالنفور هو الذي يتملّكني كلما تأملت "الديانة" التي جاء بها. فالشسمس قد تكون في مصر طاقة خيرة يعتمد عليها، لكنها مع ذلك مهلكة .ويسعى الناس السسى الاحتماء منها، وإذا كان لس "رع" أن يُعبد، فليكن هناك ملجأ ظليل قريب المنال!

يغدو "الكرنك" و"أخيتاتون"، كلاهما، جحيماً خلال موسم الصيف الطويل الذي يبدأ من برمهات - مارس حتى هاتور - نوفمبر .ومع ذلك يعمد جلالت بمتعة زائدة على ما يبدو \_ إلى اختيار هذين المطرحين غير المقدسين لإقامة معابده. ولا يكتفى بذلك بل يصر على المعبد المكشوف غير المسيقوف الدي لا

يوفر ظلاً يُذكر كني يعبد والده. وإذ يقف المرء على صفحة الرمل التي تشبه بلاطة الفرن في فناء "أخيتاتون" الشاسع، فإنه لا يملك بديلاً عن الإحساس بالشؤم إزاء كل ما يدور.

و لم يكن هذا الحاكم المطلق ليكنفي بتعريض جسده هو وحده لأشعة والسده في كل ساعة صحو، بل وكان يطالب الجميع بأن يحذو حذوه! وعلى الأقل هذا ملا يخبرنا به خطاب مذهل من ملك "أشور" عُثر عليه ضمن ألواح "أخيتاتون"، وهسو الأمر الذي يعطينا منظوراً جديداً للحالة العقلية لسس "أخناتسون". فلقد بعث "أشوروباليت" الأول وفدا إلى مصر في ظل حرصه على بدء علاقات طببة معها، بعد أن أصاب الضعف مملكة "ميتاني". ولا بد أن أعضاء الوفد عادوا إلى بلاهسم كي يقولوا شيئاً لا يخرج عن: هذا الملك مجنون بكل تاكيد! إذ كان يعقد استقبالاته واحتفالاته، بصفة دائمة، في وهج الشمس. ويفرض علسى الحاضرين جميعاً أن يقفوا في صهد الحرارة! وهو الأمر الذي دفع ملك "أشور" إلى إرسال هذا الاحتجاج إلى "أخناتون":

لماذا تفرض على رُسُلي أن يقفوا في صديد الشمس. كان يمكن أن يقضدوا نحبهم في صديد الشمس، فليقف، إذن، فسي ضديم في صديد الشمس، فليقف، إذن، فسي صديدها، وليمت تحت صديد الشمس. وعندئذ فلينعم الملك بما سيعود عليه! ولكنن لماذا يفرض عليهم أن يقفوا في صديد الشمس؟ ... كان يُمكن أن يلقوا مصر عسهم تحت صديد الشمس! "

تعد الصورة التي ترسمها هذه الرسالة مضحكة ومثيرة للغضب في نفسس الوقت. فلقد أصبح النظام بصراحة تامة، بوصوله هذه المرحلة، لا يُطاق.

يظل "أخذاتون" في جوهره، وبصرف النظر عن كل مسا يُمكن أن يقسال لصالحه، حاكماً شمولياً. إذ كان يجهل كل الجهل حق الفرد في أن يختار بحرية. ولقد انتصر لوجود قوة سماوية، كلية تطلب خضوعاً كلياً وتزعم أنها الحق الكلسي، ولا يتوقع منها أحد أي وحي أو أي إلهام آخر. الحقيقة أنني لا أستطيع أن أتخيل نظاماً آخر أشد إرهاقاً يقود الحظ خطى المرء إلى العيش في ظله.

# قائمة

| فترة الحكم ق. م           | اسم القرعـــون                              |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|                           | الأسرة الحادية عشرة:                        |  |  |
| 711X - Y1TE               | سهر – تاوي – أنتف الأول                     |  |  |
| 1117 - 1117               | واح – عنخ – أنتف الثاني                     |  |  |
| <b>XF.Y - 15.Y</b>        | نخت - نب - تب - نفر - أنتف الثالث           |  |  |
| 11.7 - 11.7               | نب – حرت – رع – مونتو حوتب الأول            |  |  |
| Y Y . 1 1                 | سي – عنخِ – اپيب – تاوي مونتو – حوتب الثاني |  |  |
| 1998 - 7                  | نب – تاوي – مونتو – حوتب الثَّالث           |  |  |
| (صراع دلخلي ۱۹۹۸ – ۱۹۹۱ ) |                                             |  |  |
|                           | الأسرة الثانية عشرة :                       |  |  |
| 1977 - 1991               | سحنت ~ إيب - رع - أمين - إم - حات الأول     |  |  |
| 1461 - 4761               | خبر – كا – رع – سنوسرت الأول                |  |  |
| 1190 - 1979               | نب – كا – رع – أمين – أم – حات الثاني       |  |  |
| 124 - 1444                | خع – خبر – رع – سنوسرت, الثاني              |  |  |
| 1454 - 1444               | خع – حا – رع – سنوسرت الثالث                |  |  |
| 1797 — 1852               | ني – ماعت – رع – أمين – إم – حات الثالث     |  |  |
| 174 174                   | ماعت – خرو – رع – أمين – إم – حات الرابع    |  |  |
| 1747-1741                 | سوبك – كا – رع – سوبك نغرو                  |  |  |
|                           | الأسرة الثالثة عشرة :                       |  |  |
| 1747 - 1747               | سوبك – حوتت الأول                           |  |  |
| 144 1444                  | سخم – کا – رع                               |  |  |
| حوالي ۱۷۸۰ – ۱۷۲۰         | ( ۱۳ فر عوناً)                              |  |  |
| 1707 - 177.               | سوبك حوتب الثاني                            |  |  |
| 1401 - 1401               | خين جر                                      |  |  |

| 141 - 1401                      | (٣ فراعنة)                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1444 - 1484                     | سوبك حوتب الثالث                                                   |
| 1427 - 1454                     | نفر – حوتب الأول                                                   |
| 1400                            | سى - حاتمور                                                        |
| 1770 - 1748                     | سويك – حوتب الرابع                                                 |
| 1771 - 1770                     | سوتب - حوتب الخامس                                                 |
| 1414 - 1441                     | ياع – إيب                                                          |
| 14 1414                         | آیا<br>آیا                                                         |
| 1794 - 14                       | ہے<br>میر – حوتب – رع                                              |
| 1790 - 1794                     | سی - عنخ - ان - رع<br>سی - عنخ - ان - رع                           |
| 1797 - 1790                     | نفر - حوتب الثاني<br>نفر - حوتب الثاني                             |
| 1791                            | سر <u>سرب سي</u><br>حوري                                           |
| 1788 - 179.                     | سويك – حوتب السادس                                                 |
| 1770 - 1788                     | (۱۸ فرعوناً)                                                       |
|                                 | (١٠٠٠ مركو- )<br>الأسرة الخامسة عشرة (الهكسوس) :                   |
| 1708 - 1770                     | مير - ايب - رع شيشي (شاريك - ساليتيس)                              |
| 1710 - 1707                     | عبور پیب راع میسی است در       |
| حوالي ١٦٤٥ – ١٦٣٥               | · بسوں<br>میر – اوسر ــ یعقوب ــ ایل (أبا شنان)                    |
| 1090 - 1700                     | سير                                                                |
| 1077 - 1090                     | عق <i>ن - رع ابوبي (ابوفيس)</i><br>عق <i>ن - رع ابوبي (ابوفيس)</i> |
| حوالي ١٥٦٣ – ١٥٥٨               | عاسح - رع - خامودي (اسيز)                                          |
| 3                               | الأسرة الثامنة عشرة :                                              |
| حوالي ١٦٠٠ – ١٥٨٧               |                                                                    |
| حوالي ١٥٨٧ – ١٥٧٥               | سقنن - رع - تاعو الثاني                                            |
| حوالي ١٥٧٥ – ١٥٦٩               |                                                                    |
| حوالي 1019 – 1020<br>حوالي 1019 | ودج – خبر – رع – کاموس <i>ي</i><br>نور ميمون سري – اورس            |
| حدوالي ۱۳۱۱ " " - ۱             | نب - بحث - رع - أحموسي                                             |

زوسر - كا - رع - أمين - حوتب الأول حوالي ١٥٤٥ - ١٥٢٥ عا - خبر - رع - تحوت - موسى الأول 1015 - 1040 عا - خبر - إن - رع - تحوت - موسى الثاني 10.5-1015 مين - خبر - رع - تحوت - موسى الثالث 1101-10.1 ماعت - كا - رع - حنشبسوت 1544 - 15.4 عا - خبرو - رع - أمين - حوتب الثاني 1277- 1207 مين - خبرو - رع - تحوت - موسى الرابع 1817 - 1877 نب - ماعت - رع - أمين - حوتب الثالث 1777 - 1517 نفر- نفرو - رع – أمين - حوتب الرابع 177. - 1777 عنخ – خبرو – رع – سمنخ – رع 187 .. خبرو – رع – توت – عنخ – أمون 150. - 157. خبر - خبرو - آي 14EY - 140. زوسر – خبرو – رع – حور~ إم – حب حوالي ۱۳٤٧ – ۱۳۱۸

# الخارطة رقم (١) التوزيع على طول الضلع الجنوبي

| رقم المربع | المناظـــــر المشهودة                        | عدد الأمتار |
|------------|----------------------------------------------|-------------|
|            |                                              | ً من ألركن  |
| AD 1       | _ خراطيش عمودية ضخمة لـ الرص - الشمس         | 1 - 1       |
|            | ــ رجال بلاط راكعين.                         |             |
| ADII       | _ شُطف لم يُستدل على أصلها.                  | ۸ – ٤       |
| AC I       | ــ شُطف من نقش، ( تظهر منه عبارة : قالوا )   | 17-1        |
|            | ـــ القرص - الشمس" بأشعته المعهودة.          |             |
|            | ــ أطلال سور مائل.                           |             |
| AC II      | ــ أطلال سور مائل.                           | 14 - 18     |
|            | _ مدخل.                                      |             |
|            | _ صناديق الحُلي في القصر.                    |             |
|            | ــ الملك يقرّب قرباناً في إطار شعائر المعبد. |             |
|            | ـــ رجال بلاط يركعون.                        |             |
| AB I       | ـــ طرح الثيران أرضاً كي ينبحها الجزارون.    | 76 - 7.     |
|            | ـــ (شُطف عديدة). ( لموحة رقم ٧- ١٠)         |             |
|            | ـــ رجال بلاط يركعون.                        |             |
|            | ــ نماذج لــ قرص - الشمس " بأشعته المعهودة.  |             |
| ABII       | _ الملك () مائدة تقريب قرابين.               | 4           |
|            | ـــ باقات زهور                               |             |
|            | <ul> <li>خراطیش ملکیة.</li> </ul>            |             |
|            | _ الملك مع الكهنة.                           |             |
|            | _ صورح المعبد.                               |             |
| <b>A1</b>  | ــ أطلال سور مائل.                           | 77 - 77     |
|            | ــ كاهن الترتيل الأول.                       |             |

\_ باب (معبد ؟)

## الخارطة رقم (٢) التوزيع الجغرافي على طول الضلع الغربي

المناظـــــر المشهودة عدد الأمتار رقم المربع من الركن \_ علامات هيروغليفية ضخمة ، يرجع بعضها إلى 18-11 خر اطيش قرص - الشمس" \_ خدم مع حواملهم . ١٨ - ١٤ \_ الملك جالساً إلى المائدة EEII-I \_ خدم وقناني نبيذ . ــ رجال بلاط ، بعضهم وقوف والآخر راكعين . ـ تختروان وحُمَّاله . (ــــ) \_ حُمَّال تختروان خلال إنزالهم حمولتهم الغالية **77 -1** A **EIV-III** \_ كهنة ببيارقهم المقدسة . ( لوحة ٧-١٥) \_ أبواب لجوسق (كشك) ــ جنود وخدم وحشم . ... كهنة ببيارقهم المقدسة . **TV - YT** EII-I \_ صور لخدم وحشم . ( \_\_\_\_) ــ أحد رجال البلاط يصب قربان النبيذ (أي يؤدي الصبيان)

### حواشى المؤلف "

آخ ... مثو : اسم درج في الاستعمال إعتباراً من المملك...ة القديم...ة للمباني المقدسة على هذا النحو: "كان الملك الفرعون (س) سخي اليد في بنساء الآثار (أخ ... منو) " ويتمثل المثال الأكثر شهرة، في هذا الصدد، في قاعة الأعمدة التسي بناها الفرعون "تحوت - موسي" الثالث على الضلع الشرقي لمعبد "أمون" في الكرنك.

الأكادية : لغة تنتمي للفرع الشرقي من عائلة اللغات السامية التي تكلم بها سكان وادي دجلة والفرات منذ الألف الثالث ق. م وكانت تُستخدم خسلال عصر "أخذاتون" كلغة دبلوماسية في سائر أرجاء الشرق الأوسط القديم.

الالاخ : مدينة تقع في شمال سوريا .وكانت عاصمة لدولة "موكيش". حري-شا-اف :حرفياً "هو الذي يقف على يحيرته" وهو اسم الإله-الكبش السذي انتشرت عبادته في مديرية الفيوم في مصر الوسطى. وقد نطقه وكتبه اليونسانيون على هذا النحو : "أرسافيس "

أتريب : مدينة تقع في المديرية العاشرة في الوجه البحسري قسرب رأس الدلتا على بعد نحو ٣٠ ميلاً شمالي مدينة "أون" أو "هيليويوليس".

حصة الخباز : عدد الأرغفة من نوع معين (أي مشمول الدقيق) التي تخرج من ويبة القمح.

باكي : حصن في بلاد النوبة على الضفة الشرقية النهر النيا يقع على بعد حوالي ٦٥ ميلاً جنوبي جزيرة "إليفانتين".

بوغاز كوي : هو الاسم الحديث للموقع الذي ضم حاضرة الحيثيين في أواسط آسيا الصغرى.

رئيس كهنة الترتيل: (باللغة المصرية: "ذاك الذي يحمل لغة الكتساب") وهو الكاهن المسؤول عن المحافظة على صيغ العبادة وحفظها بالإضافة إلى الستراتيل التي تصاحب الشعائر المقدسة.

كويل-سوريا : مصطلح هيلينستي (يوناني-شرقي) يطلق عدة على الأطراف الجنوبية لسوريا فيما بين الساحل وجبل الشيخ.

ديبين :مقياس مصري قديم للوزن يساوي بالتقريب ٩١ جراماً.

الدير البحري: اسم عرفته المملكة الوسيطة لمعبد الملكة "حتشبسوت" ذي الشرفات التي تطل على الضفة الغربية للنيل قرب "طيبة".

مخصص :علامة هيروغليفية توضع في نهاية الكلمة كي تشير، بصفة عامة، إلى النوع الذي تنتمى إليه هذه الكلمة.

دراع أبو النجا: الاسم الحديث لذلك القطاع من جبانة "طيبة" الذي يمتد شمالي معبد "حتشبسوت "في الدير البحري.

أيام النسيء : الأيام الخمسة التي تأتي في نهاية التوقيت المدني فسي مصر القديمة وتشير إلى أيام ميلاد الآلهة الخمسة "أوزيريس" و"ايزيس" و"سيت" و"نفتيس" و"حوريس".

فنحو : هو الاسم الذي أطلقه المصريون القدماء على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وفي وقت لاحق عرفوها باسم "فينيقيا".

خندق أثبوب الفاز:وحدة طولية في عمليات النتقيب تصل مساحتها، بصفة تقريبية، إلى ٣ في ١٠، وهي وحدة تمكن المنقبين من الفحص الدقيق للطبقات المتراكمة، الواحدة على الأخرى، حيث يقومون برفع ما يتطلبه الأمر من طبقات.

جب : اله الأرض في المجمع الإلهي المصري وهو ابن السه السهواء "شو" ووالد كل من "إيزيس" و"أوزيريس". وكان "جب" وريث الآلهة، وخلاله يمسر الحق في بسط السلطان الشامل.

والد الإله العليا من رتب الكهنة في المستويات العليا من كهنوت المعبد، كما كان لقباً يطلق على رب عائلـــة الأســرة المالكــة، أو حمــي الفرعون أي والد زوجته.

دوار الذهب : ورشة الحرفيين حيث يجرى صوغ تماثيل العبادة للألهـــة الـــى جانب تصنيع مختلف اللوازم المقدسة الأخرى.

الخماسين : رياح جافة شديدة الوطأة تهب على مصر وشمال أفريقيا لمدة

خمسين يوماً على وجه التقريب في شهري برمهات (مارس) وبرمودة (أبريل). حتمور :كانت في الأصل، وعلى مسا ييدو، رمازاً لقصر الفرعون، وأصبحت إيان المملكة الحديثة إلهة الحب والجمال والأنوثة في موطن عبادتها في الاندرة في المديرية السادسة بالوجه القبلي.

حجر حم-جت : هو العقيق الأحمر على وجه الترجيح.

بيت أوخبر - كما - رع: قصر الإقامة الذي بناه الفرعون "تحوت - موسي" الأول وظل خلفاؤه يشغلونه من وقت لأخر على امتداد السنوات المائة والخمسين التالية.

الهكسوس : حرفياً: "الحكام الأجانب" وهو اسم أطلقه المصريبون القدماء بصفة عامة على أي رؤساء دول ينحدرون من أصول أجنبية. وقد شاع هذا الاسم أكثر ما شاع بين المصريين القدماء على أولئك الملوك العموريين الذين أخضعبوا مصر لسيطرتهم، وحكموها في الفترة من ١٦٦٥ ق.م. إلى سنة ١٥٥٧ ق.م. على وجه التقريب. وهم الذين شكلوا الأسرة الخامسة عشرة وفقاً للمسؤرخ المصدري مائيتون" الذي كتب تاريخه باللغة اليونانية.

إفسار IFAO : المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وهو معسهد فرنسسي مقره القاهرة يعنى بالدراسات الأثرية واللغوية والتاريخية في مصر.

الفترة الانتقالية : مصطلح يطلق على فترتين اثنتين في تاريخ مصدر جلب المعلوك الضعاف، خلالهما، على مصر المعاناة الاقتصادية والفوضى. وتقع الفسترة الأولى ما بين ٢١٨٠ - ٢٠٥٠ ق.م.على وجه التقريب والثانية ما بيسن ٢١٨٠ - ١٥٧٠ ق.م. على وجه التقريب.

إسر (في الملاحة): مقياس طولي يتراوح حول ٥, ١٠كيلومتراً أو ٥, ٢ ميلاً. شائيجالبات : اسم جغرافي سياسي يطلبق على وادي "دجلة" شهالي "أشور" والقطاع الشرقي من سهل الرافدين، وكانا خلال القرنيسن الرابسع عشر والمخامس عشر ق.م. جزءاً من الإمبر اطورية الميتانية وكان هذا الاسم يستخدم بين الحين والآخر بدلاً مسسسن "ميتاني" في الألقاب الملكية.

خاتي : اسم آخر للملكة الحيثية في آسيا الصغرى ( تركيسا الحديثة). وكانت عاصمتها "خاتوساس". nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خاتوساس :عاصمة "خاتى "و هي "بوغاز -كوي" الحالية.

خبري : أحد الأرباب الشمسية. سادت عبادته في "أون" (هيليوبوليسس) وامتدت إلى أماكن أخرى على هيئة "جعران" (خبر)، صار بالتقمص أحد أشكال "رع".

ضريح كو : اسم عام يطلق على أي منشأة جنائزية حيث تعبد روح المتوفى . (قرينه) وثقام لها الطقوس.

كوش :مصطلح جغرافي أخذ يسود في الاستعمال بصورة مستزايدة اعتباراً من المملكة الوسيطة فصاعداً للدلالة على الأراضيي السودانية جنوبسي الشلال الثاني على نهر النيل.

الفترة المتأخرة : الأسر التي تبدأ بالحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين أي من ستة ١٠٧٠ حتى ٢١٧ ق.م. على وجه التقريب، وهي فترة ضعسف الحكومسة ووقوعها تحت سيطرة العناصر الليبية المقيمة في مصر.

الملقطة : الاسم الحديث للموقع الكائن على الضغة الغربية قرب "طيبة" حيث كان قصر "أمين-حونب" الثالث قائماً.

ماري :مدينة تقع في أواسط حوض نهر الغرات، وكانت حاضرة لمملك....ة يسودها الرخاء خلال الفترة التي تمند ما بين ٢٠٠٠ و ١٧٠٠ ق.م. على وجهه التقريب. وتشتهر بعشرات الآلاف من النصوص التي اكتشفها المنقبون في أراشيف القصر.

اللاهوت المنقي :دراسة لاهوتية تاريخها مجهول، وإن كان ضارباً في أعماق القدم، نعرفها خلال نسخة حديثة ترجع إلى حوالي ٧٠٠ ق.م، وهي النسخة التي تضع الإله "بتاح" أقنوماً للحياة والفكر ، كما تشير إليه بوصفه أساساً للوجود أجمع.

مين : إله قديم للخصوبة وعبادة الأسلاف. سادت عبادته في مدينة "قفط" شمالي "طيبة". يظهر في غالب الأحيان في شكل "فالوسي" (أي منتشر العضورم)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نباتا : مدينة نوبية قديمة على الضفة الشرقية لنهر النيل داخسل المنحنسى. كبير النهر عند لسان "دنقلة". وكانت مركزاً إدارياً تحت ظل حكم "تحوت موسسي" "ثناث ثم أصبحت في وقت لاحق مقر الملوك السودانيين المحليين.

نخبت : الإلهة الحارسة للوجه القبلي. وتصور عل هيئة رخمة. وسادت عيدتها في "الكاب" في المديرية الثالثة للوجه القبلي.

• لِكُلُواسِ النسعة: الأعداء التقليديون لفرعون مصر (وهم عبارة مجموعات عرقية أجنبية بصفة رئيسية)، ويصورهم الفنانون كأقواس حقيقية تحت قدمي الفرعون.

توسيها :مدينة بشمال سوريا على بعد غير بعيد من المستنقعات التي كـــانت تغص بالأفيال ولا تبعد كثيراً عن مدينة "أباميا" Apamea التي عرفناها في وقـــت لاحق.

نومارش :حاكم مديرية، والاسم مشتق من كلمة "توم" NOME اليونانية وكان "غفر عون يقوم في العادة بتعيينه ولكن المنصب كان يصبح وراثياً في الغالب في عترات الضعف الذي يعتري الحكومة المركزية.

ويبسمة :مكيال للحبوب يساوي كيلتين على وجه التقريب.

المملكة القديمة: اسم يطلق على الفترة التي تشمل الأسر الثماني الأولى في التاريخ المصري حوالي ٣١٠٠ حتى ٢٢٠٠ ق.م. وهي العصور التي قامت فيها ملكية مركزية قوية اتخذت حاضرتها في "منف" واشتهرت ببناء الأهرامات على نطاق واسع.

أوزيريس حقا-جت: أحد تجليات أوزيريس (تعني حرفياً سيد الأبدية) وقد تقدس هذا التجلي من تجليات اله الموتى على نحو خاص في ضريح صغير أقيم له فسي شرق الكرنك حوالي ٧٣٠ق.م

برع : اسم "رع" ولقد ألحقت به أداة التعريف (للمذكر . م) "ب". وقد انتشر الاسم في أواخر الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بتـــاح : (حرفياً فتاح) اله محلي لإقليم منف يرتبط بروابط خاصة مع الخلــق والملكية. (راجع اللاهوت المنفي).

رخيت :طائر يعرف باسم "أبو طيط" ويتميز بجناحيه المعقوفين للوراء ، وكان الفنانون يستخدمونه في رسوماتهم كشعار يمثل الأهالي.

الأسرة الصاوية : اسم يطلق على الأسرة السادسة والعشرين (من ٦٦٤ إلى ٥٢٥ ق.م.) نتيجة لأصلها الذي يرجع لمدينة "سايس" في الدلتا، وهي فترة العودة للقديم وتوقير النماذج القديمة.

شعوب البحر : ائتلاف ضم عدداً من الشعوب التي تجوب البحار، وتعتمل فسي أعماق أبنائها غرائز القراصنة، وقد تكون هذا الائتلاف في الأصل في مواطنهم الأولى في سواحل "إبيعة" و"أيونيا" في آسيا الصغرى، وقد انقضوا على آسيا الغربية ومصر خلال الفترة التي تقع بين ١٢٢٠ و ١١٩٠ ق.م. على وجه التقريب وهم الذين دشنوا العصر الحديدي.

سخمست : إلهة النحر والوباء (والحرب والقتال.م.) التي تحمل على كتفيها رأس لبؤة، ترقبط في غالب الأحيان بالحرارة المتقدة التي تنبعث من "عين الشمس".

شاسسو: اسم نوع عام يطلق على القبائل غير الحضرية، شبه البدوية من الشعوب الناطقة باللغة السامية الغربية، التي كانت تحتل منطقة النقب ومختلف المناطق الأخرى في فلسطين وسوريا.

تلك-التي-تعطى-وجهها-لربها: اسم يطلق على "طيبة" القديمـــة التـــي تشـــغل الضغة الغربية قبالة الكرنك مباشرة.

شومـــو: فصل الحصاد أي الصيف في التوقيت المصري القديم.

شمــــو : اله الجو والهواء، وهو ابن "أتوم" الخالق ووالد الأرض "جب" والسـماء "نويت".

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صابيل : حصن حدودي يقع عند الحدود الشمالية الشرقية لمصر، قبالة صحواء سيناء.

اون الجنوبية : لقب يطلق بين الحين والأخر على 'طيبه' وكان يطلق في بعسض الأحيان النادرة على "هيرمونئيس".

أبناء الشمس : ترجمة مؤقتة للكلمة المصرية (حنم ت) التي تشير إلى المصريين بصفتهم عرقاً.

طاهر - كا : الملك الثالث في الأسرة الخامسة والعشرين التي دام حكمها لمصر من ١٩٠ إلى ٦٦٤ ق.م. وكانت هذه الأسرة سودانية الأصل والمسسولد. ولقد بذل "طاهر - كا" جهودا مكثفة كي يعيد تعمير "طيبة" ومعبد آمون ولكن الغراة الآشوريين نفوه من مصر.

تافىسى : إقليم سوري يقع شمالي دمشق.

تــاروي : منطقة سودانية لم يستدل على موقعها.

تحسوب : كاتب الألهة، يرتبط اسمه بالحكمة والمعرفة والكتابة والفنون. كما يرتبط بصورة أوثق بطائر أبو منجل وبالقرد الأفريقي. وقد انتشرت عبادته على وجه الخصوص في الأشمونين (هسيرموبوليس) على الضفة الغربية قبالة "أخيتاتون".

التحامسة :عائلة "تحوت-موسى" الأول والمنحدرين منها، ونستخدم هذا الاسمه في الكتاب الذي بين يدي القارئ كمرادف للأسرة الثامنة عشرة.

لاحمة تورينو: بردية يرجع تاريخها إلى الأسرتين التأسعة عشرة والعشرين، تحمل على ظهرها نسخة لملوك مصر من "بتاح" مؤسس بخساق البلاد حتى الرعامسة (على وجه الاحتمال). وهذه هي القائمة الوحيدة الصادقة لملوك مصر، التي نجت من عوادي الدهر عن العصور الفرعونية.

الأسرة الثانية عشرة: العائلة المالكة ذات الأصول الجنوبية التي تسلمت زمام السلطة في الفترة من ١٩٩٥ حتى ١٧٧٨ ق.م. على وجه التقريب، وهي العائلة التي أعادت توحيد مصر بعد الحرب الأهلية التي مزقت وحدتها. ولقد منحت إدارتها الموفقة البلاد عصرا كلاسيكيا جديداً.

الأسرتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: عائلتان تتحدران من أصول ليبية تربعنا على عرش البلاد في الفترة ما بين ٩٣٠ و ٧١٢ ق.م. على وجه التقريب وهي فترة اتسمت بالضعف النسبي والعزلة.

أوجاريت : مدينة كبرى ودولة على الساحل السوري للبحر الأبيسض المتوسط، إلى الجنوب مباشرة من مصب نهر العاصى. ولقد القت الأراشيف الملكيسة التسي اكتشفها المنقبون الفرنسيون ، فيضا من الضوء على تاريخ سوريا وثقافتها وديانتها في الفترة ما بين ١٥٠٠ و ١٢٠٠ ق.م.

ريتينو العليا : اسم شائع، وإن كان غامضا، أطلقه المصريون على الأقاليم العليا لفلسطين وسوريا.

وادي طميلات : حوض ضحل تصب فيه السيول أو منخفض، يبدأ من موضع ما بعيد شرق مدينة "بوباستيس" (تل بسطة حاليا) ويتجه شرقا حتى البحيرات المسرة على الضلع الشرقي للدلتا، وكان هذا الوادي بمثابة مدخل للبدو إلى مصر والطريق الذي سلكه المصريون إلى مناجم الفيروز في سيناء.

واسوكاتي : عاصمة مملكة "ميتاني" ولم يستدل حتى تاريخه على موقعها على الخريطة.

## هوامش المترجم \* \*

- \* "نهر أورونتيس ORONTES هو نهر العاصى الذي ينبع من وادي البقاع في أواسط لبنان كي يتجه شمالا بين سلسلة الجبال التي تشكل لبنان.
- \*\* يصف المؤرخون علماء المصريات فرعون مصر "تحوت موسى" الثالث بلنه نابليون العالم القديم دون "واترلو" أي دون هزيمة واحدة. فلقد حقق الفرعسون العظيم، الذي كان دائما على رأس جيشه، نصرا حاسما على أعداء مصر خلل كافة حملات التأديب السبع عشرة التي قادها في المشرق وأبرز هذه الحملات هي تلك التي شملت معركة "مجدو" التي دارت رحاها في السنة الثانية والعشرين مسن حكمه أي في أواخر ربيع ١٤٨٣ ق , م وهي المعركة التي فاجأ خلالها تحسالف الأسيويين الغربيين في مدينة "مجدو" بسلوكه طريقا جبليا وعرا فيما كان أعداؤه ينتظرون قدومه عبر الطريق الساحلي وأنزل بهم هزيمسة قاسية انعكست في خراريفهم المقدسة في أوقات لاحقة، وخصوصا ما يسمونه بـــ "الهرمجدون".
- \*\* هاتاي إقليم يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في نركيا الحديثة. ويحده من الغرب خليج الإسكندرونة ومن الجنوب والشرق سوريا. وتصل مساحته السي نحو ٩٥٨, ٥ كيلو مترا، ويضم سهلا شاسعا يرويه نهر العاصمي. وكان الإقليم قبل سنة ١٩٣٩ جزءا من سموريا وكان يسمى وقت ذلك لواء "الإسكندرونة".
- \*\* يعد كل جندي محاربا ومقاتلا، على الأقل من الناحية النظرية، أما المحساربون المقاتلون فليسوا جنودا. والأولون هم الذين ينهضون إلى الحرب مشدودين بإيمانسهم بقضيتهم (جيش علي) أما الجنود فهم الذين يتحركون إلى ميادين القتال مدفو عيسن بمرتباتهم وامتيازاتهم (جيش معاوية). وتتمثل ذروة مفهوم الجندية "العسكروت" في الجندي المرتزق الذي انتهت مصر القديمة إلى استجلابه سواء من غرب آسيا أو جنوب أوروبا ولمزيد من التفاصيل يجدر الرجوع إلى كتاب العالم الأمريكي : "The Geschtalt of War"
- \*\* تقول "كريستيان ديرش نوبلكلـــور" في كتابها ("توت-عنــخ-أمـون" حيـاة

فرعون ومماته) ترجمة : أحمد رضا ومحمود النصاس ص١١٧ : الواقع أن الزوجة الملكية الكبرى (تي) لم تكن أميرة بحكم الدم، فأبوها "يويا" وأمنها "تويسا" من كبار موظفي كهانة أمون. وكانا يتوليان فوق ذلك مناصب إدارية إقليمية تسدل على الأرجح على موطنهم. كان الأب إذن من كهنة الإله "مين" والمشرف علسى ميراث "مين" في "أخميم". أما الأم فكانت رئيسة حريم "مين". وأصبح الإثنان في بلاط فرعون من أرفع الشخصيات .وكان "يويا" يحمل قبل كل شيئ لقب "الأب الإلهي "وهو اللقب الذي يعتبره البعض إسما لحمي الفرعون. وكان يتمتع أيضا بلقب قائد العجلات الحربية. وذلك فضلا عن وظائف أخرى كانت تربطه بسالملك وبضياع "أمون" الطيبية أما زوجته فكانت تشغل منصب رئيسة حريم "أمون" الما نوبسي الهام. وأما الملكة "تي" ابنة هذين الريفيين اللذين يحتمل أن يكونا من أصل نوبسي حسبما تدل عليه بجلاء مومياواهما اللتان اكتشفها في وادي الملوك فإنها أصبحت السيدة الأولى في الإمبر اطورية إذ أقامها الفرعون ملكة على البلاد.

و يقول عالم المصريات البروفيسور الألماني "ديتر كيسلر" في مقال له فـــي الهائي "ديتر كيسلر" وي مقال له فـــي الهائي: " Die Welt der Pharaonen. Konemann 1997 ما يلي : "بعنــــوان : " Die politische Geschiche der 18 bis 2."

Auf Genenk-skarabaen verkundete er seine Hochzeit mit Teje, einer Tochter eines einflussreichen Hofbeamten aus der Gegend von Achmim. p. 146.

و معناه: { أعلن (أي "أمين - حوتب" الثالث) خلال جعران تذكاري زواجه من "تي"، وهي ابنة أحد الشخصيات البارزة ممن يعملون في البلاط الملكي، وهو من منطقة "أخميم" }، أي أن العالم الألماني لم يشرمن قريب أو من بعيد إلى أن والد "تي" وهو "يويا" كان أجنبيا.

\*\*تشير "اليزابيث رايفشتال" في هذا الصدد في كتابها (طيبة في عهد "أمين-حوتب الثالث") ترجمة : إبراهيم رزق ص ١٣٨، إلى أن اسم قصر "أمين-حوتب الثالث": بيت الأفراح يوحي للأسماع في عصرنا بما يشبه العربدة، مع أنمه علمي النقيض من هذا اسم ديني مقدس أطلقه الملك على قصره بمناسبة الاحتفال بيوبيله للدلالة على الفرحة والبهجة بتجديد و لايته.

\*\*يتساءل كل من "كلودين رولان" و"ديدييه جروسبان" فسي كتابهما المشترك "نفرتيتي ؛ الحلوة جات " Nefertiti, la belle qui est venue هل سعي الفنانون (المصريون) خلال لجوئهم لهذه السمات الخنثوية إلي تصوير الدور السحري الذي يقوم به الفرعون أي ذلك المبدأ الذكري-الأنثوي الخالق لكافهة أشكال الحياة ؟ ويضيفان : قد يكون من الصعب تقديم جواب حاسم، ولكنه من الأفضل لنا أن نبحث عن الجواب المحتمل في النزعة الرمزية للفن المصري عوضاً عن الجسري خلف نظريات زائفة الطابع العلمي ويجدر بنا أن نعيد إلى الأذهان أن الهواب أخذاتون" أي "أتون" كان بمثابة "الأب والأم لكل ما خلقه". ولم يكن أخذاتون إلا صورة من إلهه.

"برى العالم الألماني "أدولف إيرمان" في كتابه Life in Ancient Egypt العبادة لم تكن تقصد وجه اله شمسي. ولكن قرص الشمس المادي ذاته، الذي يغدق بأياديه التي تنتهي بها أشعته على الكائنات الحية، الحياة الأبدية الكامنة فيه وبالتالي لم يحمل هذا الإله الجديد اسم أي من الآلهة الشمسية القديمة ولسم يسم بالسمسة الشمس" وحسب بل أطلق عليه اسم "أتون" أي قرص الشمس. وهذا اسم لسم يدنسسه أي استعمال في الديانة القديمة.

" "تقول "جوليا سامسون" في كتابها "نفرتيتي: الجميلة التي حكمت مصر" ترجمة مختار السويفي، في هذا الصدد: وهي الملكة الوحيدة – طوال التاريخ المصري القديم – التي صممت لنفسها تاجاً خاصاً أصبح من المعالم الهامة لشخصيتها. ولقد استوحت "نفرتيتي" تصميم تاجها ولونه الأزرق من تاج الحرب "خبرش" الذي كان الفراعنة المحاربون يرتدونه كرمز عسكري.

\*\*يرى "أو.آر.جورني O.R.Gurney" في هذا الصدد في كتابه "الحيثيون ترجمة: محمد عبد القادر محمد، رأياً مختلفاً قليلاً إذ يقول: لكن الخطة فشلت فقد نبئنا أن الأمير الحيثي قتل عند وصوله مصر، وقتله على ما يظن الكاهن "آي" أحد رجال القصر الملكي الذي أصبح الملك "الفرعون" التالي على مصر، ويبدو أنه تزوج "عنخ-إس-إن-أمون" ليبرر بذلك شرعية بلوغه العرش، ومما لا شك فيه هذا هو الزواج الذي حاولت "عنخ- إس-إن-أمون" أن تتخلص منه بالتجائها إلى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الملك الحيثي.

\*\*كان نظام الحكم في مصر القديمة يأخذ بمبدأ تسوارث العسرش، أي أن يكسون الفرعون من البيت المالك سواء أكان قد عين من قبل ولياً للعسهد (علسى سسبيل المثال "سنوسرت" الأول، أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة سنة ١٩٧٠ ق.م.) أو كان أحد أمراء البيت المالك (على سبيل المثال "تحسوت-موسسي" الثسالث سنة ١٤٩٠ ق.م.) أو ابناً لإحدى أميرات الأسرة المالكة (على سبيل المثسال "تحسوت-موسي" الثاني ستة ١٤٩٥ ق.م.). وفي حالات قليلة كان يتولى العرش بصفته زوجاً لإحدى أميرات البيت المالك (كما فعل "توت-عنخ-أمون" الذي حكم مصر مسن الاحدى أميرات البيت المالك (كما فعل "توت-عنخ-أمون" الذي حكم مصر مسن أمامه لتصحيح هذا الوضع وإضفاء صفة الشرعية على توليه العسرش سوى أن يتزوج أميرة من أميرات البيت المالك وفعلاً نزوج من الأميرة "مسوت-نجمست" ليضفي صفة الشرعية على توليه عرش مصر. ولقد تزوج هذه الأميرة في نفسس اليوم الذي تمت فيه مراسم تتويجه فرعوناً على مصر. "تشريع حورمحب" ترجمسة اليوم الذي تمت فيه مراسم تتويجه فرعوناً على مصر. "تشريع حورمحب" ترجمسة د. باهور لبيب. الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٢. صورة العربة المورة الم

\*\*\* راجع ملحق "هامش على متن" في كتاب "حاضر الثقافية في مصر" تأليف المترجم، حيث يتناول الملحق، ربما لأول مرة، على وجه الإطلاق، الفروق بين الأتونية والموسوية، بالإضافة إلى عدة مسائل أخرى.

## صلاة أخناتون

- (١) أنت، يا من يشرق بجماله في أفق السماء.
- (٢) أنت، أيتها الشمس الحية التي وجدت منذ الأزل.
  - (٣) يا من يضيء المشرق بنوره.

فتملأ الأرض بجمالك.

- (٤) أيها الجميل القوي الرائع، العلى فوق الأرض.
- · هذه أشعتك تغمر الأرض فتحيط بما خلقت جميعاً.
- (٥) وإنك لتدرك آخر الأرض رغم ارتفاعك عنها فتجمع لولدك أطرافها.
  - (٦) تعاليت فامتد نورك على الأرض.
    - (٧) أيها الظاهر الباطن.

يا من إذا استويت في غرب الكون باتت الدنيا في ظلام يشبه الموت. فإذا الناس في المضاجع، وإذا رؤوسهم في غطاء،

فلا ترى عين أخرى،

ولا تلبث دواب الأرض أن تغادر أوكارها،

ولا تلبث الزواحف أن تدب بالأذى،

ويبيت الكون في سكون، لأن خالقه قد أمسى من وراء هذه الدنيا،

فإذا ما احمر شفق الصباح، طلعت على الكون شمساً، فإذا الدنيا نهار.

أنت في قلبي، وليس في الدنيا من يعرفك غير ولدك الملك، لأنك

أعطيته القدرة،على إدر اك بأسك وقوتك.

يهلك العالم إذا أردت (أي أن الكون رهن إشارتك) لأنك أبدعته ( لأنك بارنه)

فهو حياة إذا طَلَعْت، وهو موات إذا غَرُبْت.

(١٠) أنت آية الحياة ولا حياة إلا بك.

ما تكاد تقذف بأشعتك، حتى يتمزق رداء الليل.

فإذا الأرض تهلل.

وإذا الناس أيقاظ.

لأنك بعثتهم من رقاد.

فإذا هم يغتسلون ويزينون أنفسهم باللباس.

ليتجهوا إليك بصلاة الشكر.

(١١) وإذا الدنيا عاملة.

وإذا الأنعام في المراعي.

(١٢) لأن نورك قد نضر ما في الأرض من أشجار ونبات.

وإذا الطير قد غادرت أوكارها،

وأخذت تضرب بأجنحتها في الفضاء مسبحة بحمدك.

وتمد الماشية سوقها لترتع كيف تشاء.

وتتحرك الخلائق من كل دابة.

لأنك أضبأت لها الكون.

(١٣) والفلك تجري في اليم مصعدة وهابطة.

والسمك يسبح في الماء تحت نور طاعتك الذي نفذ إلى أعماق الماء.

(١٤) مبدع الأجنة في الأرحام، وخالق النطفة في أصلاب الزجال.

مطعم الجنين في بطن أمه، ونافخ الحياة في أديمه.

فإذا ما خرج إلى الدنيا فتحت له فمه، وحركت لسانه وشفتيه.

(١٥) بارئ الفرخ في البيضة، يتحرك فيها بأمرك.

فإذا ما رزقته القوة على كسرها، غادرها إلى الدنيا ساعياً على قدميه.

(١٦) ألا ما أعظم ما ظهر للناس من بدائع خلقك، وما خفي كان أعظم.

أيها الواحد الأحد، الذي لا إله غيره.

خلقت الأرض على هواك أيها الواحد الأحد.

لك الخلق من ناس، وحيوان، ودابة.

(۱۷) خلقت بلاد سوريا والنوبة ومصر \*\*

أعطيت كلاً مكانه، وقدرت له رزقه.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (١٨) ثم ميزت شعوبها باختلاف السنتهم، وألوانهم وأشكالهم.
- (19) أغثت العالم من وراء مصر وحيوان الصحراء بماء السماء. ثم فجرت النيل لمصر من باطن الأرض. حتى لقد أجهدت من أجلهم.
- (٢٠) مبدع الفصول والأهلة، لتنظيم ما خلقت يداك. جعلت لهم شتاءً ليذوقوا البرد، وأحميت لهم الأرض قيظاً ليذوقوا بأسك.
  - (٢١) ثم رفعت السماء على الأرض لترسل منها ضياءك.
- (۲۲) واستویت علی عرشك (فیها) لتشهد من تحتها خلقك عندما تُشرق آیاتك فی نور السماء.
  - (٢٣) بارئ ملايين الخلق من نفسك.
  - (۲٤) مبدع المدائن والقرى والزروع وهو واحد (أحد).
    - \* نقلاً عن ترجمة "أحمد بدوي" في موكب الشمس. الجزء الثاني من ص ١٦٨ إلى ٢٢٨.
      - \* \* أخذاتون. عبد المنعم أبو بكر ص ٩٨ .

#### **Abbreviations**

ANET J.B.Pritchard , ed., Ancient Near Eastern Texts

Relating To the Old Testament, 3rd ed (Princeton,

1969)

ASAE Annales du Service des antiquites de L'Egypte.

BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BIFAO Bulletin de L'Institut français d' Archeologie Orientale.

CdE Chronique d' Egypte.

EA J.A.Knudtzon , Die el-Amarna – Tafeln )Leipzig , 1907

1915)

GM Gottinger Miszellen.

JAOS Journal of the American Oriental Society.

JARCE Journal of the American Research Center in Egypt.

JCS Journal of Cuneiform Studies.

JdS Journal des Savants.

JEA Journal of Egyptian Archaeology.

JEOL Jaarbericht , Vooraziatisch – Egyptisch Gezelschap :

Ex Oriente Lux

JNES Journal of Near Eastern Studies.

JSSEA Journal of the Society for the Study of Egyptian

Antiquity.

LdA Lexikon der Agyptologie (Wiesbaden , 1972 -...)

MDIAK Mitteilungen des deutchen Institut für agyptische in

Kairo

MIOF Mitteilungen des Instituts fur Orientforschung.

RdE Revue d' Egyptologie.

ROM Royal Ontario Museum.

SAK Studien zur altägyptische Kultur

Urk Urkunden des agyptschen Altertums (Leipzig , 1903-)

ZAS Zueitschrift fur agyptische Sprache und

Altertumskunde

#### **References & Comments**

#### Chapter One,

- 1. D.B. Redford: History and Chronology of the Egyptian Eighteenth Dynasty: Seven Studies (Toronto, 1967), 71, 78.
- 2. W.C. Hayes, JNES 12 (1953), 31ff, idem, Cambridge Ancient History (Cambridge, 1961), ch. 2., 44f.
- 3. B.Schmitz, Untersuchungen zum Titel S3- NJSWT, Konigssohn (Bonn, 1976), 255 ff.255 ff.
- 4. On Hittites, Hurrians and Mitanni, See O.R.Gurney, The Hittites (Harmondsworth, 1962): W. Hallo and W.K.Simpson The Ancient Near East, A History (New Haven, 1973), 1.5 f.
- 5. Urk. 1V,1254.
- 6. Urk, 1V, 758
- 7. Urk, 1V,1333
- 8. Urk, 1V, 1229.
- 9. Urk, 1V,123..
- 10. Urk.1V, 184.
- 11. Urk, 1V,651.
- 12. Urk, 1V,9.
- 13. Urk, 1V,85.
- 14. Urk, 1V, 1.2.
- 15. D.B. Redford, JAOS 99 ( 1979), 27. ff.
- 16. Urk , 1V,1231, A.J. Spalinger, 37 (1978), 35ff
- 17. Urk, 1V, 1233.

### **Chapter Two**

- On the military in New Kingdom Egypt , see especially W.
  Helck , Die Einfuss der Militarfuhrer in der 18 agyptischen
  Dynastie (Leipzig , 1919) , And A.R. Schulman , Military Rank,
  Title and Organisationin the Egyptian New Kingdom (Munich
  1964).
- 2. Urk, 1V, 1370.
- 3. Urk , 1V, 1441.
- 4. Urk, 1V, 1020f.
- 5. Urk, 1V, 1369.
- 6. On Egypt and Nubia in ancient times see especially A. J. Arkell , A History of the Sudan to 1821 (London , 1961) W.B.Emery, Egypt in Nubia (London , 1965) B. Trigger , Nubia under the

- Pharaohs (Boulder, Colo., 1976).
- 7. Urk., 1V, 720f.
- 8. On the organisation of the Asiatic provinces, see especially R.Giveon, The Impact of Egypt on Canaan (Cottingen, 1978), W. Helck, Die Beziehungen Agyptens zur Vorderasien (Wiesbaden, 1972), J.M.Weinstien, BASOR 241 (1981), 1f.
- 9. Urk, 1 V, 1442.
- 10. But see J.M.A.Janssen , JEOL 17 (1963) , 141ff.
- 11. J.J.Janssen , Two Ancient Egyptian Ships Logs (Leiden, 1961) , 73.
- 12. W.Helck, Oriens Antiquus 5 (1966), 2ff, R. Stadelmann, Syrisch Palestinensische Gottheiten in Agypten (Leiden, 1967).
- 13. J.Cerny, JNES 14 (1955) 161ff.
- 14. Anastasi , i.2..
- 15. R.A.Caminos , Literary Fragments in the Hieratic script (Oxford , 1956).
- 16. Urk. 1V, 1245.
- 17. Urk, 1V, 1279.
- 18. Urk , 1V, 1280.
- 19. Urk , 1V,1341 f.
- 20. Urk, 1V, 1385 f.

#### Chapter Three

- 1-J.E.Quibell , The Tomb of Yuua and Thuiu (Cairo , 1908) , J. Yoyotte, Kemi 15 (1957) , 25ff.
- 2-Urk, 1V, 1741.
- 3-EA 312.
- 4-EA 4.
- 5-B. Van de Walle , CdE 43 ( 1968) , 36FF.
- 6- Urk , 1V, 1739 f.
- 7-Urk , 1V, 1659 f.
- 8- Urk, 1V, 1664.
- 9- See Hallo and Simpson , Ancient Near East p. 71ff and the literature their cited , J.M.Munn-Rankin , Iraq 18 ( 1956) 68ff.
- 1.-Cf.K.Polanyi, Trade and Market in the Early Empires (Glencoe, 111, 1957), 262, J. Van seters, Archaeological News 8 (1979), 35 ff.
- 11- EA4:36- 50.
- 12- EA 1: 11ff, 37 ff.
- 13- EA 19, 21.
- 14- Urk , 1V, 1648.
- 15- Urk , 1V, 1681.

```
16- See W.S.Smith, Art and Archticture in Ancient Egypt (
Harmondsworth, 1958), 16. ff, D.O.Connor, Expedition (Summer
1979) 52 f., idem, Excavations at Malkata and Birket Habu 1971-74
(Warminster, 1977)
17-C.F.Nims, Thebes of the Pharaohs (London, 1965), G.
Bjorkman, Kings at Karnak (Uppsala, 1971).
In General see W.Helck, Zur Verwaltung des Mittlerenund Neuen
Reichs (Leiden, 1958)
19 – A. Varille, Inscriptions concernant L'architect Amenophis fils de
Hapou ( Cairo , 1968).
20-Urk. 1V, 1820 ff.
21-D. Wildung, Imohotep und Amenohotep (Munich, 1977).
22-Urk , 1V, 1891.
23-C.F.Nimset al., The Tomb Kheruef (Chicago, 1980).
24-See W.C. Hayes, JNES 1. (1951), 35ff.
25-EA 1: 88ff.
26-EA2: 18 ff.
27-EA 1: 72 ff.
28-EA 23.
29-D.B. Redford, JNES 25. (1966) 120f.
Chapter Four
1- See C. Aldred, Akhenaton, Pharoh of Egypt (London), 1968,
133f.
2-Hayes, JNES 10 (1951), 172, fig, 27 (kk.)
3-Aldred, Akhenaton, fig 18.
4-N. Davies, The tomb of the Vizier Ra-mose (1941), pl.36
5- Urk, 1V, 1962.
6-Urk. 1V.1996
7-See E.Rieftsahl, Thebes in the Time of Amenhotep 111(Norman,
Okla.,1964)
8-The name appears on a block, still in the east wing of pylon 10, on
Which can be read 'the gate ( named ), Neferkheprure Wa' enre is
[...].
9-See E.F.Wente and C.Van Siclen, Studies in Honor of George
R.Hughes (chicago, 1976), 217 ff.
10-K. Mysliwiec, Le Portrait royal dans le bas-relief de nouvel empire
(Warsaw, 1976) 75ff.
11-See R. Saad in The Akhenaton Temple Project, Vol. 1; The Initial
Discoveries, ed R.W.Smith and D.B.Redford (Warminster, 1977), 69
12-Sir G. Maspero, History of Egypt , Vol.5 (London ,1900) , 80.
```

13-G.Daressy, Notice explicative de sruines du temple de Louxor

(Cairo , 1893), 4.

14-R.W.Smith, In the Akhenaton Temple project, 1:45.

15-A. Wiedemann, Agyptische Geschichte (Gottha, 1884) 399.

16- See the reports of M. Pillet and H. Chevrier in ASAE from 1922 to 1952.

17- R.Saad , in The Akhenaton Temple Project 1:69 , S.Sauneron , Kemi 19 ( 1969 ).138 ff. 21 (1971) , 145ff.,J.Lauffray , Karnak d'Egypte , domaine du divin ( Paris , 1979).

18-On the work of ATP , see in particular , R.W.Smith , National Geographic Magazine 138 , no. 5 ( Nov. 1970) , 634 ff, D.B.Redford , JARCE 1. ( 1973) , 77 ff. 12 ( 1975) 9 ff, Smith and Redford , The Akhenaton Temple Project , 1.

19-CF. L.Daniel Kemi 21 (1971), 151 ff. 20-K.C.Seele, JNES, 14 (1955), 169 f.

#### Chapter Five

1-On the excavations, see in particular D.B.Redford, JARCE 14 (1977), 9 FF, Scientific American 239, no. 6 (Dec. 1978), 136 ff. Expedition 21 no. 2 (1979), 54 ff., ROM Archaeological Newsletter no. 179 (Apr. 198.), JSSEA Journal 11, no. 4 (Aug. 1981), 243ff. 2-P.Barquet, Le Temple d'Amon-re a Karnak (Cairo, 1962)

#### Chapter Six

1-SSEA Journal 11, no. 4, 247 ff.

2-See J.von Beckerath , Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Agypten ( Gluckstadt , 1965) 3-W.Helck , Historisch-Biographische Text der 2. Zwischenzeit (Wiesbaden , 1975 ) , 45f. ,no. 62 ( corrected from personal copy). 4-Auther's personal collection. 5-Helck , Historisch-Biographische Text., 46, no. 63.

## Chapter Seven

1-For TS 235 , see Smith and Redford, The Akhenaton Temple Project 1 : end papers.

2-Literature on the sd-festival is voluminous. See in particular J.J. Clere , RdE 20 (1968), 51ff., H. Frankfort, Kingship and the Gods (Chicago, 1949), E. Hornung, Geschichte als Fest (Basel, 1966) E. Hornung and E. Staehelin, Studien Zum Sedfest (Basel and Geneva, 1974) W. Helck, ZAS 93 (1966), 74ff. W.K. Simpson, JARCE 2 (1964), 59FF., E. Uphill, JNES 22 (1963), 123ff.idem, JNES

24 ( 1965 ) , 365 ff. 3-On queen's titles , see M. Gitton. BIFAO 78 ( 1978) , 389 FF. 4-R. Saad, JEA 57 ( 1971 ) , 7. FF., W.Helck , JEA 59 (1973) , 95 ff.

#### Chapter Eight

1-Urk , 1V, 1862.

2-Amenophis 1V certainly built at Heliopolis, cf. H.S.K.Bakry, CdE 47 (1972) 55 ff, L.Habachi, Beitrage zur agyptischen Baufochung und Altertumskunde 12 (1971), 35 ff.

3-B.Lohr , SAK 2 (1975 ) , 139 FF.

4-C.Aldred, JEA 62 (1976), 184.

5-That the changes in the royal name came about while the king was still in Thebes is suggested by the fact that three examples of the new name, which are original and not cut over an earlier "Amenophis" have been found in the talatat. The Amun Temple is last heard of in the year 6.

6-Urk. 1V, 1981.

7-Ibid.

8-Urk, 1V, 1969.

9-Urk, 1V, 1983.

10-On Akhenaton , see Sir W.M.F.Petrie , Tell el-Amarna (London , 1894) , J.D.S.Pendelbury , B.Gunn, H.W.Fairman et al., The city of Akhenaton 3 vols (London , 1923-1951) , J.D.S.Pendelbury , Tell el-Amarna (1953 ) , J.Samson Amarna. City of Akhenaton and Nefertiti (London , 1972).

11-Some have denied that this structure was a palace and proposed instead that a cultic function was paramount. This is, however, most unlikely. The apartment had a clearly domestic intent, whether for royal family or for the hosts of dependents whom the king supported. 12-A.Badawy, ZAS 87 (1962), 79 ff.

13-L.Habachi , Beitrage zur Agyptischen Bauforschung und Altertumskunde 12 (1971) , 42 , fig. 2..

14G.Roeder, Amarna-Relief aus Hermopolis (hildesheim, 1969), R.Hanke, Amarna-Relief aus Hermopolis (Hildesheim, 1978). 15-See especially R.Hari Repertoire onomastique amarien. (Geneva, 1976).

16-See W.Helck, LDA 3 (Wiesbaden , 198. ) , 42 ff.

17-Seele , JNES 14 ( 1955 ). 169f. most of the individuals who folloe can be found in the Amarna tombs , on which see N.de G. Davies , The Rock Tombs of El-Amarna, 6 vols. (London , 1903-1980 ). 18-Berlin 2070.

#### rr Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### Chapter Nine

- 1-On Egyptian cosmologies and world views , one might consult inter alia R Anthes in S.N.Kramer , ed. , Mythologies of the Ancient World (New York , 1961) , E.Hornung , Der Eine und die Viele ( Darmstadt , 1973) , S.Morenz , Egyptian Religions (Ithaca , 1973).
- 2-In general on the priesthood, see S. Sauneron Les pretres de l'ancienne Egypte (Paris, 1957), H.Kees, Das Priestertum im agyptischen Staat (Leiden, 1953), idem, Die Hohenpriester des Amun von Karnak...(Leiden 1964), G.Lefebvere, Histoire des grands pretres d'Amun de Karnak (Paris, 1929)
- 3-Cairo 20040.
- 4-F.L.Griffiths, The inscription of Siut and Deir Rifeh (London, 1889).
- 5-G.Daressy , ASAE17 (1917 ) , 243.
- 6-Louvre C.50.
- 7-E.Naville, The XI th Dynasty Temple at Deir el-Bahari (London, 1907) pl.24.
- 8-For Hatshepsut's reign see S.Ratie , La reine pharaon (Parls , 1972)
- 9-N. de G. Davies and A.H.Gardiner, The Tombs of Two Officials of Thutmosis IV(London, 1923), pl. 13.
- 10-Urk. 1V, 494.
- 11-Berlin 7270.
- 12-I.E.S.Edwards. JEA41 (1955), 100.
- 13-Urk , 1V, 494f.
- 14-Edwards , Hierogliphic Texts from Egyptian Stelae etc. in the British Museum , Vol. 8 (London , 1939) , pl. 21.
- 15-A.Moret , Le rituel du culte divin journalier en Egypt , (Paris, 1902) , 139.
- 16- Berlin 6910.
- 17-H.M.Stewart , JEA46 (1960) , 88.
- 18-Idem , JEA 53 (1967 ) , pl.1V, 1.
- 19-S.Hassan , Hymnes religieux du moyen empire (Cairo.1928) ,
- 158f. The hymn has elements that may be earlier than Amenophis II. 20-Urk , 1V, 1975.
- 21-On the ceremony of reward in art and society, see J.Vergote, Joseph en Egypte (Louvain, 1959) 116ff., D.B.Redford, A Study of the Biblical Joseph Story (Leiden, 1970), 208ff.
- 22-Davies, The Rock Tombs of el-Amarna, 1;pl.30.
- 23-Ibid., 6 :pls. 17-18.
- 24-EA 26:20 ff.

25-EA 26:49 FF. 26-EA 161: 49f. 27-EA106: 13 ff. 28-Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, 6: pl. 19. 29-Ibid., 5: pl. 2.

### Chapter Ten

1-For full discussion with bibliography , see the present writer's article in JARCE 13(1982).
2-JARCE 13 (1976) , 50.
3-D.B.Redford , Bulletin of the Egyptological Seminar of New York 3 (1981) , 87 ff.
4-For recent translations of the hymn , see M. Lichtheim , Ancient Egyptian Literature, Vol.2 The New Kingdom (Berkeley , 1976) 96ff., P.Auffret , Hymnes d'Egypte et d'Israel (Gottingen , 1981).
5-The high priest of Amun is last heard from in year 4 , when Akhenaton sent him to the diorite quarries to fetch stone

cf.D.B.Redford, JAOS 83 (1963), 240 f. 6-Urk. 1V, 1998f. on the "Loyalist "teaching, see G.Posner, L'enseignement loyaliste (Geneva, 1976).

### Chapter Eleven

1-Admittedly this is doubtful, The' Sun-Disk' Epithets are modified at Akhetaton to include "Lord of the sd-festival" but the reason for this is not known.

2-B.Gunn , City of Akhenaton , 1: pl. 63 : 169.

3-Davies ,The Rock Tombs of El-Amarna 2:pl.29; 3:pl.13.

4-City of Akhenaten 2 : pl. 58 : 16.

5-Cf. Helck, Die Beziehungen Agyptens zur Vorderasien. 187 f.

6-EA 129a: 45 ff.

7-EA 11: 25.

8-On Smenkhare and Meretaten , see R.Kraus , Das Ende der Amarnazeit (Hildesheim, 1976)

9-Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, 2: pls. 43f.

10-Fairman, City of Akhenaten 3:pl.86:35.

11-Urk. 1V, 2024.

12-On the discovery and initial interpretation , see Sir A. Gardiner , JEA 43  $\,$  ( 1957) , 1.ff; R.G.Harrison , JEA 52 (1966) , 95ff.

13-Gardiner ,JEA43 (1957) , 1.ff.For recent discussion on the coffin see D.Schnabel, Das Altertum 22, no. 4 (1976) , 226 ff, ;

I.I.Perepelkin , The secret of the gold coffin ( Moscow , 1978).

```
14-For Harris's theory see the works listed below in " selected reading
"For a rebuttal, see S.Tawfik MDIAK 31 (1975), 159 ff.
15-D.B.Redford, JSSEA 9 (1979), 111ff.
16-See G.T.Martin, The Royal Tomb of El-Amarna, Vol 1 (London,
1974).
17-See H.S.Smith The Fortress of Buhen: The Inscriptions (London,
1976), pls. 29, 75; W.Helck, SAK 8 (1980), 117ff.
18-EA 35: 45f.; on Suppiluliumas and his relations with Egypt, see
K.A.Kitchen, Suppiluliumas and the Amarna Pharaohs
(Liverpool, 1961).
19-EA 126: 51ff.
20-ANET, 318 f.
21-C.F.A.Schaeffer, Le Palais Royal d'Ugarit, Vol.4 (Paris, 1956),
17.34. (p.49)
22-Ibid., 17.132 (pp.35ff.)
23-EA 51.
24-EA 53.
25-Schaeffer , Le Palais Royal , 17.34. vs.22ff. (p.50 ).
26-EA 196.
27-On Canaanite society in the Levantine cities of the empire, see
M. Heltzer, The Rural community in ancient Ugarit (Wiesbaden,
1976) ;on The Apiru, see M.Greenberg, The Habpiru (New Haven,
1955), R. de Vaux, JNES 27 (1968), 221ff,; M.B.Rowton, JNES 36
(1977), 181ff. On Aziru, see H.Klengel, MIOF 1. (1964), 76ff.
28-EA 162.
29-EA 176a.
30-EA 140.
31-EA 169.
32-H. Freydank, MIOF 7 (1960), 356 ff.
Chapter Twelve
1-Redford , JARCE 1. (1973) , 93 ; 12 ( 1975) , 11ff.
2-Urk. 1V, 1998.
3-Urk , 1V , 2027ff.
4-Ibid.
5-Urk, 1V, 2053f.
6-Urk, 1V, 2165 f.
7-Urk, 1V, 2062.
8-Gunn, City of Akhenaten, 1:92 ff.
9-Urk , 1V, 2083 : B.Lohr , SAK 2 (1975) , pl. V1 2 ; VII.
10-Urk, IV, 2052, 2054f. 2057.
11-T.G.James , Corpus of Hieroglyphics Inscriptions in the Brooklyn
```

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Museum. Vol 1 (Brooklyn, 1974), no.424 12-A.M.Bakir ASAE 42 (1942), pls. 4-6 13-Urk, IV, 2029. 14-Urk, IV, 2030.

### **Chapter Thirteen**

1-On Mitanni and Khanigalbat , see D.B.Redford , LdA 4: 149 ff.
2-A.K.Grayson , Assyrian Royal Inscriptions , 2 vols. (Wiesbaden , 1972) , 1:47ff.
3-H.G.Guterbock , JCS 10 ( 1956) , 92 ff.
4-A.R.Schulman , JARCE 15 (1977) ,43 ff.
5-To be published shortly in Brunner Festschrift.
6-R.Saad , Karnak 5 (1975) , 93ff.
7-Guterbock , JCS 1. (1956) , 96 ff.
8-Schulman , JARCE 15 (1977) , 43ff.; idem , JNES 38 (1979) , 177 ff.
9-J.Vandier , JdS (1967) 80.
10-G.T.Martin , JEA 63 ( 1977) , 13 ff ; 65 (1979) , 13 ff.
11-Sir A.H. Gardiner , JEA 39 (1953) , 3.

### Chapter Fourteen

1-Sir A.H.Gadiner , JEA 19 (1953), 3.

2-Jaid , pl. 11.

3-H. Carter and P. Newberry, The tomb of Tuthmosis IV (London, 1904), figs. 7-8.

4-Urk. IV. 2155 ff.

5-Strabo xvi. 2. 31.

6-Whether Akhenaten ever traveled himself outside the bounds of Akhetaten is a moot point, he clearly wished to be buried there. (Westndorf, Gm 20 (1976)), 55ff. One cannot discount the possibility of an occasional excursion to other parts of the country, but the discontinuance after year 5, at Thebes and elsewhere, of all building activity, strongly suggested that the new city has become his favored and perhaps sole residence.

7-A. Piankoff , BIFAO 62 (1964 ) , 215.

8-N. de G. Davies The Tomb of Neferhotep (New York, 1933), pl. 34.

9-Urk. IV, 2177 f.

10-Staatliche Sammlung agyptischer Kunst in der Munchner Rezidenz. Hofgarten , (Munich , 1970 ) pl.35-36.

11-E.Drioton , , ASAE 43 ( 1943) , 36 , fig. 2.

12-A. Piankoff, MDIAK 16 (1958), 251.

13-F.Widmar , JSSEA 11 ( 1981) , 279 ff.

14-D.B.Redford , ROM Archaeological Newsletter , no. 195 (August 1981).

15-A.H.Gardiner JEA 24 (1938), 124.

16-See kraus, Das Ende der Amarnazeit.

# Suggested Reading

Those wishing to pursue an "in-depth" study of the Amarna Period can do no better than to consult the bibliography compiled by Edward K.Werner in the newsletter of the *Journal of the American Research Center in Egypt* (nos. 95, 1975; 97/98, 1976; 101/102., 1977; 106, 1978; 110, 1980; and 114, 1981). Here the will find a complete listing of all works that have appeared within the last generation, anywhere in the world and in any language. The present purpose is to list only the general works in English.

The best general introduction to the period are those of Cyril Aldred: Akhnaten Pharaoh of Egypt: A new Study (London, 1968), and Akhenaten and Nefertity (Brooklyn, 1973), the latter being the catalogue of the exhibition of Amarna art at the Brooklyn Museum. the auther has also contributed the chapter on the Amarna Age to the most recent edition of the Cambridge Ancient History.

For the excavation at Amarna (Akhenaten), see W. M. F. Petrie, Tell el Amarna (London, 1894): T. E. Peet al. *The city of Akhenaten* (London, 1923-1951): J. Samson, Amarna, City of Akhenaten and Nefertity (Warminster, 1972): with profit one might also consult the interim reports which, between 1919 and 1939, appeared almost annually in the Journal of Egyptian Archaeology (published by the Egypt Exploration Society). The private tombs at Amarna are the subject of a six – volume publication by N.de G. Davies, entitled *The Rock-tombs at Amarna* (London, 1903-1908) the royal tomb has been treated by G. T. Martin in The Royal Tomb at El- Amarna (London, 1974)

Relief scenes from Amarna published by J. D. Cooney, Amarna Reliefs from Hermopolis in American Collections (Brooklyn, 1965):
G. Roeder and R. Hanke, Amarna — Reliefs aus Hermopolis, 2 vols. (Hildesheim, 1969 and 1978).

The work of Akhenaten Temple Project is still in process of publication; see R. W. Smith and D. B. Redford, The Akhenaten Temple Project Vol.1: The Initial Discoveries (warminster, 1977). For the excavations, one should consult the interim reports of the

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

present writer in Journal of the American Research Center in Egypt 14 (1977),9ff.; Expedition (Summer,1977), 33ff.; Scientific American 239, no.6 (Dec.1978),100ff.

For the cult of the sun-disc, one might consult articles by the present writer in the Journal of the American Research Center 13(1976) And 18 (1981).

Rather more research has been devoted to the close of the Amarna Period. One might begin with Aldred's useful article in the Journal of Egyptian Archaeology 43 (1957), 3.ff. On the so-called tomb of Tiy in the Valley of the kings one might consult the articles by Sir Alan Gardiner, H. W. Fairman, Aldred, and R. G. Harrison in the Journal of Egyptian Archaeology 43 (1957), 1.ff.; 47 (1961), 25ff.; 41ff., 52 (1966),95ff. The new theory on the person of Nefertity has been propounded and elaborated by J. R. Harris in Acta Orientalia 35(1973), 5ff.; 36 (1974), 5ff. and by J. Samson, Journal of Egyptian Archaeology 63 (1977),88ff.

Egypt's foreign relations at the close of the period can be investigated by consulting the chapters in the Cambridge Ancient History (Vol.2), supplemented by K. A. Kitchen, Suppliuliumas and the Amarna Pharaohs (Liverpool, 1962).

There exists no good compendium in English translation of Amarna Texts; but reliable renderings of certain selections will be found in the following: J.B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, 1969); W.K.Simpson, ed., The Literature of Ancient Egypt (New Haven, 1973) M. Lichtheim, Ancient Egyptian literature, Vol.2 The New Kingdom (Berkely, 1976). The Amarna Letters may be ead in the somewhat inferior translation of S.A.B. Mercer, in The Tell el-Amarna Tablets 2 Vols. (Toronto, 1939): while Hittite texts may be pursued in Prichard, Ancient Near Eastern Texts, or H.G.Guterbock, Journal of Cuneiform Studies 10 (1956); 41ff.

#### nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# سلسلة تا - ميرى

- تبدأ هذه السلملة من حيث انتهى الرعيسل الأول الذين ندروا حياتهم للتخصص في المصريات وبينهم أحمد كمال وسليم حسن وأحمد بدوي ونجيب ميخانيل وأمثالهم .
- تنطلق من أسس قومية مصرية تدعو إلى مصر أفريقية إزاء مصر العربية السامية التي تعمل الثقافة السائدة ، لأسباب تخاصم روح العلم ونشدان الحقيقة ، على تسبيدها في " الأرض الحبيبة " " تا ميري " ، أرض إيزيس . ترى السلسلة أن المصريين القدماء كانوا جدوداً عظاماً لسائر البشر ، تماماً مثلما هو الحال مع اليونائيين القدماء والهنود القدماء ، ومن باب أولى فهم جدود عظام للمصريين المعاصرين ، وبالتالي ينبغي علينا أن نقيم مستقبلنا في منطقة الشرق الأوسط الحديث على الاتصال مع الحضارة المصرية القديمة لا الانقطاع عنها ، على نحو ما يعمل في سبيله الأجانب وتلاميذهم " النجباء " في مصر .
- □ تؤمن أن الآثار التي تركها لنا على أرض مصر الجدود العظام ليست غنائم نبيعها للأجانب سواء بالجملة أو بالقطاعي ، بل جزء لا يتجسزا مسن تسرات المصريين لا يحق لجيل واحد أن يستأثر بها دون غيره من الأجيال القادمة .
- تغرق المسلسلة بين ما يقوله لذا عن أنقسدا " الغربيون " بالمعنى الثقسائي لا الجغرافي للكلمة وبين ما يقولونه عنا لأنفسهم : أي بين ما يذيعونه ويروجونه و يبيعونه لذا دعماً لسياساتهم التي تستهدف تأبيد التخلسف وتساجيج التناحر وتدمير البدائل وتمزيق النخب وإهدار الإمكانية وفي جملة واحدة محو القومية المصرية وبين ما يتعلمونه و يعلمونه لأبنائهم في مدارسهم ومعاهدهم وفي عبارة واحدة ، تفرق بين سياسات الغرب وبين علمه.
- تسعى إلى المساهمة في تأسيس مدرسة مصرية مستقلة في المصريات تقف

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إلى جانب سائر المدارس المختلفة في هذا المجال وتتمتع برؤية جديدة أكثر رحابة ومصطلحات أكثر دقة ورسم جديد لأسماء الأعسلام والأماكن أكثر مقاومة لعجمة الكتابة العربية بأبجديتها النبطية الأصل من ناحية و لخصوصية اللغات الأوروبية في كتابة هذه الأسماء من ناحية أخرى مثال: اسم الفرعسون الذي يكتبونه "أمنحتب" أحياناً و"أمينوفيس" أحياناً أخرى فيما ينبغي أن نكتبه: المين حوتب".

- تفصل السلسلة بين الترجمة والتأليف، ولن يكون في وسعها أن تقبيل من المترجم فرض آرائه الخاصة سواء أكانت نابعة من تحيزات دينية أو قومية أو خادمة لأهداف سياسية خاصة وسيان جاء ذلك بالحذف أو الإضافة أو تعديل النص الأصلى . فالأمانة العلمية عندنا مقدمة على سائر الاعتبارات.
- تأمل أن تصل في وقت قريب إلى النقل مباشرة من اللغة المصرية القديمة بمراحلها المختلفة إلى اللغة المصرية الحديثة دون المرور بأي لغـــة أجنبيـة يحتاج المصريون إلى تعلمها في دور التعليم.
- ت تكلف السلسلة وتقبل أعمال مترجمين أكفاء قادرين على تحمل مسئوليتهم أمام قرائهم فضلاً عن الأعمال المؤلفة التي يُتفق بشأنها مع أصحابها .

رئيس التحرير بيومى قنديل شروح الخرائط و الصنور.

# الفصل الأول خريطة مصرحتى الشلال الأول.

### الفصل الثاني

1-۲ : كتلة من كتل "التلاتات" المجلوبة من الصرح التاسع. تحمل على وجهها صورة تمثل القوات المساعدة في الجيش، من العموريين و الكوشيين. ونستطيع التعرف، بسهولة، في الفن المصري القديم على العموريين من لحاهم الطويلة وشعورهم المعقوصة و المربوطة بشرائط حول رؤوسهم.

#### الفصل الثالث

أمين \_ حوتب الثالث، الملك \_ الشمس

خريطة الممالك العظمى في غرب أسيا حوالي ١٣٧٥ق.م

- ۱-۳ منظر من مقبرة رع ــ موزي، ونرى فيه قسائد العجسلات الحربيسة "مايا"، وزير الفرعون و زوجته "يورول".
- ٣-٣، ٣-٥ كتلتان من كتل "التلاتات"، تحملان نتفاً من مناظر عيد الساحب سد" أو "العيد الثلاثيني".وهاتان الكتلتان مجلوبتان من الصرحين الثاني والتاسع.
- ٣-٣ كتلة تحمل على وجهها عمودين من نص هيروغليفي، ويظهر بجوار النص جزء من قنيينة مزخرفة، تكشف عن جانب من الجزيسة التي يرفعها الأجانب إلى فرعون مصر. و يقول العمود الأيسر: { رؤساء السي السي يحملون الجزية إلى الفرعون.} أما العمود الأيمسن فيقول: {رؤساء "كوش" ... }
- ٣-٣ منظر يصور الوفود الأجنبية أثناء تقديمها لجرار مملسوءة بمنتجسات بلادهم إلى جلالته. ويقول النص: {هاهم أبناء رؤساء سسائر البلسدان الأجنبية يرفعون الجزية إلى جلالته... }
- ٣-٤ كتلة أو "تلاتة" تحمل صور رؤساء العموريين، وقد رفعـــوا أذرعــهم ابتهالاً لجلائه. و لقد وجدنا بين أيدينا منظراً ضخماً، تتضبح تفاصيلــه، خلال توفيق "تلاتات" أخرى مع هذه الكتلة أو الشطفة المفردة. أنظـــر شكل رقم ١٥
  - رؤساء نوبيون يزيّنون رؤوسهم بالريش، أثناء تسبيحهم بحمد جلالته.

# الفصل الرابع

١-٤: (إلى اليسار) قطعة تجريبية من الحجر الجريري، عُرش عليها في "أخياتون".

وهي تكشف عن أسلوب المبالغة الشديدة عند نحت بروفيل أو المنظر الجانبي لوجه الملك، وهو الأسلوب الذي يرتبط، عادة، بالسنوات الأولى من حكم جلالته.

٢-٤: (إلى اليمين) رأس و كنفا أحد التماثيل الملكية العملاقة التي ترجع إلى
 صف الأعمدة في معبد الرص \_ الشمس إهندينا إليه أو "جم-ت- با\_
 أتون في شرق الكرنك. (أنظر الشكلين ١٠،١)

٣- التصميم المعماري للكرنك،

- 3-٣ منظر من الجو للكرنك، حيث يقع الفناء المتوازي الأضلاع لمعبد "أمسون" إلى اليسار (شمالاً). وكان يتصل في وقت ما بنهر النيسل (لاحظ قاع الصورة) بقناة يقوم مكانها الأن شارع تصطف الأشجار على جانبيه. وإلى اليمين يمتد فناء الإلهة "موت" زوجة "أمون" مع بحيرته المقدسسة. وفي أمون مع بحيرته المتدسسة. وفي اليمين تقوم بيوت قرية الكرنك الحديثة، وفي وسعنا أن نرى مناطق التتقيب والمقر الذي بنته بعثة استكشاف الكرنك في الركن العلوي إلى اليسار خلف فناء "أمون".
  - 3-3 (إلى البسار) كتلة صخمة من الحجر الرملي مجلوبة من الصرح العاشر، كانت في الأصل تشكّل جزءاً من البواية الجنوبية التي زخرفها جلالته في السنة الأولى من حكمه. ويقف أمام التصوير التقليدي لمس الرمي من حكمه. ويقف أمام التصوير التقليدي لمس الرمي الصقر المعهود مع الصولجان، جلالة الملك (منقود حالياً)، وهو يقرّب القرابين؛ والاسم الطويل لملاله منقوش على هيئة أعمدة أمام جلالته. وقد نُسخ في وقت لاحق في خرطوشين صغيرين.
- ( إلى اليمين) كتلة ضخمة من الحجر الرملي مجلوبة من الصرح العاشر، ترجع في الأصل إلى البوابة الجنوبية التي زخرفها الملك في السنة الأولى من حكمه. أما الإله الذي يحمل رأس صقر، يعلوها قرص كبير للشمس، فهو "رع حور حاختي"، إله الشمس. ونستطبع أن نتعرقف عليه من الكُنية الطويلة التي تمند في عدة أعمدة فوق رأسه. ويحتري العمود الأخير على الكلمات التي يوجهها الملك (الذي يقف إلى اليمين) على عبارة: "إني لأهبك كل بسالة و ظفر...). وإلى أقصى اليسار نرى الجزء الأيمن من منظر مجاور يظهر فيه الملك مرتدياً تاج "الاتف"، وهو

عبارة عن غطاء رأس هانل الحجم يتكون من قرني كبش و ريشتين طويلتين". وقد تعرض نقش الملك هنا، وعلى العكس من الإله المقدس، لكشط فظ.

3-7: كتلة من التلاتات مجلوبة من الصرح الثاني، تُصور جانباً من الرحرفة التي ترجع إلى صحير وبما كان في الأصل، يمثل البوابة البنوبية. و إلى اليمين نجد أجزاء من عميوبين من نص قد يكون منفوشاً بشكل يحيط، على وجه الإحتمال، بالمدخل: (١) { ... المبجل (٢) إلى عنان السماء... (٢) سيد الأرضين: "نفر خبرو وع الله الله الله الله ويظهر الملك في قلب اللوحة، التي كانت لتوضع على الجانب الأيسر الصخم الملك في قلب اللوحة، التي كانت لتوضع على الجانب الأيسر الصخم بينما تصور الله إعطائه أعشاباً متنوعة لإله الشمس الذي يبدو بهيئة بشرية. تصوير الإله الشمس ما كان سائداً في السنة الأولى من سنى حكم جلالته. و لكن الأسلوب كان قد تأثر ( إلى هذا الحد أو ذاك) بالقواعد الجديدة التي شملت كافة الفنون، ولنا أن نتوقف أمام الهيئة التي تبدو عليها بطن وجذع إله الشمس على وجه الخصوص، وكيف افتربت في الشبه من بطن وجذع الملك.

### 3-Y1 3-A

: أكوام من كتل "التلاتات" مجلوبة من الصرحين الثاني و التاسع. ونلاحظ على وجه الخصوص، حاملي التختروان، والخدم و الراكعين والساجدين من رجال البلاط.

- زرسم فاكسميلي لمنظر يضم مركبة تجرها الخيول، ترجع إلى معبد أرود ... منو" أو "ثابتة تلك هي آثار قرص ... الشمس إلى الأبد". و يظهر فيها جلالة الملك واقفاً، وقد ارتدى التاج الأزرق و قبض بيده على سوط الركوب، على متن مركبته، و يوشك على الإنطلاق إلى وجهة غير معلومة. و يقول النص المصاحب: { تجلى جلالته في بهائه على متن مركبته، ساطعاً مثل قرص ... الشمس"، في كبد السماء على الأرضين
- ...} و خلف رأسي الحصالين المزينين بالريش، نجد بقايا نص يبدو أنه يسميهما و يضيف أن "كذا" الجميل من صنع قرص \_ الشمس".
- ٩-٤ : صغوف من الخدم يسيرون في تشكيلات متوازية، وهم يحملون على رؤوسهم "حميراً خشبية" موسوقة بالخبز المبطط. والمنظر رقم(T 5410) يصور عملية الإستعداد لاحتفالات العيد الثلاثيني "الحب ــ سد".
  - درسم فاكسميلي للوفود الأجنبية أثناء التحية التي يؤدونها لجلالة الملك.

ويصور المنظر صفين من الأمراء العموريين الذين يتميزون بشعورهم المعقوصة، وملابسهم التي يلفونها حول أجسامهم، و نلاحظ أن كلاً سنهم يرفع يديه ابتهالاً لجلالته. أما الرؤوس الحليقة بأسفل السجل الذي وصل الي أيدينا، فربما تمثّل الحيثيين. كما نلاحظ أن قادة السرايا من المصربين بحملون، كلّ منهم بيرق سريته، ونلمس أنهم يلازمون الأيانب.

٦ : إعادة بناء ممر داخلي في معبد "حوث \_ بينبين".

:إعادة بناء صف الأعمدة الخاص بسا نفرتيتي". ولقد استعاد الشيفرييه عدداً كبيراً من كتل "التلاتات" التي كانت فيما مضى تشكل سلسلة من الأعمدة، وذلك من نواة الصرح الثاني. وصار ممكناً أن نعيد بناء اثنى عشر عموداً، بصفة جرائية. و لكن العدد الكبير الذي تبقى من الكتل التي تعود، بشكل واضح، إلى أبنية عمدانية مماثلة يثبير إلى وجود أعمدة كثيرة أخرى. و يصور المنظر المرسوم على كل ضلع "طويل" كلا من "تفرتيتي" و "ميريت \_ أتون" أثناء تقريبهما القرابين لـ ترص \_ الشمس ، وقد و صفتا بأنهما مقيمتان في معبد "جم ـ ت ـ با\_ أتون" أو قرص \_ الشمس اهتدينا إليه". و تتكرر مناظر مماثلة على الأضلاع الثلاثة الأخرى في أربع لوحات مقحمة، أما نصوص السَّجف (جمع سبجاف) فمستعادة من شُطف المنجف المنزوعة من الصرح التاسع. و يبدو على وجه التحمين أن تعود في الأصل إلى هذا الصف من الأعمدة. ويقولُ النص: "ذات اليدين الطاهرتين، زوجة الملك الرئيسية الني يعتمل حبها في قلبه، سيَّدة الأرضين "نفرتيتي"، لتوهب عمراً مديداً، محبوبة الرص \_ الشمس" الحي العظيم الذي يرفل في في عيد الثلاثيني، والتي تقيم في بنِت أفرص خ الشمس" في "أون" الجنوبية. وهناك شطف أخرى ترجع إلى نفس السجف تذكر الملك أيضاً.

10-1 .1 .- 1

: "تفرتيتي" عند ظهورها في منظر تقريب القرابين على كتل "التلاتات".
ويُصورها الغنان، وقد ارتدت نوعين مختلفين من غطاء الرأس، والشعر
المستعار، الأزرق والطويل، الذي يعلوه شريط و ريشتان. (٤-١٠،٥)
الم ١١، ٤-١٥)، و الشعر النوبي المستعار القصير (٤-١٠٤٠). أما
الرداء الذي ترتديه فعبارة عن ثوب من الكتان الخالص ذي ثنايا مشدودة،
و مربوط تحت الثديين. وهو ثوب لا يتغير في أي من هذه المناظر.
و وراءها نقف كبرى بناتها، تلك التي نتعرف عليها في معظم الحالات
بهذا الشرح التقليدي للصورة: {كريمة الملك التي جاءت من صلبه،

ويشملها بحبه، "ميريت حاون" ابنة الزوجة الرئيسية للملك، الى تخظى بحبه، سيِّدة الأرضين: "نفرتيتي" لتوهب عمراً مديداً.} و لا نصادف تغييراً في هذه الألقاب، إلا في اللوحة رفم ٤٠-١، وهو تغيير يقبل ترجمتنا له إلى: "زوجة الملك وكريمته... " إلا أننا نستطيع أيضاً أن نترجمه إلى: "كريمة زوجة الملك..." و لكننا نلاحظ أن مائدة القرابين المتقنة الرسم(٤٠) التي تنوء باكوام من المأكولات، ومزينة بتمثال صغير للملكة، وهي تمسك في يدها بخبر مخروطي الشكل، قد زُودت بنص على هيئة شريط يدننا على شخصية المتغبل و المقرب: ﴿ قرص حالشمس" الحي العظبم، سيد السماء والأرض، الذي يتجلى في عيده أو يوبيله الثلاثيني، ويفيم في معبد "جم حت باحداً حاون"، و زوجة جلالته "نفرتيتي"، فلتوهب عمراً معبد "جم حت باحداً حاون"، و زوجة جلالته "نفرتيتي"، فلتوهب عمراً مديداً، }

: قطاع عرضي في ربع الدائرة المعروفة باسم: BB الذي يوجه الشرق، ويمثّل السطح في قاع الصورة، الفناء المكشوف لـمعبد "جم ـ ت ـ با انون" الذي سقط فوقه السور المحروق للفناء عند الإجهاز النهاني على المعبد. (11,42,52b,53b,111,16,17, 19, 20,21). وقد سفط المزيد من الأنقاض شمالاً، وأخذت هذه الأنقاض في النزايد بمرور القرون، نظراً لاستخدام المنطقة كمقلب زبالة (11,42,52b,53b). وفي نهاية المطاف، وفي أو اخر القرن الثامن ق. م سُوّيت أرض الموقع (12,1,1,12, وهو الفصل وفي أو اخر القرن الثامن ق. م سُوّيت أرض الموقع (13,14,15, راجع الفصل الخامس). ولقد بُنيت هذه البيوت مرتين، الأولى في أو اسط القرن السادس و الثانية في سنة ٥٠٠ ق.م على وجه التقريب. و لكن المنطقة هُجرت قببل مجيئ الإسكندر الأكبر في التراكم. (11,8,9). و ظل هذا الرماد المتراكم يغطي سطح الموقع حتى سنة ١٩٢٥ عندما حفر "شيفرييه" خندقه الضخم يغطي سطح الموقع حتى سنة ١٩٢٥ عندما حفر "شيفرييه" خندقه الضخم مقلبه الخاص على باقي الموقع (17,15).

منريطة لأماكن التنقيب في شرق الكرنك. أرباع الدوائر مرسومة بخطوط عميقة. ونلاحظ أن سلسلة أرباع الدوائر A,B,E (الركن العلوي إلى اليمين) تكشف مستوى الوجه رقم N ( القرن الرابع عشر ق. م) أي وجه معبد "جم ـــ ت ــ باــ أتون". وتشير إلى صفي الأعمدة، الجنوبي والغربي. و تكشف سلسلة رقم F ( يسار الوسط) عن الوجه رقم B (القــرن الرابــع

ق.م)

- ١-٥ : منظر حديث لشرق الكرنك، الذي يواجه الشمال، حيث نستطيع أن نرى سور حرم فناء "أمون" إلى اليسار، بالإضافة إلى قياة الصرف في الوسط.
   وموقع معبد "جم ـ ت ـ با ـ أتون"، فيما وراء الأشجار إلى اليمين.
- ٢-٥ :قواعد صف الأعمدة الجنوبي (ربع الدائرة رقم AB) الذي ينطر باتجاء الشمال. وقد بدأ التنقيب خلف هذه القواعد مباشرة كي يكشف عن أساسات السور. وأخذت كميات عشوائية من كتل الحجر الرملي المكسر نظير إلى النور في خندق الأساس.
- و-٣- شُطف من كتل "التلاتات" جرى اكتشافها في المربعين A&AB . على وجهها نستطيع أن نلمح حاملي التختروان، الذين يرفعون جلالته على اكتافهم إلى المعبد. ( وقد يكون ذلك من المسيرة الكبرى لــ "TS 235" ، التى أصبح من المعروف الآن أنها تشكل جزءاً من A .

# القصل السابع

- ١٠ :قطاع من صف الأعمدة الجنوبي في معبد "جم ت با أنون" او "قرص الشمس اهتدينا إليه" يواجه الغرب. و يظهر ما نجا من عوادي الدهر من الأحجار و الطوب و الرئطش في الرسم في خطوط كاملة. أما المرمم منها فيطهر على هيئة خطوط منقطة. ومن المعروف أن هناك تماثيل صغيرة و لوحات والأولى "صواديد" منصوبة بين هذه الأعمدة.
- المستطر أسي لصف الاعمدة الجنوبي بمعيد "جم ت با أتون" بواجه الجنوب في المنحنى القائم بين ربعي الدائرة A & AB. و أماكن التماثيل العملاقة محددة وفقاً لخطة الترميم الأصلية التي وضعها "شيفرييه". و يلوح أمام الجدار الخلفي لصف الأعمدة مزخرفاً برسم فاكسميلي من الـ "TS 238" التي استقر رأينا على أنها كانت قائمة هنا. ومع أننا لم نستدل خلال عمليات التوفيق على أي إضافات، إلا أن وجودها ثابت نظراً للكسر التي توصلنا البها خلال التنقيب، وهي عبارة عن:
  - (۱) القصر إلى اليسار. (۲) أساس الجدار الخاص بمجزر الثيران. (۳) أجانب برفعون ابتهالاتهم إلى جلالة الملك.
- 1-٧ أمحاولة التوفيق بين كتلتين من كتل "التلاتات "TS28" مجلوبتين من الصرح التاسع، ترجعان في الأصل إلى "ثابتة تلك هي آثار قرص الشمس إلى الأبد" أو "رود منو... ". ونرى جلالة الملك مرتدباً شعراً مستعاراً والأولى باروكة شعر أبيض كثيف، كما هو الحال في لوحة ٢-٧ التى سيرد ذكها فيما بعد، بالإضافة ورداء فضفاضاً نستطيع أن نلمح ثنياته

على ذراعه الممتد. أما لون البشرة فأسمر جميل ضارب إلى الحمرة. .

۲-۷ : (فوق \_ إلى اليسار) بقايا قواعد الأعمدة التي تمتد مع صف الأسدة الجنوبي بالمعبد. وكان يفف تمثال أوزيري عملاق لجلالة الملك، مثابه للتمثال الذي تظهر صورته في اللوحة رقم ٤-٢ و الشكل رقم ١١، ذات يوم، أما م كل قاعدة من هذه القواعد، مواجها الجهة اليمني (الشمالية) من الفناء المكشوف للمعبد.

۳-۷ : (من أعلى ... إلى اليمين) الركن الجنوبي ... الغربي للمعبد في المربع أو ربع الدائرة AB ، الذي يواجه الشمال. و تحيط به أكوام من كتل التلاتات المحطمة التي تخلّفت عن تدمير المعبد.

٧-٤ : (إلى اليسار) الركن الجنوبي ـ الغربي المعبد الذي يوجه الشرق. و تعد بقايا "لفة - الخلخال" العمودية ، وهي عبارة عن حلية معمارية معروفة، كانت تُوضع على السطح الخارجي لزاوية فائمة في المعمار المصري القديم، بمثابة الملمح الذي يشي بطبيعة الأطلال الموجودة في المكان. ولنلاحظ نمط رص كتل الحجر.

٧-٥ : (إلى اليمين) قطاع في الركن الجنوبي ـ الغربي يواجه الجنوب. نلاحظ مدى عمق الأساسات. بالإضافة إلى الرص غير المنتظم لكتل "التلاتات" في الركن. وتصل زاوية ميل الوجه الخارجي للحائط نحو الداخل إلى ٣ درجات على نحو ما هو متوقع.

11 : المنطقة F الوجه N جزء نجا من العوادي من حائط مبني من كتل

"التلاتات" بالإضافة إلى صفين من قواعد الأعمدة، التي يُرجح أن تشكّل

فيما بينها، المدخل الغربي لمعبد "جم \_ ت \_ با \_ أتون". ولقد عثرنا في

زمام المنطقة على النقوش المهشمة التي يجد القارئ صوراً لها في

اللوحتين رقمي ٤-٥، ٧-١٧. أما البناء الذي نشير إليه بخطوط سنقطة

في قمة اللوحة فيرجع إلى القرن الرابع ف. م و يقوم على مستوى أعلى.

۲-۷ : كتلة أو "تلاتة" من الكتل المستعادة في سنة ١٩٧٨ من المنطقة F على

جروف قناة الصرف، بالقرب من الموضع الذي كانت البوابة الشرقية لمعبد "جم \_ ت \_ با \_ أتون" قائمة عنده على وجه الترجيح. ويقوم دليلاً على ذلك وجه جلالة الملك و شعره الكثيف المستعار على الجانب الأيسر. ويبدو أن جلالة الملك كان مائلاً إلى الأمام قليلاً، وكنفه يتداخل، بصفة جزئية، مع رقبته. كما لو كان عاكفاً على ترتيب أو تناول بعض الأشياء من مستوى منخفض بالنسبة له.

٧-٧ : نقطة الوصول إلى مستوى التدمير الذي تعرّض له المعبد. و بالتالي العثور على أول كومة من كتل "التلاتات" في الخندق الثالث من ربع الدائرة المربع رقم E في كياك -- ديممير ١٩٧٧.

۱-۸ : (من أعلى) ربع الدائرة أو المربع رقم E (الذي يوجه الشرق) بعد تطهيره في نهاية المطاف إلى مستوى الوجه "L" ، وهو المستوى الذي حدث عنده التدمير الذي لحق بمجبد "جم ــ ت ــ با ــ أتون". ( في صيف١٩٧٨). وفي نرى مواقع القواعد التي كانت لتحمل صف الأعمدة الغربي.

٩-٧ : نقل كتل "التلاتات" المجلوبة من المربع رقم EE في مايو - برمودة
 ١٩٧٩

۱۰-۷ : بشطف من كتل "التلاتات" المجلوبة من المربعين AB & A، حيث برى على وجهها ثوراً خلال طرحه ارضاً قبل تكتيفه وذبحه.

11-۷ : موكب العيد الثلاثيني، حيث يظهر لنا جلالة الملك مرتبياً التاج
الأبيض و محمولاً على الأعناق في تختروانه الأشبه بالسلال. أما جلالة
الملكة فتتبعه على مقعدها ثم أطفال العائلة المالكة، (وهم عبارة عن
"بدائل" أكثر من كونهم أبناء و بنات من صلب جلالته محمولين في
تختروناتهم المقوسة السقوف. ولقد التقط الفنان اللحظة التي انتهت عنها
الإحتفالات النهارية، وانطلق الموكب في طريق العودة مرة أخرى إلى
القصر الملكي، و نرى على الجانبين جمهور مفعم بالسرور ينتظر كي
يحيي العائلة الملكية، بينما نلحظ كهنة و رجال البلاط في الخلفية، وهم
يؤدون شعائر التطهير نحو الموكب، وسط غابة بمعنى الكلمة من مواند
القرابين، كما نلمح الموسيقيين في أسفل اليسار و قد خرجوا للتو من
الأبواب بعد أن انتهوا من أداء عزفهم في قاعة الطعام.

۱۲-۷ : جانب من أحد مناظر العبادة التي نجعنا في توفيق كتله التي تعود إلى "جم \_ ت \_ با \_ أتون"، ويطهر فيه جلالته ( إلى اليمين) و هو على وشك الخروج من قصره خلال صف الأعمدة في طريقه إلى تحتروانه الذي يقف في انتظاره. وأمام جلالته نرى كبير كينة إله الشمس متر اجعا إلى الوراء أسفل درج السلم، وهو يحرق البخور أمام سيده، بينما الأشخاص المنبطحون أرضاً على امتداد صف الأعمدة، يصاحبهم هذا النص: {حجاب القصر يقبلون الأرض.}، وذلك في إطار أحد المواكب الملكية من القصر إلى المعبد.

- ۱۳-۷ : (من أعلى) منظرموفق (TS5521) ، يظهر لنا فيه حاملو تختروان الملكة الذي نستطيع رؤية جانب منه إلى اليسار. (أبو الهول أو الأسد السائر يشكل ذراع التختروان) والرأس الظاهرة بين الرجلين في الصف هي رأس حامل الشمسية. ولما كان هناك خمسة رجال يحملون الفائم على أكتافهم في المؤخرة، و يناظرهم على الجانب الآخر نفس العدد، فإننا نقدر أن العدد الإجمالي لحاملي التختروان كان يصل إلى عشرين شخصاً.
  - ۱۳ : رسم فاكسميلي لرجال بلاط راكعين (TS 5594) و صفوف من الموظفين المدنيين الذين يتميزون بارتداء نقباتهم الخاصة، وهم راكعون في حضرة جلالته. ويقود كل مجموعة منهم مشرف خاص.
  - ١٤ : (من أعلى) صورة لمجموعة من من الكهنة (آباء آلهة) أثناء تحيتهم
     لجلالته عند وصوله إلى المعبد بباقات الزهور الزكية الرائحة.
- 10 : (تحت) صورة للقصر و المعبد. ويكشف لذا هذا التوفيق أو التجميع لعدد من الكتل التي ترجع في الأصل إلى الحائط الشمالي لمعبد "جم ت ساب با أتون" عن نقطة التلاقي بين مشهدين من مشاهد الإحتفال. وإلى اليمين نرى المعبد بجواسقه أو أكشاكه المتعددة التي يسير جلالته بينها. وإلى اليسار يقوم القصر، بخدمه و جرار نبيذه. وتحيط بكلا المبنين خطوط "متموجة"، مما يصور، على وجه الإحتمال أسواراً ذوات انحناءات متموجة.
  - ٧-١٤ : (إلى أعلى) كتلتان من كتل "التلاتات" التي توصلنا إليها خلال عمليات التتقيب التي قمنا بها في ربع الدائرة رقم E في سنة ١٩٧٨. و تظهر على وجهيهما رؤوس حاملي التختروان، بالإضافة إلى الجزء الأمامي من تختروان أشبه بالسلال الضخم الذي يحمل جلالته، من منظر يصور الموكب الملكي في طريقه من القصر إلى المعيد.
  - ٧- ١٥ : (إلى اليسار) كتلة أو "تلاتة" التي توصلنا إليها خلال عمليات التنقيب التي قمنا بها في المربع رقم E في سنة ١٩٧٨. ويظهر على وجهها احد الكهنة راكعاً وقد حمل على كتفه بيرقاً مقدساً. والنقشان اللذان يعلوان رأسه يعرفانه بانه "نبي"، وذلك من منظر يصور دخول جلالة الملك إلى المعبد. (لوحة رقم ٧-١٦)
- 17-۷ : (إلى اليمين) كتلة أو "تلاتة" من المصرح الثاني تُصور جانباً من صف الكهنة الراكعين الذين يحملون البيارق المقدسة في الموكب الذي يمر أمام جلالته. ويُطلعنا النص على أن الجميع قادمون من معبد "جم ــ ت ــ با

\_ أتون" أو ترص \_ الشمس الهندينا إليه"، وذلك من منظر مواكبي يصور دخول جلالته إلى المعبد. لوحة رقم ٧-١٥)

17 : صورة لمنظر القصر، وهو ينقسم أففياً عند المنتصف إلى صورتين متماثلتين على وجه التقريب للقصر، تصور السفلى منهما الوليمة التي أقيمت قبيل التوجه إلى المعبد. وتصور العليا الوليمة التي نقام عقب العودة. و إلى البسار في كلتا الصورتين تظهر لنا "شرفة التجلي"، بالإضافة إلى منطقة لتشوين النبيذ و البيرة و الطعام. و نلحط أحد الخدم عاكفاً على تحريك مروحته كي يهوي على السوائل و يطرد الذباب. وإلى اليمين تقع قاعة الطعام الكبرى حبث يجلس الملك و الملكة إلى ماندتين منفصلتين بينما تطوف مُجموعة من الخدم هنا وهناك. وفي قاع المنطر نلاحظ وجود جوق من العازفين الذين يعزفون الحانهم للترويح عن التفوس.

۱۷-۷: "تلاتة" من الصرح الثاني، ترجع في الأصل إلى الحائط الشمالي لمعبد، "جم ــ ت ــ با\_ أتون"، حيث نرى جلالته يرفع جرار النبيذ، وقد ارتدى التاج الأحمر، وذلك في إطار شعائر العيد الثلاثيني عيد الــ "حب ــ سد". و لللحظ هنا كشط ملامح الملك.

۱۷ : مسقط رأسي لـ "شرفة التجلي" و الأعمدة العالية تشكل دعامة لكنبة ' خفيفة أمام الشرفة. وفي الوسط نرى أعمدة قاعة الطعام في خلفية الصورة.

١٨-٧ : منظر موفَّق (TS 5517) يظهر فيه موكب الكهنة الذين يحملون الأدوات المقدسة. ونرى على كتلة علوية من "التلاتات" كاهنين يحملان بيرقين مقدسين ( اللوحتان ١٥-١٥ ، ١٦-١ ) بالقرب من جوسق والأولى كشك يضم مائدة قرابين، بالقرب من كشك آخر، أبوابه مغلقة، وضلعاه مزينان بحيتين منتصبتين. وعلى الوحدة السفلى الذي تضم ثلاث كنل من كتل "التلاتات" نشاهد صعاً من الكهنة الذين يحملون مفصلات أبواب بالإضافة إلى تمثال مقدس للإلهة "سرقت" على هيئة عقربة.

٧-٧ : مجموعة الألقاب التي حملتها "تفرتيتي"، كما وردت في الكرنك. ويقول النص: {الوريثة، عظيمة الحظوة، صاحبة الفتنة، والمحبوبة، سيدة الوجهين البحري والقبلي، زوجة الملك الرئيسية، التي يهيم بها حباً، سيدة الأرضين "فرتيتي".}

١-٨ : نص من تصوير لمائدة قرابين في معبد "جم ــ ت ــ با ــ أتون".

ونلاحظ أن اسم "غرتيتي" يحيط من الجهة اليمنى باسم ولقب جلالة الملك. كما نلاحظ أن اسم "أخناتون" محفور على اسم سابق هو: "أمين حونب"، المقدس حاكم "طبية". وفي وقت لاحق استثنى شخص ما الكنية الموجودة في اللقب: "وع - ان - رع" الذي يعني حرفياً: {وحيد "رع"} كي يمحو بحرص شديد "وع -- ان" (التي تعني "وحيد" + ان، وهي أداة الإضافة في المصري القديم، ولا نظهر في اللغة العربية) ويبقي على إسم إله الشمس "رع" في حالة سليمة.

٢-٨: شطفة من مائدة تقريب قرابين مصنوعة من المرمر، مما اكتشفناه في سنة ١٩٧٩ في منطقة البوابة الغربية المعبد، كما رأينا في الوحة رقم
 ١-٨. و نجد هنا أن خرطوشي الملك منضمان إلى خرطوش "نفر تيتي".
 كما نجد أن اسم الملك تعرض للكشط بدقة فائقة، وفي نفس الوقت خفر اسم "لخناتون" بدلاً منه.

۱۸ : التخطيط المعماري لـ "أخيتاتون".

الشمس المسميلي لل تورص للشمس من معبد "رود منو..." أو "ثابتسة تلك هي آثار قرص للشمس للأبد". و يظهر قسرص للشمس بالشمس بالشمس بالسمر المراب مع حبة منتصبة (أو ناشرة لمن برغب) عن قاع الرسم كلي تواجه الناظر (مكشوطة في هذا النموذج)، ونجد حول عنقها علامة "عنيخ" أي الحياة معلقة. ونلاحظ أن الكنية الأصلية "رع حور للختسي" قد أقحمت في خرطوشين رأسيين بصغة دائمة. و يحيطها علمي الصلع الداخلي كنية جديدة و عمودية في الغالب. ونستطيع قراءة هذه الكنية الأخيرة على هذا النحو: { قرص للشمس العظيم، الذي يبتهج في عيده الثلاثيني (اليوبيلي)، سيد الأرض و السماء، والمستقر في ... معبد كذا كالتسمة الشهورة في ... معبد كذا كالتسمة المتحدد في ... معبد كذا كالتسمة في ... معبد كذا كالتسمة في المستقر في ... معبد كذا كالتسمية في التسمية في التسمية في ... معبد كذا كالتسمية في التسمية في المستقر في ... معبد كذا كالتسمية في التسمية في التسمية في التسمية في المستقر في ... معبد كذا كالتسمية في التسمية في التسمية في التسمية في التسمية في التسمية في ... معبد كذا كالتسمية في التسمية في ... معبد كذا كالتسمية في التسمية في التسمي

1-17 : كثلة من الحجر الرملي ترجع إلى المبنى المفكك الذي يعود لـ "تـوت ـ عنخ ـ أمون" في الكرنك، و يقع اسم المبنى على اليمين في كنيـة الإلـه الذي يُشار إلى أنه يحب الملك أي (مقر "نب ـ خبرو ـ رع" في "طيبة")، حيث يُعتقد أن جلالة الإله مقيم هناك. و كان كل من الإسم الحوري و الخرطوش المزدوج منقوشين يوماً ما إلى اليسار و في الوسط على التوالي.. ولكنهما تعرضا للكشط بدقة فائقة عقب وفاته، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى السطح الحجري في هذا الموضع. و عندئذ بُحت اسمان للفرعون "آي"، في أماكن ملائمة من المساحة التي أصبحت متاحة بعد الكشط. لكن هذين الإسمين أزيلا على نحو يتعذر علينا معه أن

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نقرأهما بسهولة، مع صعود الفرعون "حور له مد حب" إلى سدة المكم. ولعل مثل هذه المجاملة التي يحظى بها الفرعون الحاكم على حساب أسلافه الذين طواهم الموت سمة من سمات مصر القديمة.

1-17: كتلة من "غرابة" حلية معمارية حاحد المباني التي شيدها "توت ...
عن المون"، وهي مذكورة في اللوحة رقم ١-١٠. و بشير النص
المصاحب إلى احتفال الوادي الجميل، وهو احتفال كان يقام بصفة سنوية
في فصل الربيع عندما يعبر "أمون" نهر النبل إلى "طيبة" الغربية كي يزور "
الأضرحة الجنائزية التي بقيم فيها الأسلاف، ولكي يستريح في معبده.
ويشير السطر السفلي، ضمن أشياء أخرى، إلى "النوبيين" و إلى "جزية كل
البلدان الأجنبية"، وهو الأمر يشير، على وجه الإحتمال، إلى الأنشطة التي
تميزت بها السنوات الأخيرة من حكم "حكم "توت - عنخ - أمون" في
الجنوب والشمال على حد سواء.

1-1: جزء من منظر كبير قمنا بتوفيقه (TS165)، يظهر فيه جلالسة الملك مرندياً التاج الأزرق(تاج الحرب)، ويُمسك في يديه بالسوط والعصل المعقوفة، وذلك أثناء خروجه من التختروان إلى المعبد، ولستطيع أن نلاحظ وجود المراوح التي تبدد الحر أحياناً و تجلب الظل أحياناً أخرى إلى جلالته في الخافية، ورغم أن المخربين لم يلمسوا النصوص المصاحبة بسوء، إلا أن وجه جلالته تلقى من مطارقهم ضربتين متاليتين.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللوحات

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



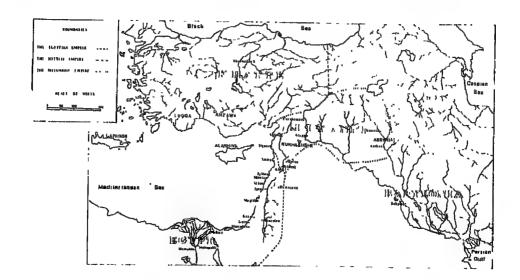

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





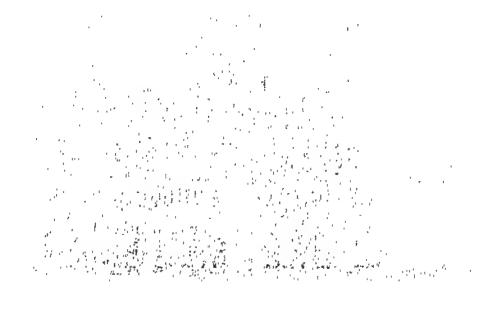



rted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



. Reconstruction of an interior gateway in the  $\mathrm{TIwt\text{-}bubm}(R/\mathrm{Auther})$ 



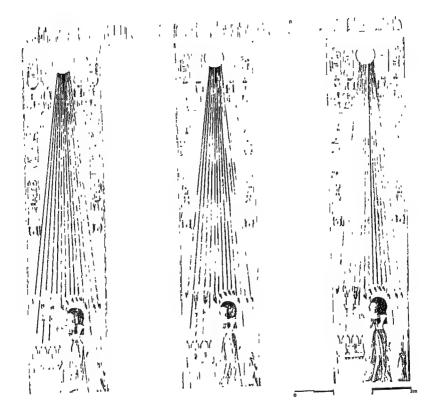

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

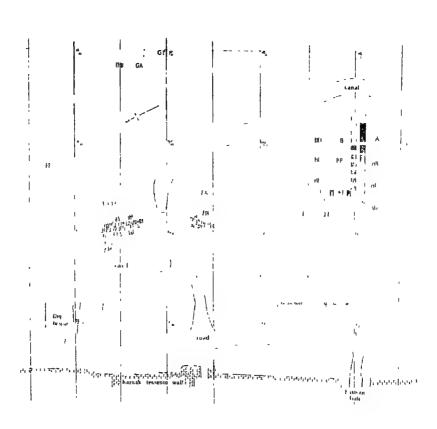

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



419

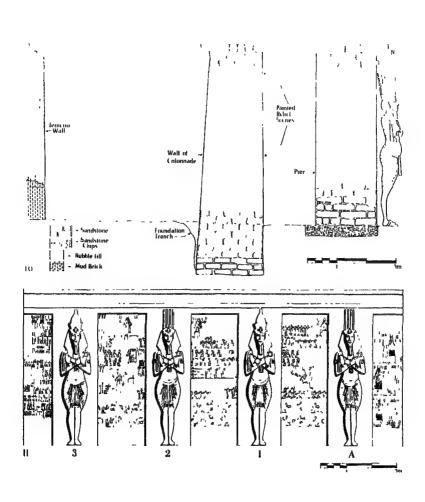





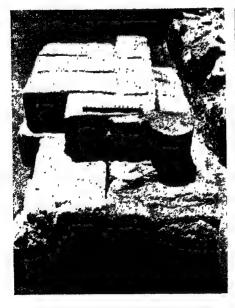

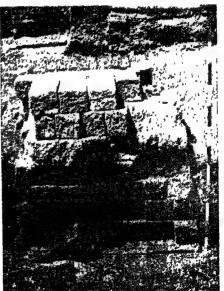

## BEIGN OF THE BEREIN

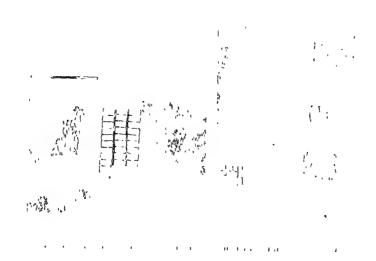

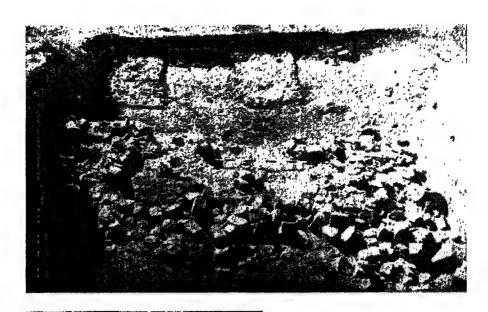





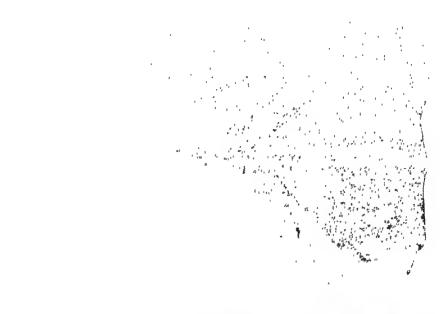





.

0 50 cm



\*\*

















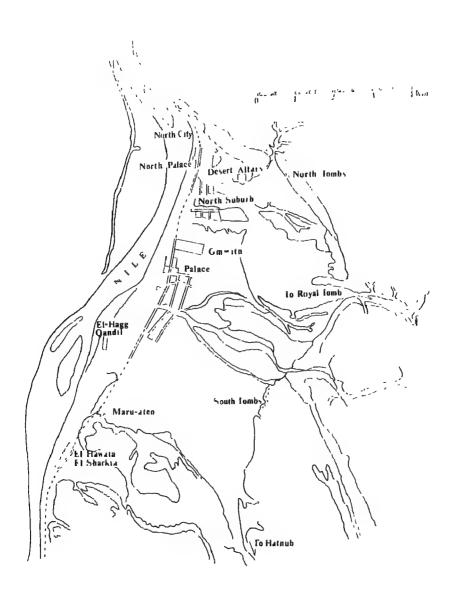











## فهوس

| ٣           | غهيد                                               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ٩           | مقدمة                                              |
|             | الباب الأول                                        |
| 18          | مصر الإمبراطورية                                   |
| 10          | الفصل الأول: الحدود الموسعة .                      |
| **          | الفصل الثاني: محات من مصر الإمبراطورية             |
| 73          | الفصل الثالث: أمين حوتب الثالث الملك الشمس         |
|             | الباب الثابي                                       |
| 17          | حكم الغرعون المارق                                 |
| 71          | الفصل الرابع: أمين حوتب الرابع ومشكلة الحكم        |
| 40          | الفصل الخامس: أعمال التنقيب في شرق الكرنك          |
| 1 - 1       | الفصل السادس: شرق الكرنك قُبل أمين حوتب الرابع     |
| 115         | القصل السابع: معبد قرص الشمس اهتدينا إليه          |
| <b>ነ</b> ዮአ | الفصل الثامن: أقق قرص الشمس                        |
|             | الباب الثالث                                       |
| ٧٥٧         | قرص الشمس الحى المعظم                              |
| 9           | الفصل الناسع: البيئة الروحية وراء رد فعل أخناتون   |
| ٧٤          | الفصل العاشر: بواعث العبادة التي دعا إليها أخناتون |
|             | الباب المرابع                                      |
| 41          | الغروب                                             |
| 44          | الفصل الحادى عشر: عن السياسات والشؤون الخارجية     |
| 1.4         | الفصل الثاني عشر: تعايش: حكم توت عنخ أمون          |
| **          | الفصل التالث عشر: مصر و خاتي: قصة الحرب والسلام    |
| ٤,          | الفصل الرابع عشر: خاتمة                            |
| 70          | الفصل الخامس عشر: الان الجميل الذي أنجيه قرص الشمس |

| 797 | شروح الخرائط و الصور |
|-----|----------------------|
| ٣٠٤ | اللوحات              |
| ۳۳۷ | القهرس               |

## क्षिण हिन्नहें किन्न

مع تحيات دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تليفاكس: ٥٣٥٤٤٣٨ - إسكندرية



كاف، على ما أرجو، ذلك الذي سقته في الصفحات السابقة كي أوضح أن "أخناتون" كشخص تاريخي مختلف أبصورة ملموسة عن الصورة التي خلقها لنا كتاب العوام الواسعو الانتشار عنه . فلم يكن إنساني النزعة وبكل تأكيد لم يكن ليشبه ذلك الرومانسي الإنسانوي العطوف، أما المحاوله التي ترمي إلى رسمه كشخصية تراجيدية اأشبه بالمسيح" فليست سوى تزييف بحث . كما لم يكن معلما لـ "موسى": هناك بون شاسع بفصل بين " وحدانية" جلالته التي تتسم بالصرامة والجبر والقلق وبين "الوحدانية" العبرانية، التي نطل عليها في سائر الأحوال خلال منشور مشوه من النصوص التي دونت بعد سبعمائة سنه من وفاة "أخناتون" . حقاً أشار البعض منذ وقت طويل إلى وجود ملامح متشابهة بين ترنيمة "أخناتون" وبين المزمور رقم ١٠٤، وإلى ضرورة أن نأخذ هذه التشابهات على محمل الجد ، إلا أن الأمرهنا ليس أمر تأثير أدبى بل أم التقاليد (الشعبية) في المراكز الشمالية للإ المصرية التي كانت يوما ما عظ تلك الترنيمة التي تعا راتعا